## بَانِكُ قَلِيْزًا وَلِي الْمِلْكُ فَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

۱**۲٤٤** – ولهما (۱) عن عائشة قالت : كان رسول الله (۲) صلى الله عليه وسلم يتكىء في حجري وأنا حائض فيقرأ (۳) القرآن .

١٧٤٥ - ولهما (٤) عن عبد الله - وقال له رجل : إني

( • ) في هامش المخطوطة « قراءة القرآن » فأضفنا كلمة « باب » تمشيآ مع العناوين .

(۱) صحيح البخاري : كتاب الحيض (۱ : ٤٠١) وكذا في كتاب التوحيد رقم ٧٥٤٩ وصحيح مسلم : كتاب الحيض (١ : ٢٤٦) واللفظ له . والحديث رواه الجماعة .

(٢) في المخطوطة «النبي » وهو موافق لما في البخاري .

(٣) في المخطوطة « ثم يقرأ » وهو موافق لما في البخاري وكان في المخطوطة تقديم وتأخير .

(٤) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٥٦٣) واللفظ له . وصحيح البخاري كتاب الأذان (٢ : ٢٥٥) مختصراً ، والحديث رواه أحمد وأبو داود .

لأقرأ (١) المُفَصَّل في ركعة واحدة \_ فقال عبدالله: هذَّاً كَهَنَّ الشَّعْرِ؟ إِنْ أَقْوَاماً (٢) يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تُراقيبَهم، ولكنْ إذا وقع في القلب فرَسَخَ فيه، نَفَع .

۱۲٤٦ ــ وفي حديث حذيفة : « ... يقرأ مُترَسَّلاً ، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ... » .

رواه مسلم (١).

الله عنهما ] - وفي البخاري (٢) : كان ابن عمر [ رضي الله عنهما ] إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه » (٣) .

۱۲۶۸ ــ وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قرأ حرفاً من كتاب الله فله [ به ] حسنة " ، والحسنة

<sup>=</sup> ومعنى « هذا كهذ الشعر » أي سرداً وإفراطاً في السرعة ، وقال النووي معناه : في حفظه وروايته ، لا في إنشاده وترنمه ، لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٥٣٠ – ٥٣٠) والحديث رواه كذلك النسائي في : قيام الليل (٣ : ٢٢٥ – ٢٢٦) :

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب التفسير (٨ : ١٨٩ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظه في المخطوطة « أن ابن عمر إذا قرأ لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأ » وهو خلاف لفظ البخاري ، والله أعلم . وانظر تفسير الطبري (٤: ٣٠٤ – ٤٠٤) .

بعشر أمثالها ، لا أقول : ألمَ حوف ، ولكن ألف حوف ولا حوف وميم حوف » .

صححه الترمذي (١) .

17٤٩ – وعن عبد الله بن عَمرو مرفوعاً : « يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ [ بها ] » .

صححه الترمذي (٢).

ابي سعيد مرفوعاً : يقول الرب عز وجل (٣) :
 من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين ،
 وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله (١) على خلقه » .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (٥: ١٧٥) وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . ورواه الدارمي موقوفاً على ابن مسعود ــ من وجه آخر (٢: ٣٠٨) ورواه الحاكم مطولا ، والبخاري في التاريخ كذا في منتخب كنز العمال (١: ٣٥٨) .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٥: ١٧٧) وقال : حسن صحيح . والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم – كما في الفتح الكبير ، ومنتخب كنز العمال (١: ٣٥٨) وانظر موارد الظمآن (٤٤٢ ـ ٤٤٣) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «يقول الله تعالى » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة « تعالى » .

صححه الترمذي (١) .

الله صلى الله صلى الله عليه وسلم : « اقرأ عَلَى القرآن » [ قال [ لي ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقرأ عَلَى القرآن » [ قال : ] فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : « إني أحب( $^{\circ}$ ) أن أسمعه من غيري » . الحديث .

۱۲۵۲ – وكان عمر يقول لأبي موسى(؛) : « ذكرنا ربنا ، فيقرأ عنده » .

وسمع ابن المسيب عمر بن عبد العزيز يقرأ وهو يطرب فأرسل إليه ، فنهاه فانتهى (°) » .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : ثواب القرآن (٥ : ١٨٤) وقال : هذا حديث حسن غريب . ورواه الدارمي (٢ : ٣١٧) ، قال في الترغيب والترهيب (٣ : ١٦٤) « رواه الترمذي وقال : حديث حسن غريب » فإن لم يكن اختلاف نسخ ، وإلا فهو خطأ من المصنف أو سبق قلم توالله أعلم .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (١: ٥٥١) واللفظ له إلا قوله «أحب» فهو عند البخاري وعنده أيضاً من رواية إبراهيم . وصحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن (٩: ٩٣، ٩٤) .

 <sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة وهي موجودة عندهما في غير رواية الباب.
 (٤) سنن الدارمي (٢: ٣٣٩) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه
 (٢: ٢٨٦) ونسبه شيخنا الأعظمى لابن نصر في قيام الليل: ٥٥

<sup>(</sup>٥) انظر مصنف عبد الرزاق (٢: ٤٨٤).

قال إبراهيم : كانوا يكرهون القراءة بتطريب ، وكانوا إذا قرؤوا القرآن قرؤه (١) حدراً ترسالا " بحزن » .

الموات عن أبي موسى مرفوعاً : « إني لأعرف أصوات وفقة الأشعريين [ بالقرآن حين يدخلون ] بالليل ، وأعرف منازلهم [ من أصواتهم بالقرآن بالليل( $^{\circ}$ ) ] وإن كنت لم أر منازلهم ( $^{\circ}$ ) حين نزلوا ( $^{\circ}$ ) بالنهار .

۱۲۵٤ – وعن عقبة بن عامر مرفوعاً : « الجاهر بالقرآن كالجاهر (١) بالصدقة ، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة » (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قراء» وكتب بالهامش «قروه» وعليها إشارة تصحيح .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري : كتاب المغازي (۷ : ۵۸۵) و صحيح مسلم :
 كتاب فضائل الصحابة (٤ : ١٩٤٤) .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش بلفظ
 « من أصواتهم بالليل بالقرآن » وهو خلاف ما فيهما .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « لم أر لهم » وكتب بالهامش بخط محدث « منازلهم » وعليه صح .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « نزلوها » .

<sup>(</sup>٦) الحديث أخرجه الترمذي ثواب القرآن (٥: ١٨٠) وحسنه ، وسنن النسائي : في الزكاة (٥: ٨٠) ومسند أحمد (٤: ١٥١، ١٥٨) وأخرجه أبو داود كما في منتخب كنز العمال (١: ٣٨٦) وابن حبان كما في موارد الظمآن (٤٤٣) .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «كالحهار» وكتب بالهامش «لحاهر».

1700 ــ وعن أبي العالية قال : كنت جالساً مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجـــل : قرأت الليلة كذا ، فقالوا : هذا حظك منه .

۱۲۵۲ ــ وعن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 « زينوا القرآن بأصواتكم (۱) ».

۱۲۵۷ – ولهما (۲) عن البراء [قال:] سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ (۳) في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٢: ٧٤) والنسائي (٢: ١٧٩) وابن ماجه (١: ٢٦٦) والدارمي (٣: ٢٠٠) وأحمد في المسند (٤: ٢٨٣، ماجه (٢: ٢٦٦) وأخرجه البخاري تعليقاً من غير نسبة في كتاب التوحيد (١٣: ١٨٥) وأخرجه موصولا في كتاب خلق أفعال العباد، ورواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما . كما ذكر في الفتح (١٣: ١٥٥) وانظر مصنف عبد الرزاق (٢: ٤٨٥) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري : كتاب الأذان (۲ : ۲۵۰ ، ۲۵۱) وكتاب التوحيد (۱۳ : ۸۵۱) وصحيح مسلم : كتاب الصلاة (۱ : ۳۳۹) واللفظ له . وأخرجه ابن ماجه (۱ : ۲۷۳) وأحمد في المسند (٤ : ۲۰۸ ، ۲۰۲) .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة ، وهو الموافق لما في مسلم وإحدى الروايات عند البخاري أيضاً .

۱۲۵۸ – وفي سنن أبي داود(۱) : قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح » .

١٢٥٩ – والآية : « إِنْ تُعَذَّبُهُم فَإِنَّهُم عِبَادُكَ ، وَإِنْ تَعَفَّرْ لَهُم فَإِنَّهُم عَبِادُكَ ، وَإِنْ تَعَفْرْ لَهُم فَإِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكيمُ (٢) ».

رواه النسائي وغيره (٣) .

١٢٦٠ – وعن أم سلمة أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ،
 [ فإذا هي تنعت قراءة ً] مُفسَسِرة ً حَرَّفاً حَرَّفاً .

صححه الترمذي (١).

١٢٦١ – وعن ابن عباس: لئن أقرأ آية أرتلها أحب إلى من أن

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة . والحديث في سنن ابن ماجه (١: ٢٦٩) ومصنف ابن أبي شيبة (٢: ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٢ : ١٧٧) وسنن ابن ماجه (١ : ٤٢٩) ومسند أحمد (٥ : ١٤٩) قال في زوائد ابن ماجه : إسناده صحيح ورجاله ثقات ثم قال : رواه النسائي في الكبرى وأحمد في المسند وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال : صحيح . اه .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ــ ثواب القرآن (٥: ١٨٢) وقال : حسن صحيح . ورواه كذلك أبو داود (٢: ٧٣ ــ ٧٤) والنسائي بلفظه (٣: ٢١٤) ومسند أحمد (٦: ٢٩٤ ، ٣٠٠) .

أَقُوأُ القرآن كله بغير ترتيل (١) » .

١٢٦٢ ــ وعن أبي الدرداء أنه كان يدرس القرآن ومعه نفـــر يقرؤون جميعاً .

رواه أبو داود (۲) .

المسجد على أنه سمع ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال : طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

١٢٦٤ – ولهما (١) عن عبد الله : [ مرفوعاً ] : « لا يقل (°)

<sup>(</sup>١) انظر مصنف عبدالرزاق (٢: ٤٨٩) والسنن الكبرى (٣: ١٣).

<sup>(</sup>٢) لم يذكره صاحب ذخائر المواريث ، ولم أجده في سنن أبي داود بعد بحث وتفتيش . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) انظر مجمع الزوائد فقد نسبه للبزار (٧: ١٦٢) وفيه: إسحق ابن ابراهيم الثقفي وهو ضعيف. ورواه بلفظه ونسبه للطبراني في الأوسط (٧: ١٦٦) وفيه حفص بن سليمان بن الغاضري، وهو متروك، ضعفه أحمد في رواية ووثقه في أخرى. ورواه أحمد بن منبع كما في المطالب العالية (٣: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن (٩ : ٧٨ ، ٥٨) وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٤٥) واللفظ له . ورواه كذلك الترمذي في القراءات ، والنسائي في الافتتاح ، والدارمي ، وأحمد في المسند (١ : ٣٨٢ ، ٤١٧ ، ٤٢٣ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٢٩ ، ٤٣٨ ، ٤٢٩ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨ ، ٤٣٨

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « لا يقولن » وهو مخالف لما في الصحيحين .

أحدُ كم : نَسيت آية كَينت وكينت (١) ، بل هو نُسلِّي » .

۱۲۹۰ – ولهما (۲) عن عائشة في حديث: رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أنسيتها ».

(٣) لقد خلط المصنف بين روايتين لهذا الحديث عند الترمذي ، فالأول عند الترمذي : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النّار » وهذا رواه أحمد في مسنده كذلك ، وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .

وأما الثاني : فأوله عند الترمذي : اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم ، فمن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن . وانظر سنن الترمذي : كتاب تفسير القرآن . (٥: ١٩٩) رقم ٢٩٥٠، والله أعلم . وانظر تفسير الطبري (١: ٧٧ – ٧٧) فقد ذكر رواية المصنف ضمن خمس روايات .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «آية كذا وكذا » وهو مخالف لما في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم – واللفظ له – (١: ٥٤٣) وصحيح البخاري: كتاب الشهادات (٥: ٢٦٤) وكتاب فضائل القرآن (٩: ٨٥ – ٨٥، ٥٠ م) ورقم (٦٣٣) وكلهم بألفاظ «كذا وكذا آية » ومثله الرواية الأولى لمسلم والحديث رواه أحمد أيضاً. ولفظ الحديث في المخطوطة «لقد ذكرني آية كنت أسقطها » وعند البخاري ومثله في الرواية الأولى عند مسلم «أسقطتها ».

١٢٦٨ ــ وصح : المراء في القرآن كفر (١) .

النه عن أبيه النه عليه وسلم قوماً يتدارؤن(٢) فقال : (إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضة ببعض ، وإنما نزَل كتاب الله يُصدِق (٣) بعضه بعضاً ، فلا تُكذَبُّوا (٤) بعضه ببعض . فما (٥) علمتُم منه فقولوا ، وما جهلتم – فكلُوه إلى عالمه » (١) .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٤: ١٩٩) رقم ٢٠٠٣ من حديث أبي هريرة ، ورواه أحمد في المسند (٢: ٢٥٨ ، ٢٨٦ ، ٤٧٤ ، ٤٧٥ ، ٤٧٤ ، ٤٧٤ ، ٣٠٥ ) وفي بعضها «جدال» بدل «المراء» ورواه ابن حبان كما في موارد الظمآن (٤٤٠) من حديث أبي هريرة أيضاً :

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يتمارون في القرآن » وهو خلاف ما في المسند .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « وإنما أنزل القرآن ليصدق بعضه ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ولا يكذب » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « ما علمتم » .

ومعنى قوله : « يتدارؤن » أي يتدافعون ويختلفون .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٢: ١٨٥) وقد رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد (ص ٧٨) ونقله السيوطي في الدر المنثور (٢: ٦) ونسبه لأحمد .

۱۲۷۰ – ولأحمد عن عبد الرحمن(۱) بن شبل مرفوعاً : « اقرؤا القرآن ، ولا تغلوا [ فيه ] ، ولا تجفوا عنه ، [ ولا تأكلوا به ، ] ولا تستكثروا به » .

القرآن في كل شهر » قال : قلت ( $^{\circ}$ ) : يا نبي الله إني أطيق أفضل من القرآن في كل شهر » قال : قلت ( $^{\circ}$ ) : يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال : « فاقرأه في كل عشرين » قال : فقلت ( $^{\circ}$ ) : يا نبي الله إني أطيق ُ أفضل من ذلك ، قال : « فاقرأه في كل عشر » قال : قلت ( $^{\circ}$ ) :

(۱) في المخطوطة « عبد الله بن شبـــل » ، ولا يوجــد في الصحابة بهذا الاسم ، وقد أخرج أحمد هذا الحديث من أربع طرق عن عبد الرحمن بن شبل (٣ : ٤٢٨ ، ٤٤٤) ورواه أيضاً أبو يعلى باختصار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد ( ٤ : ٩٥ ) ورواه البزار أيضاً ( ٦ : ١٦٧ – ١٦٨) وقال الهيشمي : ورجال أحمد ثقات .

(٢) كذا في المخطوطة «ولأحمد» ، ولفظ هذا الحديث لمسلم وليس لأحمد . وأما لفظ أحمد فهو مختصر وأطول رواية – فيما وجدته فيه – « اقرأ القرآن في كل شهر قلت : إني أجدني أقوى من ذلك ، ذلك قال : فاقرأه في كل عشرة أيام ، قلت : إني أجدني أقوى من ذلك ، قال : فاقرأه في كل عشرة أيام ، وانظر روايات المسند (٢ : ١٥٨ ، ١٦٢ ، ١٥٨ ، ١٨٨ ، ١٩٨ ) . وأحرجه مسلم في كتاب الصيام (٢ : ١٦٨ ) رقم ١٨٨ ، ورواه البخاري مختصراً في كتاب فضائل القرآن (٩ : ٩٠) ورواه مطولا أبو داود (٢ : ٤٥) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقلت » .

يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال : « فاقرأه في [ كل ] سبع ، ولا تزد على ذلك » .

۱۲۷۲ — ولأبي داود (۱): إنَّ بي (۲) قوة : قال : « اقرأه في ثلاث » .

وروى ابن أبي داود بإسناده عن عبد الله بن [ أبي ] الهذيل (٣) - التابعي - قال : « كانوا يكرهون أن يقرؤا بعض الآية ويتركوا بعضها (١) » .

وروى (؛) أيضاً عن عطاء \_ معناه \_ « إنَّ القاريء إذا عرض له ربح فيمسك ثم يعود إلى القراءة » .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (٢ : ٥٥) وللحديث روايات بألفاظ قريبة عند البخاري والنسائي وأحمد وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « لي » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « عبد الله بن الهذيل » وهو خطأ . ولعله سقطت كلمة « أبي » من الناسخ . وهو عبد الله بن أبي الهذيل العنزي – أبو المغيرة الكوفي . روى عن أبي بكر وعمر وعلي ... وفي سماعه من أبي بكر نظر . توفي في خــــلافة خالد القسري . وثقـــه النسائي وابن حبـــان والعجلى . وهو من رجال التهذيب .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود فقد قرأته كله من أجل ما نقل عنه هنا . فلعله في كتاب آخر له ــ والله أعلم .

وقال مجاهد (١) : « إذا تثاءب أمسك عن القراءة .

القراءة ... الخ .

وكان إبراهيم إذا قـــرأ : ( وقالت اليهـــود عزير ابن الله ) (٢) ( وقالوا اتخذ الله ولدآ ) (٣) ونحوه أخفض صوته .

1778 – وعن عبد الله بن مسعود أنه صلى فقــرأ بآخر بني إسرائيل فقال : الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً (؛) .

وروى ابن أبي داود (°) عن إبراهيم أنه كان يكره أن يتأول القرآن بشيء من أمر الدنيا .

17۷٥ – وعن عبد الله(١) ، إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها . ثم سكت ولا يقول : كيف كذا وكذا . فإنه يلبس عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢: ٤٢٨) من قوله . وانظر الفتح (٩: ٦١٣) فقد أشار إلى ذلك فقال : ومما يؤمر به المتثائب إذا كان في الصلاة أن يمسك عن القراءة حتى يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته ، وأسند ابن أبي شيبة نحو ذلك عن مجاهد ... » .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة [٣٠] .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء [٢٦] .

<sup>(</sup>٤) لم أجده .

<sup>(</sup>٥) لقد قرأت كتاب المصاحف لابن أبي داود كله فلم أجد فيه ما نقله هنا عنه فيه ولعله في كتاب آخر له . والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق بلفظ قريب (٣ : ٣٦٥) .

۱۲۷۹ – وروى ابن أبي داود(۱) بإسنادين صحيحين عن قتادة . كان أنس إذا ختم جمع أهله ودعا .

۱۲۷۷ ــ وروى أيضاً عن ابن عباس أنه أمر رجلاً يراقب رجلاً يقرأ القرآن . فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس فشهد ذلك (٢) .

وروى (٣) بأسانيده الصحيحة عن الحكم بن عُييَـنْـنَة قال : أرسل إلي عند وعبدة بن أبي لبابة فقالا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم والدعاء يستجاب عند ختم القرآن .

وبإسناده الصحيح عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون : تنزل الرحمة .

۱۲۷۸ – وروى(؛) عن طلحة بن مُصَرِّف قال : أدركت أهل الخير من صدر هذه الأمة يستحبون الختم أول الليل وأول النهار يقولون : إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي ، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۲ : ۳۳۳) ونسبه في منتخب كنز العمال (۱ : ۳۹۲) لابن النجار .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارمي (٢ : ٣٣٦) .

 <sup>(</sup>٣) لم أجده في كتاب المصاحف لابن أبي داود . ووجدته بلفظ
 قريب عند الدارمي (٢ : ٣٣٧) فانظره .

<sup>(</sup>٤) انظر الدارمي (٢: ٣٣٧) ففيه اللفظ الأخير.

١٢٧٩ – وروى الدارمي (١) بإسناد حسن عن سعد بن مالك .

وبإسناده (٢) الصحيح عن جماعة من التابعين : صيام يوم الختم .

الله عليه وسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ « والنجم » فسجد فيها ، وسجد من كان معه غير أن شيخاً من قريش أخذ كفاً من حصى ً أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال : يتكفيني هذا [قال عبد الله] لقد رأيته بعد ً قُتيل (؛) كافراً .

۱۲۸۱ – وعن أبي هريرة قال : سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في « إذا السماء انشقت » (°) و : « اقرأ باسم ربك » .

رواه مسلم (٦) .

<sup>(</sup>١) لم أجده فيه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) لم أجده فيه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم — واللفظ له — ١ : ٤٠٥ ، وصحيح البخاري : كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥١) وانظر أرقامه ( ١٠٧٠ ، ٣٨٥٣ ، ٣٩٧٢ ، ٣٨٦٣ ) ورواه كذلك : أبو داود والدارمي وأحمـــد . والله أعلم ٠

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فلقد رأيته قتل بعد » وهو مخالف لروايات الصحيحين . وهو أمية بن خلف كما في البخاري وقيل : غيره .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « الانشقاق وفي » وهو مخالف لما في مسلم .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : كتاب المساجد (١ : ٤٠٦) والحديث رواه أصحاب السنن أيضاً .

۱۲۸۲ ــ ولهما (۱) عن زيد بن ثابت قال : « قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم (۲) ، فلم يسجد فيها .

الله عنهما ] قال : « ص ابن عباس [ رضي الله عنهما ] قال : « ص اليس من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها » .

رواه البخاري (٣).

١٢٨٤ – وعن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليـــه وسلم أَقْرَأَهُ خمس عشرة سجدة في القرآن : منها ثلاث(؛) في المُفَصَّل ، وفي الحج سجدتين » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب سجود القرآن (۲ : ۵۰۵) وصحيح مسلم : كتاب المساجد (۱ : ۲۰۶) وأخرجه أيضاً أبو داود (۲ : ۵۰) والترمذي (۲ : ۲۰۱) والشافعي – كما في ترتيب المسند (۱ : ۱۲۳) والنسائي (۲ : ۱۲۰) وأحمد (۵ : ۱۸۳ ، ۱۸۲) والدارمي (۱ : ۲۸۳) ورواه كذلك الدارقطني والبيهقي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قرأ النبي صلى الله عليه وسلم والنجم إذا هوى .. »

(٣) صحيح البخاري : كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥٢) وأخرجه أيضاً الترمذي (٢ : ٤٦٩) والنسائي بأخصر (٢ : ١٥٩) وأحمد (٢ : ٣٦٠) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ثلاث منها في المفصل » وهو خلاف ما في أبي داود وابن ماجه .

رواه أبو داود وغيره (١) .

۱۲۸٥ – وعن عقبة بن عامر قال : قلت : يارسول الله فُضَّلَتْ (٢) سورة الحج بأنَّ فيها سَجَّدتِين ؟ قال : « نعم ، ومن لم يَسْجُدُهما فلا يَقَرْرَأُهُما » .

رواه أحمد (٣) . واحتج به ، وفي إسناده ابن لهيعة .

(١) سنن أبي داود ( ٢ : ٥٨) وسنن ابن ماجه (١ : ٣٣٥) واللفظ له . وقوله « وفي الحج سجدتين » أي وأقرأه في الحج سجدتين . وقد وقع عند أبي داود : « وفي سورة الحج سجدتان » وهو واضع .

(٢) في المخطوطة «أفضلت» بزيادة همزة . وهو موافق لما عند أحمـــد .

(٣) مسند أحمد (٤: ١٥١ ، ١٥٥) واللفظ ليس له . وإنما هو للترمذي (٢: ٤٧٠ ـ ٤٧١) ورواه كذلك أبو داود (٢: ٥٨) والدارقطني (١: ٤٠٨) والحاكم في المستدرك (١: ٢٢١) ولم يتكلم عليه . و (٢: ٣٩٠) وقال : هذا حديث لم نكتبه مسنداً إلا من هذا الوجه ، وعبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره ، . قلت : قال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي . ا ه . وسبب نقمته وجود ابن لهيعة في إسناده وهو كذلك في إسناد الآخرين . وقد أثني عليه جماعة واعتمدوه وطعن فيه الكثيرون .

لكن السجود في سورة الحج ثبت من طرق عن عدد من الصحابة . قال الحاكم في المستدرك ( ٢ : ٣٩٠ ) وقد صحت الرواية فيه من قول =

۱۲۸٦ – لكن روى(١) هو [ عن عدة من الصحابة ] أنهم سجدوا في الحج سجدتين .

الله صلى الله عن ابن عُمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا [ السورة التي فيها ] السجدة ، فيسجد ونسجد معه ، حتى ما يتجيدُ أحدُنا [ مكاناً ] لموضع جبهته (٣) » .

۱۲۸۸ ــ ولمسلم (٤) « في غير صلاة » .

= عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود ، وأبي موسى ، وأبي الدرداء وعمار ، رضي الله عنهم .

- ثم ساق الروايات عنهم - ( ٣٩٠ - ٣٩١) . قلت : وقد مر حديث عمرو ابن العاص برقم ( ١٢ ( ولم يذكره الحاكم . وانظر الموطأ ( ١٠١ - ٢٠٠ ) .

- (١) انظر التعليق السابق .
- (۲) صحیح البخـاري : کتاب سجود القرآن (۲ : ۰۹۰ واللفظ له ( ۰۹۰ ، ۰۵۷ ) وصحیح مسلم : کتاب المساجد ( ۱ : ۰۵ ) ورواه کذلك أحمد بلفظ قریب جدا (۲ : ۱۷ ) وأبو داود بنحوه (۲ : ۲۰ ) .
- (٣) كان في المخطوطة (حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته ) ثم وضع فوق « موضعاً » إشارة استدراك وكتب بالهامش « مكاناً » .
- (٤) صحیح مسلم : کتاب المساجد (١ : ٤٠٥) وسنن أبي داود (٢ : ٢٠) .

۱۲۸۹ – قال ابن مسعود لتميم (۱) [ بن حدّ كم ] – وهو غلام – فقرأ عليه سجدة ، فقال : اسجد فأنت (۲) إمامنا » .

رواه البخاري تعليقاً (٣) .

۱۲۹۰ – وفيه (٤) « وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء » .

1791 – وقيل (°) لعمران بن حصين : الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها ، قال : أرأيت لو قعد لها – كأنه لا يوجبه عليه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فإنك » .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥.٢) وقال الحافظ في شرحه في الفتح : وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور ... » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري تعليقاً أيضاً في كتاب سجود القرآن (٢: ٥٥٣) وقد على عليه الحافظ بقوله: وفي رواية الأصيلي بحذف غير – أي يسجد على وضوء – ثم قال: والأول أولى (أى على غير وضوء) فقد روى ابن أبي شيبة – وساق السند – عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيركب فيركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ، وانظر الفتح (٢: ٥٥٤) لبيان الموافق لابن عمر رضي الله عنهما ثم توجيه فعله. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري تعليقاً : كتاب سجود القرآن (٢: ٥٥٧) قال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة . ورواه عبد الرزاق من وجه آخر عنه . (٣: ٣٤٥)

١٢٩٢ \_ وقال (١) سلمان : ما لهذا غد ونا .

السجدة على (٢) عثمان [رضي الله عنه]: إنما السجدة على من استمعها.

وقال الزهري(٣): لايسجد إلا أن يتكون(٤) طاهراً فإذا سجدت وأنت في حَضَر فاستقبل القبلة ، فإن (٥) كنت راكباً فلا علَيك حيث كان وَجهُك .

۱۲۹٤ – ثم روى(١) بإسناده « أن عُمْرَ [ بن الخطاب رضي الله عنه ] : قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة (٧) النّحـُلُ ، حتى إذا جاءَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقاً : كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥٧) وقال الحافظ : وصله عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي . ثم قال : وإسناده صحيح . ورواه عبد الرزاق (٣ : ٣٤٥)

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقاً : كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥٧) وقال الحافظ : وصله عبد الرزاق ، ثم ذكر أن ابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور أخرجاه عنه من وجه آخر .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً : كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥٧)
 وقال الحافظ : وصله عبد الله بن وهب عن يونس عنه بتمامه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «بالتاء الفوقية في قوله «لاتسجد ، تكون » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وإن».

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب سجود القرآن (٢ : ٥٥٧) ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (٣ : ٣٤١) ورواه البيهقي (٣ : ٣٢١) . (٧) في المخطوطة « في سورة » .

**\_ ۲\* \_** 

السجدة َ نزل فسجد وسجد الناس ، حتى إذا كانت (١) الجمعة القابلة ، قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، إنها نكمر (٢) بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد عُمر [ رضى الله عنه ] » .

الركعة الأولى من صلاة (7) الظهر ، فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل (3) السجدة (3)

رواه أحمد (٥) .

1۲۹٦ ــ وأبو داود (٦) ــ ولفظه ــ « ... سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع ، فرأينا أنه قرأ تنزيل (٤) السجدة » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «كان».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « إنما نومر » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «صلات».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ألم تنزيل » ولا توجد في المسند والسنن .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢ : ٨٣).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١: ٢١٤) وذكر أحمد في مسنده عن سليمان التيمي : بأنه لم يسمع من أبي مجلز — الراوي عن ابن عمر . وقال أبو داود نقلا عن شيخه محمد بن عيسى : لم يذكر أمية أحد إلا معتمر ، ومعنى هذا أن هذا الحديث منقطع عند أحمد وفيه مجهول — وهو أمية — عند أبي داود وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر — رحمه الله — على هذا الحديث في مسند أحمد (٧: ٢٦٤ — ٢٦٥) ط دار المعارف .

۱۲۹۷ – وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة ، فسجد الناس كلهم : منهم الراكب ، والساجد في الأرض ، حتى إن الراكب ليسجد على يده (١) » .

رواه أبو داود (٢).

۱۲۹۸ – وله أيضاً عنه [قال:] كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (٣).

١٢٩٩ ـ وعن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا بلغت السجدة ، قامت فسجدت (٤) » .

رواه إسحق.

١٣٠٠ ــ وعنهــا [قالت : ] كان النبي صلى الله عليــه

(١) في المخطوطة « يسجد على يديه » .

(٢) سنن أبي داود (٢ : ٦٠).

(٣) في المخطوطة « فسجدنا » بالفاء .

والحديث رواه أبو داود (٢: ٢) زاد أبو داود: قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر. ورواه عبد الرزاق (٣: ٥٠٣) وانظر التعليق فيه، ورواه الحاكم كما في التلخيص:

(٤) في المخطوطة « فسجدة ».

وسلم يقول في سجود القرآن بالليل : « سجد وجهي(١) للذي خلقه ، وشق [ سمعه ] (٢) وبصره ، بحوله وقوته » .

صححه الترمذي (٣).

۱۳۰۱ – وعن أبي بكرة (؛) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتناهُ أَمْرٌ يَسُرَّهُ [ أَوْ يُسَر به ] ، خَرَّ ساجداً ... » .

قال الترمذي : حسن غريب ، وصححه الحاكم(°) . والنسائي(١) .

- (۱) في المخطوطة « وجهي وجهي » مكرر .
- (٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل وكتب فوق السطر .

(٣) سنن الترمذي (٢: ٤٧٤) وقال : حسن صحيح . ورواه أيضاً أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وزاد الحاكم في آخره (١: ٢٠٠) « فتبارك الله أحسن الحالقين » وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي – بعد أن كان قد رواه من طريقين عنها بلفظ الترمذي . وانظر التلخيص (٢: ١٠) .

- (٤) في المخطوطة « وعن أبي بكر » ولعله سبق قلم .
- (٥) سنن الترمذي بنحوه (٤: ١٤١) والحديث رواه أبو داود (٣: ٨٩) وابن ماجه واللفظ له (١: ٤٤٦) رقم ١٣٩٤ : والحاكم في المستدرك بلفظه (١: ٢٧٦) وقال : هذا حديث صحيح ، وإن لم يخرجاه ، وأقره الذهبي .
- (٦) كذا في المخطوطة ، والحديث لم أجده في سنن النسائي . ولم أجد من عزاه للنسائي .

- ١٣٠٢ ــ وسجد حين جاءه إسلام همدان .
  - إسناده صحيح (١) .

[ عن وجل ] الله عليك الله [ عن وجل ] من صلى [ عليك صليت عليه ] ، ومن سلم عليك سلمت عليه ] ، وواه أحمد [ ] .

١٣٠٤ ـ وسجد على حيل رأى ذا الثدية رواه أحمد (١) .

(۱) رواه البيهقي من حديث البراء بن عازب : أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد حين جاءه كتاب علي من اليمن بإسلام همدان . وقال : إسناده صحيح . وقد أخرج البخاري صدره . كذا في التلخيص الحبير (۲ : ۱۱) وانظر الحسديث كذلك في بلوغ المرام بشرحه السبل (۱ : ۱۱) وفتح الباري (۸ : ۲۲) فقد عزاه للإسماعيلي ؟

(٢) في المخطوطة « صلا » وهو خطأ من الناسخ .

(٣) رواه أحمد في المسند من طرق عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه (١١: ١٩١) وقال الحافظ في التلخيص (١٠: ١١) رواه : البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة ، والعقيلي في الضعفاء . وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم كلهم من حديث عبد الرحمن ابن عوف . قال البيهقي : وفي الباب عن جابر ، وابن عمر ، وأنس ، وجرير ، وأبي جحيفة .

(٤) أخرجه أحمد في المسند (١: ١٠٧ – ١٠٨) مطولاً . وعبدالرزاق في مصنفه (٣: ٣٥٨) والبيهقي في السنن (٢: ٣٧١) وذكره ابن القيم في شرحه لأبي داود (٧: ٦٣) ) مع عون المعبود . وعزاه لأحمد . ١٣٠٥ – وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه (١) .

وقال إبراهيم : كانوا يكرهون أن يسألوا(٢) الله العافية بحضرة المبتلى .

ذكره ابن عبد البر.

١٣٠٦ – وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صلاة بعد (صلاة) العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد [صلاة] الفجر حتى تطلع الشمس .

[ أخرجاه ] (٣) .

۱۳۰۷ – وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث ساعات كان رسول

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (۳ : ۳۵۸) والحديث أخرجه البخاري مطولاً في كتاب المغازي في قصة توبته وتخلفه عن غزوة تبوك (۸ : ۲۱۲ – ۲۱۲) ومسلم في كتاب التوبة رقم ۲۷۲۹ (۶ : ۲۲۲۰ – ۲۱۲۰) ورواه غيرهما أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « يسألون » .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، وكتب بين السطرين بخط آخر . والحديث رواه مسلم في صحيحه – واللفظ له – في كتاب صلاة المسافرين (١: ٧٠٥) والبخاري في صحيحه في كتاب المواقيت (٢: ٦١) وروى أجزاء منه في أرقام (١١٩٧ ، ١٨٦٤ ، ١٩٩٧ ، وأخرجه كذلك النسائي وابن ماجه .

الله صلى الله عليه وسلم ينهانا (١) أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقــوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس] ، وحين تضيف (٢) الشمس للغروب حتى تغرب » .

رواه مسلم (۲).

المنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أيّة ساعة شاء ، من ليل أو بهار .

صححه الترمذي (١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «تنضيف » .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٥٦٨ – ٥٦٩) ،
 والحديث رواه كذلك أصحاب السن – كما في الذخائر .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : كتاب الحج (٢ : ١٨٠) وسنن الترمذي ـــ واللفظ له ــ في كتاب الحج (٣ : ٢٢٠) وأخرجه أيضاً : النسائي في كتاب المناسك (٥ : ٢٢٣) وابن ماجه في كتاب الإقامة (١ : ٣٩٨) رقم ١٢٥٤ ورواه كذلك أحمد وابن حبان والحاكم ــ كما في الفتح الكبير ــ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .



۱۳۰۹ – وعن أبي هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [إن] أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون مافيهما لأتوهما ولو حبواً (١) ، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب ، [إلى قوم لا يشهدون الصلاة] (٢) ، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ».

أخرجاه (٣) .

• ١٣١ – ولأحمد(؛) : لولا ما في البيوت من النساء والذريّة .. »

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «حبوى» .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش وكتب عليه صح .

 <sup>(</sup>۳) صحیح مسلم – واللفظ له – کتاب المساجد (۱: ۱۵۱ – ۱۵۱ )
 وصحیح البخاري: کتاب الأذان (۲: ۱٤۱ بلفظ قریب وروی أجزاء منه تحت أرقام (۳٤۲، ۲٤۲۰) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢ : ٣٦٧) وتتمته فيه « لأقمت صلاة العشاء ، وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار » وهو من حديث أبي هريرة .

١٣١١ - ولمسلم (١) عنه أن رجلاً أعمى قال : يا رسول الله [إنه] ليس لي قائيد" يتقُودني إلى المسجد ، فسأل (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرخِص له فيصلي في بيته ، فرخص له ، فلما وكي دَعاه فقال : « هل تَسْمَعُ النداء [بالصلاة] ؟ » فقال (٣) : نعم ، قال : « فأحب » .

۱۳۱۷ – وله (؛) عن ابن مسعود « ... : ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق ، معلوم النفاق ولقد كان الرجل يُؤْتَى به (°) يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف .

١٣١٣ – وعن أبي هريرة مرفوعاً : « صلاة الرجل في الجماعة تُضَعَّفُ (١) على صلاته في بيَنتِه وفي سُوقِه ِ خمساً وعشرين ضعفاً ،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب المساجد (۱ : ٤٥٢) وأول الحدیث عنده : أتى النبي صلى الله علیه وسلم رجل أعمى فقال :

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « سئل » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « قال » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب المساجد (١: ٤٥٣) وهو جزء من حديث طويل. أوله: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات ... » وفي آخره « ولقد رأيتنا ... » والحديث رواه أيضاً . أبو داود (١: ١٥٠ – ١٥١) وابن ماجه (١: ٢٥٥ – ٢٥٦) ورواه أيضاً النسائي وأحمد » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة : « ولقد كان يوتي بالرجل يهادي » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة : « تفضل » وهي ليست من حديث أبي هريرة عند البخاري ؟

وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوُضوء ، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ، لم يتخطُ خطوة إلا رُفِعت له بها درَجَة "، وحُط عنه بها خطيشة "، فإذا صلى لم تزَل الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه : اللهم صل عليه ، [ اللهم اغفر له ] (١) اللهم ارحمه ، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ».

رواه البخاري (٢) .

1814 – ولأبي داود (٣): « الصلاة في جماعة (٤) تعدل خمساً وعشرين صلاة ، فإذا صلاها في فلاة (٥) ، فأتم ركوعها وسجودها ، بلغت خمسين صلاة ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ليس في رواية كتاب الأذان – وإنما هي في رواية كتاب الصلاة – باب الصلاة في مسجد السوق .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الآذان (٢ : ١٣١) ورواه أيضاً في كتاب الصلاة باب الصلاة في مسجد السوق (١ : ١٦٥) بلفظ آخر . وروى مسلم المفساضلة فقط في كتاب المسساجد (١ : ٤٤٩ ، ٤٥٠) ورواه أبو داود بلفظ قريب (١ : ١٥٣) .

 <sup>(</sup>۳) سنن أبي داود (۱: ۱۵۳) من حديث أبي سعيد ورواه الحاكم
 (۱: ۲۰۸) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « الجماعة » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فلات » وهو خطأ من الناسخ .

۱۳۱۵ – وللبخاري (۱) عن أبي هريرة مرفوعاً : « ... لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً » .

١٣١٦ - ( وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سمع النداء فلم يأته ، فلا صلاة له إلا من علر » .

## رواه ابن ماجه (۲) بإسناد صحيح ) (۳) :

(١) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ٩٦ ، ١٣٩ ، ٢٠٨) وكذا برقم ٢٠٨٩ . ورواه كذلك مسلم بلفظه في كتاب الصلاة (١ : ٣٢٥) فهو متفق عليه . ورواه أيضاً النسائي (١ : ٢٦٩) ومالك (١ : ١٣١) وأحمد في المسند (٢ : ٢٣٦ ، ٢٧٨ ، ٣٠٣ ، ٣٧٥ ) .

(٢) سنن ابن ماجه (١: ٢٦٠) وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك (١: ٢٤٥) ورواه كذلك ابن حبان – كما في الفتح الكبير – والدارقطني . وقال الحافظ وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه – كذا في البلوغ .

(٣) هذا الحديث قد سقط من الأصل وكتب في الهامش وتتمته - كما في الهامش ( بإسناد صحيح : ثنا عبد الحميد - في المخطوطة عبد العزيز وهو خطأ - ابن بيان الواسطي ، أنبأنا - في المخطوطة ثنا وهو خطأ - هشيم عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه البيهقي من حديث مراد بن أبي نوح عن شعبة ، ورواه قاسم بن أصبغ في كتابه عن إسماعيل ) . إلى هنا كتب في الهامش .

۱۳۱۷ – وله (۱) عنه مرفوعاً : « ... لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه ، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة » .

۱۳۱۸ – وله (۲) عنه مرفوعاً : « من غدا إلى المسجد وراح (۳) ، أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح » .

(۱) صحيح البخاري ــ من حديث أبي هريرة ــ في كتاب الأذان (۱) . (۱٤۲ : ۲)

وقوله « وله عنه » أي للبخاري عن أبي هريرة ، وذلك عطفا على السابق قبل السابق ، لأن الحديث السابق كتب بالهامش والذي قبله عن أبي هريرة عند البخاري .

(٢) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٤٨) والحديث رواه مسلم في كتاب المساجد (١ : ٤٦٣) فهو متفق عليه . ورواه كذلك أحمد في مسنده (٢ : ٥٠٩) ورواه كذلك ابن خزيمة – كما في الفتح .

(٣) في المخطوطة «أوراح» وهوموافق لما في مسلم ، أما عند البخاري وأحمد «وراح» قال الكرماني في شرحه للبخاري (٥: ٤٨) عند قوله «كلما غدا وراح»: وفي بعضها أو راح، بأو، فإن قلت: ما الفرق في المعنى بين الروايتين ؟ قلت: على الواو لابد من الأمرين حتى يعد له النزل، وعلى «أو» يكفي أحدهما في الاعداد ... » وقال: والغدو: السير في أول النهار إلى الزوال. والرواح: السير من الزوال إلى آخر النهار.

قال البخاري(١) : وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر .

١٣١٩ ــ وجاء أنس (٢) إلى مسجد قد صلي فيــه، فأذن وأقام وصلى جماعة ».

١٣٢٠ – وله (٣) عن أنس – في حديث بني سليمة – : ألا تحـُعسِبون آثار كم ؟ » .

١٣٢١ – وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة [ عن وقتها ] ، أو يميتون(؛) الصلاة عن وقتها » ، [قال] : قلت : فما تأمرني ؟ قال : «صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصل ، فإنها لك نافلة » .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقاً : في كتاب الأذان (٢ : ١٣١) وقال الحافظ : وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح .

ويريد بالأسود : الأسود بن يزيد النخعي أحد كبار التابعين .

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري . تعليقاً : في كتاب الأذان (٢ : ١٣١) وقال الحافظ في الفتح : وصله أبو يعلي في مسنده ، وأخرجه ابن أبي شيبة . والبيهقي . بروايات متقاربة .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٣٩) ورواه في فضائل المدينة برقم ١٨٨٧ (٤ : ٩٩) والحديث رواه ابن ماجه (١ : ٢٥٨) وأحمد في المسند (٣ : ١٠٦ ، ١٨٢ ، ٢٦٣) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أو قال » .

(۲) - وفي رواية(۱) : «فإن أقيمت الصلاة [وأنت في المسجد](۲) فصل  $^{-}$  » .

۱۳۲۳ – وفي أخرى (٣) : « فإن أدركتك الصلاة معهم فصل ، ولا تقل : إني قد صليت فلا أصلي » .

رواه أحمد ومسلم والنسائي (١) .

۱۳۲٤ – وفي حديث عبادة : « ... فقال رجل : يا رسول الله أصلي معهم ؟ قال : « نعم إن شئت » .

رواه أبو داود (٥).

(۱) لمسلم – من حدیث أبی ذر (کتاب المساجد) (۱: ۱۶۸ – ٤٤٩).

(٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير وكتب عليه «صح».

(٣) لمسلم أيضاً من حديث أبي ذر: كتاب المساجد (١: ٤٤٩). (٤) والحديث الأول رواه مسلم (١: ٤٤٨) واللفظ له. ورواه أيضاً أبو داود (١: ١١٧). ورواه الترمذي (١: ٣٣٧ – ٣٣٣) وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام، ثم يصلي مع الإمام، والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم. ١ ه ورواه كذلك أحمد بلفظ قريب (٥: ١٥٩) والدارمي (١: ٣٢٢ – ٢٢٣).

قلت : ونسبه المنذري ــ كما في عون المعبود ٢ : ٩٩) وكذا النابلسي في الذخائر للنسائي وابن ماجه » .

(٥) سنن أبي داود (١: ١١٨) ونسبه المنذري أيضاً لابن ماجه ».

١٣٢٥ ـ وعن أبي سعيد (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة .

رواه أبو داود .

١٣٢٦ – وعن يزيد بن الأسـود قال : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حَجّتَه ، فصليتُ معه صلاة الصبح في مسجد الخَيّفِ ،

(١) كذا في المخطوطة «عن أبي سعيد» وليس لأبي سعيد حديث بهذا المعنى – عند الأئمة الستة ومنهم أبو داود – والذي وجدته عند أبي داود (١: ٢٨٤) من كتاب الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال : عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة – وقال : «إن جهنم تُستجر لا يوم الجمعة » لكن قال أبو داود : هو مرسل : مجاهد أكبر من أبي خليل ، وأبو خليل لم يسمع من أبي قتادة .

لكني وجدت اللفظ من حديث أبي هريرة عند الشافعي – كما في بدائع المنن (١: ٢٥) وقد أخرجه من طريق ابراهيم بن محمد قال حدثني اسحق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة » . ورواه كذلك البيهقي والأثرم . . وانظر التلخيص الحبير (١: ١٨٨ – ١٨٩) فقد ذكر من أخرجه وأسانيدهم وبما يعضد هذا الحديث . وعلى أي فليس لأبي سعيد طريق لهذا الحديث . والله أعلم .

فلما قضى صلاته وانحرف (١) إذا هو برجلين في أخرى (٢) القوم لم يصليا [ معه ] فقال : « عَلَى جما » فجيء بهما ترعد فرائصهما ، فقال : « ما منعكما أن تصليا معنا ؟ » فقالا : يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا ، قال : « فلا تفعلا ، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم ، فإنها لكما نافلة » .

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (٣) .

۱۳۲۷ – وعن أبي سعيد أن رجلاً دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله صلى الله عليه وسلم : « من يتصدق على هذا ، فيصلي معه ؟ » فقام رجل من القوم فصلى معه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « انحرف فإذا .. » والتصويب من الترمذي .

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة « اخر » ومعنى أخرى القوم : من كان في آخرهم .
 كما في القاموس (۱ : ۳٦٣) .

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي ـ واللفظ له ـ (١: ٤٢٤ ـ ٤٢٥) وقال : حديث حسن صحيح . ورواه بمعناه أو بلفظ قريب أبو داود (١: ١٥٧) والنسائي (٢: ١٦٠ ـ ١٦٠) وأحمد في المسند (٤: ١٦٠ ـ ١٦١) والحارمي (١: ١٦٠ ـ ١٦٠) والطيالسي (١: ١٣٧) من منحة المعبود ورواه والدارمي (١: ٢٥٨) والطيالسي (١: ٢٣٧) وقال الحافظ في البلوغ : الحاكم في المستدرك (١: ٢٤٤ ـ ٢٤٥) وقال الحافظ في البلوغ : صححه الترمذي وابن حبان : وزاد في التلخيص « الدارقطني وصححه ابن السكن » وانظر تخريجه وتعليقه عليه في التلخيص (٢: ٢٩، ٣٠) .

(١) رواه أحمد (٣: ٥٥ – واللفظ له – وكذا: ٥، ٢٥، ٥٥) والترمذي وقال: حديث أي سعيد حديث حسن، ورواه أبو داود (١: ١٥٧) والدارمي (١: ٢٥٨ – ٢٥٩) والحاكم في المستدرك (١: ٢٠٩) وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه. وأقره الذهبي . لكن وقع عندهما خطأ سأنبه عليه بعد قليل – إن شاء الله تعالى . وأخرجه أيضاً ابن حبان والبيهقي كما في التلخيص الحبير (٢: ٣٠) . قلت : قال الحاكم : سليمان الأسود هذا هو سليمان بن سحيم قد احتج مسلم به وبأبي المتوكل ، وهذا الحديث أصل في إقامة الحماعة في المساجد . مرتين . اه .

وقال الذهبي ــ في تلخيصه : وسليمان هو أبو سحيم . ا ه . قلت : وقد أخرج من ذكرتهم هذا الحديث من طريق سليمان الناجي البصري ــ ويسميه بعضهم ــ ابن الأسود كما عند الدارمي .

وبعضهم قال : سليمان الأسود كما عند أحمد (٣ : ٦٤) وأبي داود . وقال ابن حزم في المحلي (٤ : ٢٣٨) عن سليمان ــ هو ابن الأسود الناجي ـ عن أبي المتوكل ــ هو علي بن داود الناجي .

فسليمان بن سحيم مدني روى له مسلم ولم يرو له الترمذي . وليس هو من البصرة وهو أقدم من الآخر .

أما سليمان الأسود الناجي فهو بصري من السادسة – فهو متأخر – عن الأول – ولم يرو له مسلم بل هو من رجال أبي داود والترمذي . وانظر ترجمتها – في التهذيب وغيره . علماً بأن الراوي عن أبي سعيد ناجي أيضاً وهو بصري كسليمان . والله أعلم وانظر ترجمة سليمان الأسود الناجي : الطبقات الكبرى (٧ : ٢٨٣) . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في سنن الترمذي .

۱۳۲۸ - وعن سليمان [ بن يسار ] - مولى(١) ميمونة - قال : أتيت على ابن عُمر وهو بالبكلاط - ، والقوم يصلون في المسجد ، قلت : ما يمنعك أن تصلى مع الناس ؟ ، [ أو القوم ] ؟ قال : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (٢) « لاتصلوا صلاة في يوم مرتين» . رواه أحمد والنسائى وأبو داود (٣) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «مولا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « يقول » وهو الموجود عند أحمد في الرواية الأخرى .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في مسنده ( ٦ : ٣١٤ ) من طبعة أحمد شاكر . واللفظ له . ورواه كذلك ( ٧ : ٨٥ ) مختصراً . ورواه أبو داود ( ١ : ١٥٨ ) والنسائي ( ٢ : ١١٤ ) بلفظ « لا تعاد » ونسبه الحافظ في التلخيص ( ٢ : ٢٩ ) لابن خزيمة وابن حبان – والله أعلم .

# بَانِ الْمِنْ الْمِمْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

۱۳۲۹ – عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء ، فاعلمه مبالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدم هجرة ، فإن كانوا في المجرة سواء ، فأقدمهم سلماً (١) ، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه » .

• ١٣٣٠ \_ وفي لفظ (٢) « سناً بدل « سلماً » .

رواه مسلم (٣) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «سناً » وهو موافق لما في النسائي وأبي عوانه وابن الجارود أما عند الآخرين ــ فأكبرهم سناً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « سلماً بدل سناً » ، ولفظ مسلم : قال الأشج في روايته « مكان سلماً » « سناً » .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (١: ٣٠٥) والحديث رواه أيضاً أبو داود (٢: ١٠٥) والترمذي (١: ٤٥٨) والنسائي (٢: ٢٧) وابن ماجه (١: ٣١٣ – ٣١٤) وأحمد في المسند (٤: ١١٨، ١٢١) و ( ٥: ٢٧٢) وابن الجارود (١١٤) والطيالسي (١: ١٣١) من منحة المعبود . وأبو عوانة في مسنده (٢: ٣٩، ٤٠) .

۱۳۳۱ - وله (۱) عن مالك بن الحويرث « وَلَيْـوَّمْ تَكُمُا أَكُبْرَكُما » - « وكانا متـقاربـيَنْ في القراءة » (۲) .

۱۳۳۲ – وفي البخاري(٢) عن ابن عمر [قال:] لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العُصْبة (١) – موضعٌ بقُباء(٥) – قبل مَقَدَم النبي صلى

(۱) صحيح مسلم : كتاب المساجد (۱ : ٤٦٦) والحديث رواه البخاري في كتاب الأذان بلفظ « ثم ليؤمكما أكبركما » فهو متفق عليه ، ورواه أصحاب السنن وأحمد .

(٢) صحيح مسلم: كتاب المساجد (٤٦٦) وقد رواهما بسند آخر إليه. ورواهما أيضاً أحمد بلفظ «قال خالد لأبي قلابة: فأين القراءة وعند أبي داود – القرآن – قال: إلهما كانا متقاربين (٣: ٤٣٦) وأما عند وروى أبو داود بلفظ «وكنا متقاربين في العلم » (١٦: ١٦١) وأما عند البخاري ومثله عند الآخرين بما فيهم مسلم من رواية أخرى «ونحن شببة متقاربون».

وما رواه مسلم فهو من قول خالد الحذاء ، وليس مرفوعاً ولعله فهمه من قول مالك « ونحن شببة متقاربون . وانظر الفتح ( ٢ : ١٧٠ \_ ١٧١ ) فقد نبه إلى هذا .

(٣) صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٨٤) ورواه بلفظ آخر وفيه زيادة في كتاب الأحكام (١٣: ١٦٧) واللفظ له بدون الزيادة من قوله « وفيهم عمر ... » فليس عند البخاري في الأذان ، وأخرجه أبو داود (١٦: ١٦٠) واللفظ له ، وأخرجه ابن الجارود (١٦٣).

(٤) العصبة بسكون الصاد المهملة ، واختلف في أوله فقيل بالفتح وقيل بالضم ، وهو موضع بقباء .

(٥) في المخطوطة «موضعاً بقباء» وهو كذلك في المنتقى ، وما أثبتناه هو الذي في البخاري ، علماً بأنه لايوجد في سنن أبي داود هذه الحملة .

الله عليه وسلم ، فكان يؤمنهُم سالم مولى أبي حُدْ َيفة ، وكان أكثرَهُمُم قُرُرَانًا » وفيهم (١) عُمر [ بن الخطاب ] وأبو سلمة بن عبد الأسد .

١٣٣٤ – وفي حديث عَمْرو (٢) بن سلمة « فنظروا فلم يكن أحد (٣) أكثر قرآناً مني – لما كنت اتلقى من الركبان – فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست(٤) أو سبع سنين ، وكانت عَلَيَّ بردة ، كنت (٥) إذا سجدت تقلصت (١) [عني] » .

رواه البخاري (٧) .

(۱) في البخاري: في كتاب الأحكام (۱۳: ۱۹۷) فيهم أبو بكر وعَمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة » وقد أشكل وجود أبي بكر في هذه الرواية لأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يرافقه في رحلته من مكة إلى المدينة. وانظر الفتح (۲: ۱۸۲) (۱۲۳: ۱۲۸) لتوجيهه والله أعلم.

- (٢) في المخطوطة «عمر».
- (٣) في المخطوطة « فلم يجدوا » .
- (٤) في المخطوطة « وأنا بن ست سنين » .
- (٥) في المخطوطة « وكنت » بزيادة الواو . وليست هي عند البخاري .
  - (٦) في المخطوطة « انقلصت » .
- (۷) صحیح البخاري : کتاب. المغازي (۸ : ۲۲ ۲۳) ورواه
   أیضاً بمعناه أبو داود (۱ : ۱۰۹ ۱۲۰) والنسائي وأحمد (۰ : ۲۹ .
   ۳۰ ، ۷۷) .

١٣٣٥ – ولأبي داود(١): « فما شهدت مجمعاً [ من جرم ] إلا كنت إمامهم ، [ وكنت أصلي على جنائزهم ] إلى يومي هذا » .

۱۳۳۱ – ولهما(۲) عن أبي هريرة(۲). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إنه جُعلِ الإمام ليئوْتَمَّ به ، فلا تَخْتَلفوا عليه ، فإذا كبر فكبروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده ، فقولوا : ربنا لك الحمد ، وإذا سجد فاسجدوا ، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعون » .

وليس هذا الحديث لفظ واحد منهما إنما هو خليط من روايتهما فانظر روايات حديث أبي هريرة في البخاري : كتاب الأذان (٢ : ٢٠٨ \_ ٢٠٩ ، ٢٠٩ ) وصحيح مسلم : كتاب الصلاة (١ : ٣٠٩ \_ ٣١٠ ) .

(٣) كان في المخطوطة «عنه» ومعنى هذا عن الصحابي الذي سبقت روايته ، هو عمرو بن سلمة ، والحديث ليس من رواية عمرو ، ولا لعمرو عندهما مثل هذه الرواية أو قريب منها . فتنبه .

<sup>(</sup>۱) سن أبي داود (۱: ۱٦٠) بلفظه ورواه أحمد (۵: ۲۹\_۳۰) وبأخصر مما بين المعكوفتين (۵: ۷۱) .

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة ومن حديث أنس وأقربها إلى لفظ المصنف حديث أبي هريرة .

- قال البخاري (١): قال الحميدي: هذا منسوخ ، صلى بعد ذلك جالساً ، والناس ُ خلفه قياماً [ لم يأمرهم بالقعود ] ، وإنما يُؤخذ بالآخرِ [ فالآخر ] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

۱۳۳۷ ــ وفي لفظ لأبي داود (۲) وغيره : « ... ولا تكبروا حَى يكبر ... ولا تركعوا حَي يركع ... ولا تسجدوا حَي يسجد » .

۱۳۳۸ - ولهما (٣) عن البراء قال : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال : «سَمِع َ اللهُ لمن حَمِد َه » لم يَحْن (٤) أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً ، ثم نقع سجوداً [ بعده ] .

<sup>(</sup>١) البخاري رحمه الله ساق قول الحميدي عقب حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه ، لا عقب حديث أبي هريرة ، وكذلك فيه اختلاف أيضاً . فلفظ الحميدي كما ساقه البخاري : قال الحميدي : قوله « إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً » هو في مرضه القديم ، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالساً والناس خلفه قياماً ، لم يأمرهم بالقعود ... » فانظره في كتاب الأذان – باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (٢ : ١٧٣) . (٢) سنن أبي داود (١ : ١٦٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وآحمد في المسئد (٢ : ٣٤١) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١٨١ ، ٢٣٢ ، ٢٩٥ – ٢٩٦) وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١ ٥٤٥) واللفظ لهما ورواه كذلك أبو داود في كتاب الصلاة (١: ١٦٨) والترمذي في الصلاة (٢: ٧٠) وأحمد في المسند (٤: ٣٠٠ ، ٣٠٤) ونسبه النابلسي في الذخائر (١: ٩٩ رقم ٨٨٨) للنسائي أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « بحنوا » .

الله عليه وسلم الله الله عليه وسلم الله (۱۳۳۹ – إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل( $^{(7)}$ ) الله رأسه رأس حمار ، أو / يجعل( $^{(7)}$ ) الله صورته صورة حمار » .

**^Y/** 

١٣٤٠ - ولمسلم (١) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أيها (٥) الناس ، إنبي إمام كُم ، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، ولا بالإنصراف ، [ فإني أراكم أمامي ومن خلفي ] » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الأذان (۲ : ۱۸۲ – ۱۸۳) واللفظ له وصحيح مسلم بلفظ قريب : في كتاب الصلاة (۱ : ۲۲۰ ، ۳۲۰) وأخرجه أيضاً أبو داود (۱ : ۱۲۹) والترمذي (۲ : ۷۵ – ٤٧٦) وأخرجه أيضاً أبو داود (۱ : ۱۲۹) والترمذي (۲ : ۴۵ – ۴۷۱) والنسائي (۲ : ۴۹) وابن ماجه (۱ : ۳۰۸) وابن الجارود في المنتقى (۱۱۹) وأحمد في المسند (۲ : ۲۲۰ ، ۲۷۱ ، ۲۷۵ ، ۲۵۶ ، ۲۵۶ ، ۲۵۶ ، ۲۵۱ وابن الجارود بلفظ «والإمام السجود كما عند أحمد (۲۵۲ ، ۶۲۹) وابن الجارود بلفظ «والإمام ساجد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال : قال رسول الله ... » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يحول » وهي عند مسلم ، لكن لفظ الحديث للبخاري .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الصلاة (١ : ٣٢٠) وأوله عنده : قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال : « أيها الناس ... » والحديث رواه النسائي (٣ : ٣٠) وابن خزيمة (٣ : ٤٧).

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يا أيها الناس» وهو موافق لما في ابن خزيمة .

١٣٤١ ــ وللبخاري (١) عنه في حديث : فلا تركعوا حتى يركع ولا ترفعوا حتى يرفع .

١٣٤٧ \_ قال (٢) : وقال ابن مسعود : إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام .

وقال الحسن ( $^{7}$ ): – فيمن يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود: يسجد للركعة الآخرة ( $^{4}$ ) سجدتين ، ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها ، – وفيمن ( $^{9}$ ) نسي سجدة حتى قام – : يسجد ( $^{7}$ ).

١٣٤٣ — وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير (Y) ، وإذا (A) صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء » .

<sup>(</sup>١) لم أجده في البخاري ، ولم أجد لأنس مثل هذه الرواية والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان ( ٢ : ١٧٢ ) وقال الحافظ في الفتح ( ٢ : ١٧٤ ) وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (٢: ١٧٢) وقال الحافظ في الفتح : أما الفرع الأول فوصله ابن المنذر في كتابه الكبير ورواه سعيد بن منصور ... وأما الفرع الثاني : فوصله ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «سجد للركعة الأخيرة » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة رسمت هكذا « في من » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «سجد».

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « والكبير والسقيم » بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «فإذا».

أخرجاه (١) .

1728 – ولهما (٢) عن أنس : « ما صليتُ وراءَ (٣) إمام قَطَّ أَخَفَّ صلاة ولا أتمَّ صلاة (٤) من رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم .

١٣٤٥ – ولهما (°) عنه مرفوعاً : « إني لأد ْ حل في الصلاة ، وأنا أريد إطالتها ، فأسمع بكاء الصبيي ، فأت جَوَّزُ في صلاتي مِمّا أعْلَم من شيدة و جد أمّه من بكائه » .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري – واللفظ له – : کتاب الأذان (۲ : ۱۹۹) وصحیح مسلم : کتاب الصلاة (۱ : ۳۶۱) ورواه کذلك أحمد – بلفظه (۲ : ۴۸۲) و بمعناه (۲ : ۲۵۲ ، ۲۷۱ ، ۳۱۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۷ ) و مالك بلفظه (۱ : ۱۳۵) و رواه أبو داود والترمذي والنسائي أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: كتاب الأذان (۲: ۲۰۱) بنحوه، وصحيح
 مسلم: كتاب الصلاة (۱: ۳٤۲) بلفظه، وأخرجه بألفاظ متقاربة
 أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « خلف » وليست عند الشيخين .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « أخف من صلاة ولا أتم من صلاة من النبي » . وليست هذه العبارة عند واحد منهما .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الأذان ( ٢ : ٢٠٢ ) وصحيح مسلم : كتاب الصلاة ( ١ : ٣٤٣ ) ورواه كذلك أحمد والترمذي وابن ماجه . ورواه البخاري وأبو داود والنسائي من حديث أبي قتادة . وانظر لفظه عند البخاري : كتاب الأذان ( ٢ : ٢٠١ . ٣٤٩ ) .

الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فتبرز [رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ، فتبرز [رسول الله صلى الله عليه وسلم] – وذكر وضوءه – ثم عَمَدَ إلى الناس[فوجدهم قلد قد موا] عبد الرحمن(٣) [بن عوف] يصلي بهم ... فصلى مع الناس الركعة الآخرة(٤) [بصلاة عبد الرحمن] ، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول

(١) كذا في المخطوطة : والحديث رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة (١ : ٣١٧ – ٣١٨) ورواه بمعناه في كتاب الطهارة . لكني المجد آخر هذا الحديث في صحيح البخاري وإنما الموجود فيه هو المسح على الحفين . وقد رواه البخاري في تسعة مواضع من صحيحه : في كتاب الوضوء ، والصلاة ، واللباس والجهاد والمغازي . وانظر أرقامه (١٨٢، ١٨٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٩٠) فهو غير متفق عليه إنما المتفق عليه هو المسح على الخفين ، وقد رواه كسلم – مالك والشافعي وأحمد .. وقد قال الحافظ في الفتح (٨: ١٢١) من كتاب المغازي : ووقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة ابن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك ، فذكر حديث المسح – كما تقدم – وزاد المغيرة : « فأقبلت معه رجح ما لدي من أن البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج آخر هذا الحديث ، وإنما اقتصر على إخراج المسح على الخفين ، والله أعلم . ولفظ الحديث ، وانما المحمد (٤ : ٢٤٩) .

- (٢) في المخطوطة «قالت» فهو سبق قلم أو سهو .
- (٣) في المخطوطة «وعبد الرحمن يصلي ... » .
  - (٤) في المخطوطة «الركعة الأخيرة » .

الله صلى الله عليه وسلم يُتيم صلاته ... فلما قضى [رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال] (١): «قد أحسنتم وأصبتم » يَغْبِطُهُمُ أُن صلوا الصلاة لوقتها .

١٣٤٧ - ولأبي داود (٢) : «فصلى الركعة التي سُبيق بها ولم يزد عليها [شيئاً] ».

١٣٤٨ - ولهما (٣) عن أبي هريرة مرفوعاً : « من أدْرَكَ ركعة ً من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة » .

١٣٤٩ – ولأني داود (؛) – بإسناد حسن – عنه مرفوعاً : « إذا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فلما قضاها قال : ... » .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١: ٣٨ – ٣٩) وهو جَزء من حَديث المغيرة السابق وساقه ردا على من زعم بأن المسبوق عليه سجود سجدتي السهو لذا قال أبو داود عقبه: أبو سعيد الحدري وابن الزبير وابن عمر يقولون: من أدرك الفرد من الصلاة عليه سجدتا السهو . ا ه

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم : كتاب المساجد ــ واللفظ له ــ (١ : ٤٢٤) ورواه البخاري في كتاب المواقيت ــ (٢ : ٥٧) من غير قوله «مع الإمام» فهو أعم من لفظ مسلم . ورواه أحمد كذلك .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١: ٣٣٦) وأخرجه ابن خزيمة (٢: ٧٥ – ٥٨) وقد تشكك في إسناده فانظره فيه . ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٢١٦) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي في التلخيص ، ورواه البيهقي أيضاً كما في الفتح الكبير .

جثم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ، ولا تعدوها شيئاً ، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة » .

۱۳۵۰ \_ وقال (۱) : «فما أدركتم فصلوا ... » .

١٣٥١ – ولمسلم (٢) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة والا المكتوبة " » .

۱۳۵۷ - وروى عبد الرزاق (٣) عن سلمان يرفعه : قال : « إذا

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث طويل أخرجه البخاري في كتاب الأذان من حديث أبي قتادة (۲: ۱۱۲) ومن حديث أبي هريرة (۲: ۱۱۷، من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد (۱: ۲۰۰ – ۳۹۰) ومسلم من حديث أبي هريرة في كتاب المساجد (۱: ۲۰۰ – ۲۲۱) واللفظ رواه كذلك أصحاب السنن ومالك وأحمد والدارمي وعبد الرزاق وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١: ٤٩٣) قلت: وقد عنونه البخاري في كتاب الأذان (رقم الباب ٣٨) والحديث رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان حما في الفتح (٢: ١٤٩) ورواه أحمد بلفظ – « إلا التي أقيمت » وانظر سنن أبي داود: كتساب التطوع باب (٥) والترمذي في الصلاة: ١٩٥، والنسائي في الإمامة: ٦٠، وابن ماجه في الإقامة: ١٠٠، والدارمي في الصلاة ١٤٩، ومسند أحمد (٢: ٣٣١، ٥٥٥، ١٧٥، و٣١) والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) مصنف عبد الرزاق (١: ٥١٠–٥١١) وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفاً (١: ٢١٩) ونسبه – في منتخب كنز العمال (٣: ٢٧٢) للطبراني وأبي الشيخ في كتاب الأذان .

كان الرجل بأرض [قيي ](١) فحانت الصلاة ، فليتوضأ ، فإن لم يجد [ ماء ] فليتيمم ، فإن أقام صلى معه ملكاه(٢) ، وإن أن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُركى طرفاه » .

۱۳۵۳ – ورواه سعید (۳) وقال : «صلی خلفه من الملائکة ... » وفیه یرکعون برکوعه ، ویسجدون بسجوده ، ویُوَمِّنُونَ علی دعائه » .

١٣٥٤ – وللبخاري (٤) عن أبي موسى مرفوعاً : ﴿ إِذَا مَرِضَ َ

(٢) في المخطوطة «ملكان».

(٣) قلت : أخرج عبد الرزاق هذه العبارة ونسبها لسعيد بن المسيب ولفظه فيه (١: ١٠٥) «من صلى بأرض فلاة فأقام ، صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك ، ومن أذن وأقام صلى معه من الملائكة أمثال الجبال » والجملة الأخيرة ابن قدامة في المغني (١: ٤٢١) ونسبها أيضاً لسعيد بن المسيب ، والله أعلم .

وفي منتخب كنز العمال (٣ : ٢٧١ ــ ٢٧٢) نسبه للبيهقي أيضاً في السنن من حديث سلمان ، مرفوعاً وموقوفاً قال : والصحيح الموقوف ، اهوالله أعلم .

(٤) صحيح البخاري : كتاب الجهاد (٦ : ١٣٦) وأخرجه أيضاً بلفظه أحمد في المسند (٤ : ٤١٠) ، وبنحوه ٤١٨ أو أبو داود (٣ : ١٨٣) في كتاب الجنائز .

<sup>(</sup>١) في مصنف عبد الرزاق « قَـِيّ » بالقاف وهي الأرض القفر الخالية » بينما عند ابن أبي شيبة « فيء » بالفاء وفي آخرها همزة .

العبد أو سافر كُتب (١) له [ مثل أ ] (٢) ما كان يعمل مُقيماً صحيحاً » .

1۳٥٥ – وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: « ما سافر رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم [ سَفَراً ] إلا صلى ركعتين [ ركعتين ] ، حتى يرجع ، وإنه أقام [ بمكة ] زمان(٣) الفتح ثماني(٤) عشرة ليلة ، يصلي بالناس ركعتين [ ركعتين ] إلا المغرب ، ثم يقول ُ : « يا أهل مكة َ قوموا فصلوا – ركعتين أُخْريَبُن ، فإنّا سَفْرٌ (٥) » .

رواه أحمد (٦) .

١٣٥٦ – وعن عمر [ بن الخطاب ] «أنه كان إذا قدم مكة ،
 صلى بهم ركعتين ، ثم يقول : يا أهل مكة آتيمتوا صلاتكم ، فإنّا قوهم "
 سَفَوْر » .

#### رواه مالك (٧) رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «كتب الله له».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «زمن» وسقط من الأصل «بمكة» واستدرك ذلك بالهامش وكتب عليه «صح».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ثمانية عشر ليلة » .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فإنا قوم سفر » وهو موافق لما في أبي داود »
 وما أثبته هو الموجود عند أحمد بالروايات الثلاث .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد (٤: ٣٠٠ – بلفظه ، وبأخصر ٤٣١ ، ٤٣٢) وأخرجه بنحوه أبو داود في صلاة المسافر (٢: ٩ – ١٠) وفي إسناده . عندهم – على بن زيد ابن جدعان .

<sup>(</sup>٧) موطأ مالك (١: ١٤٩) كتاب قصر الصلاة في السفر .

۸۸/

١٣٥٧ – وعن سهل بن سعد [الساعدي] أن رسول الله(١) صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بنبي عمرو بن عووف ليصلح بينهم ، فحانت الصلاة ، فجاء المؤذن إلى أبي بكر ، فقال : أتصلي بالناس فأقيم(٢) ؟ قال : نعم ، قال : فصلى أبو بكر ، فجاء رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم ، والناس في الصلاة ، فَتَخَلُّصَ حَتَى وقف في الصف . فَصَفَّقَ الناسُ وكان أبو بكر لا يَلْتَفَتُ في الصلاة ، فلما أكثر الناس التصفيق ، الْتَفَتَ ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك . فرفع أبو بكر يديه ، فحمد الله [ عز وجل ] على ما أمرَه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك . ثم اسْتَأُ ْحَرَ أبو بكر حتى استوى / في الصف . وتقدُّم َ النبي صلى الله عليه وسلم فصلي ، ثم انصرف . فقال : « يا أبا بكر ما منعكِ أن تَـنَّبُتَ َ إذا أمرتك ؟ » قال(٣) [ أبو بكر ] : ما كان لابن أني قُحافَة أن يصلَّى بَيْن يَدَى ْ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق ؟ مَن ْ نَابَه ُ شيءٍ في صلاته فَلْيُسَبِّح ، فَإِنَّه إذا سَبَّح التُّفت إليه ، وإنما التصفيح (١) للنساء .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » في الموضعين ..

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وأقيم» وهو خلاف ما فيهما .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال ما كان ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « إنما التصفيق » وهو عند البخاري .

أخرجاه (١) .

١٣٥٨ – [ وفي رواية لأبي داود وغيره (٢) : كان قتال بين بني عمرو بن عوف ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتاهم بعد الظهر ليصلح بينهم وقال(٣) يا بلال ، إن حضرت الصلاة [ ولم آت ] فَمُرْ أبا بَكْر فليصل (٤) بالناس ... » ] (٥)

۱۳۵۹ - وعن أنس قال : « صلى رسول الله(١) صلى الله عليه وسلم
 في مرضه (٧) خلف أبي بكر قاعداً في ثوب متوشحاً به » .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : کتاب الأذان (۲ : ۱۲۷) ورواه في مواطن بنحوه ومختصراً بأرقام (۱۲۰۱ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۰۸ ، ۱۲۳۸ ، ۱۲۳۸ ، ۲۲۹۰ ، ۲۲۹۰ وصحیح مسلم ــ واللفظ له ــ کتاب الصلاة (۱ : ۳۱۲ ـ ۳۱۲) .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه أحمد في مسنده (٥: ٣٣٢) واللفظ له وأخرجه أبو داود (١: ٢٤٨) ولفظه «إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل » وتتمته عند أحمد « فلما حضرت العصر » وقد ورد التصريح بها عند البخاري في كتاب الأحكام أيضاً وأبي داود . وهذا الحديث رواه ابن حبان ، كما في الفتح (٢: ١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فليصلي» .

<sup>(</sup>٥) هـذا الحديث كتب بالهامش - وكان قد سقط من الأصل وكتب عليه «صح» لذا أضفناه إلى الأصل.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «النبي » في الموضعين .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «مرض».

۱۳۹۰ – وعن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله عليه
 وسلم خلف أي بكر في مرضه الذي مات فيه [قاعدا] »

صححهما الترمذي (١).

ا ۱۳۶۱ – وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صُرع عن فرس ، فجحش شقه – أو كتفه – فأتاه أصحابه يعودونه ، فصلى بهم جالساً ، وهم قيام (٢) ، فلما سلم قال : «إنما جعل الإمام ليؤتم به ، ... وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً » (٢) حالساً حله ساً

<sup>(</sup>۱) حديث أنس أخرجه الترمذي (۲: ۱۹۷ – ۱۹۸) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأخرجه كذلك النسائي بمعناه (۲: ۷۹) وأحمد في المسند (۳: ۱۵۹ ، ۲۶۳ بلفظه) .

وحديث عائشة أخرجه الترمذي (٢ : ١٩٦) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهم قياماً».

<sup>(</sup>٣) كذا هذا الحديث في المخطوطة من غير تأخير ، ولم أجده هكذا في مصدر وأقرب الألفاظ إليه رواية البخاري في كتاب الصلاة (١: ٤٨٧) والحديث معروف ومشهور أخرجه البخاري في كتاب الصلاة والأذان وقصر الصلاة ... ، وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة (١: ٣٠٨) وأبو داود (١: ١٦٤) والترمذي (٢: ١٩٤) والنسائي (٢: ٩٨) وابن ماجه (١: ٣٩٢) ومالك في الموطأ (١: ١٣٥) وأحمد في المسئد (٣: ١١٠) وغيرهم .

1877 - ولأبي داود (١): « ... [و] لاتفعلوا كما يفعل(٢) [أهل] فارس بعظمائها » .

۱۳۹۳ – ولهما (۳) – في حديث – « فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ، فخرج يُهادى بين رجلين . فأراد أبو بكر أن يتأخر ، فأو مما (٤) إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك ، ثم أتيي به حتى جلس إلى جنبه . » « عن يسار أبي بكر ، فكان أبو بكر يصلي قائما ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا ، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والناس (مقتدون) بصلاة أبي بكر [ رضى الله عنه ] » .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (١: ١٦٤) من حديث جابر رضي الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً بعد سقوطه من الفرس بالمدينة . (٢) في المخطوطة «كما تفعل» .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث مركب من روايتين عند البخاري – من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . أوله حتى قوله .. إلى جنبه » في كتاب الأذان (٢ : ١٥١ – ١٥١) ومن قوله «عن يسار أبي بكر ... » حتى الأخير في كتاب الأذان (٢ : ٢٠٤) والحديث أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه «عنهما» وأخرجه «عنهما» مسلم بمعناه في كتاب الصلاة من صحيحه «عنهما» وأخرجه «عنهما» ورواه كذلك أحمد في المسند (١ : ٣١٣ ، ٣١٣) ورواه كذلك أحمد في المسند (٢ : ٣٢٤ ، ٢٥١) والنسائي (٢ : ٩٩ لـ ١٠٠ ، ١٠١ – ١٠٢) وابن ماجه (١ : ٣٨٩ ، ٣٩٠ ) وفي رواية ابن اسحق عنده «فجلس عن يمينه» والدارمي (١ : ٣٩٠ ، ٢٣١) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فأومى» .

۱۳٦٤ – ولهما (١) عن أبي هريرة قال : « أقيمت الصلاة أ وعُد ًلت الصفوف قياماً (٢) . فخرج إلينا [ رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، فلما قام في مصلاه ، ذ كر أنه جُنبُ فقال لنا : «مكانكم » (٣) ثم رَجع فاغتسل ، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر ، فكبتر ، فصلينا معه .

۱۳٦٥ – ولأحمد والنسائي(؛) : « حتى إذا قام في مصلاه وانتظرنا أن يُكَبِّرُ ، انصرف » .

١٣٦٦ - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم ...

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الغسل (۱ : ۳۸۳) واللفظ له ، وكذا في كتاب الأذان (۲ : ۱۲۱ ، ۱۲۱) وصحيح مسلم كتاب المساجد (۱ : ۶۲۲ – ۶۲۳) . والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجه والنسائي وأبو داود بمعناه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة بعد قوله : قياماً : «قبل أن يخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم » وهو موافق لما في مسلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «مكانكم فمكثنا على هيئتنا ــ يعني قياما ــ » . وهو عند البخاري في رواية كتاب الأذان غير قوله ــ يعني قياماً ــ فلم أجدها في الصحيحين ولا في المسند .

<sup>(</sup>٤) قلت : هذا لفظ البخاري : في كتاب الأذان باب هل يخرج من المسجد لعلة . (٢ : ١٢١) ورواه أبو داود – بلفظه (١ : ٦٠) وأخرجه النسائي (٢ : ٨١ – ٨٨) بلفظ «حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل ... » فهو لاينطبق عليه عزو هذه الرواية له . والله أعلم .

جلس على المنبر(۱) في أول يوم وضع ، فكبتر هو(۲) عليه ، ثم ركع ، ثم نزل القهقرى ، فسجد ... وفي آخره ... : «إنما فعلت هذا لتأتموا في ولتعلموا صلاتي » .

أخرجاه . (٣)

١٣٦٧ ـ وصلى أبو هريرة على ظهر (؛) المسجد بصلاة الإمام » .

١٣٦٨ – وكان أنس يجمع في دار أبي رافع عن المسجد في غرفة لها باب مشرف على المسجد ويأتم بصلاة الإمام .

<sup>(</sup>١) أول الحديث عند أحمد - لأن اللفظ له - عن سهل بن سعد أنه سئل عن المنبر من أي عود هو ؟ قال : أما والله إني لأعرف من أي عود هو ، وأعرف من عمله ، وأي يوم وضع ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم جلس عليه .. وفيه : فجلس عليه أول يوم وضع .. »  $\sim$ 

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهو».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٥: ٣٣٩) واللفظ له وأخرجه البخاري وبأوسع . في كتاب الجمعة (٢: ٣٩٧) وكتاب الصلاة (١: ٤٨٦) ، ومسلم في كتاب المساجد (١: ٣٨٦ – ٣٨٧) ورواه كذلك أبو داود (١: ٣٨٧ ، ٢٨٤) والنسائي (٢: ٧٠ – ٥٩) .

<sup>(</sup>٤) في البخاري « سقف » .

رواهما سعيد بن منصور في سننه . (١)

۱۳۲۹ – وعن أبي بَكْرَة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو راكع ، فركع قبل أن يصل إلى الصف ، فَذَكَرَ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم ، فقال : « زادَك الله حرْصاً ، ولا تَعُد » .

رواه البخاري (٢) .

(۱) أما خبر صلاة أبي هريرة فقد أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الصلاة (۱: ٤٨٦) وأخرجه أيضاً الشافعي كما في ترتيب المسند (۱: ١٠٨) وبدائع المنن (۱: ١٣٨) وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (٣: ٣٠) وابن أبي شيبة في مصنفه (٢: ٢٢٣) وأشار الحافظ في الفتح إلى رواية سعيد هذه (۱: ٤٨٦) وأخرجه البيهةي في السنن (٣: ١١١).

وأما خبر صلاة أنس فقد أخرجه البيهقي في سننه (١١١٣) وأخرجه الشافعي – كما في ترتيب المسند (١: ١٠٧ – ١٠٨) وبدائع المنن (١: ١٦٧) – لكن ١٦٧) – وكذا عبد الرزاق في مصنفه (٣: ٨٣) – لكن عندهما في دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف . وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢: ٢٢٣) وفيه : دار نافع بن عبد الحارث » .

(٢) صحيح البخاري : كتاب الآذان (٢ : ٢٦٧) ورواه كذلك أبو داود (١ : ١٨٢) والنسائي (٢ : ١١٨) وأحمد في المسند (٥ : ٣٩ ، ٤٢ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٥٠ ) . ۱۳۷۰ – وله (۱) في حديث : « ... وجدار الحجرة قصير (۲) ، فرأى الناس شخص النبي (۳) صلى الله عليه وسلم ، فقام أناس يصلون بصلاته ... » .

۱۳۷۱ – وعن هممّام أن حُدرَيْفَة أمَّ الناسَ بالمَدَائين (١) على دكان، فأحد (٥) أبو مسعود بقميصه فجبده ، فلما فرغ من صلاته قال : ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال : بلى ، قد ذكرت حين مددنى .

رواه أبو داود (٦) .

١٣٧٢ ــ وللدارقطني (٧) عن أبي مسعود نحوه .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري : في كتاب الأذان (٢ : ٢١٣) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « وكان جدار الحجرة قصيراً » وأول الحديث عنده « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته ، وجدار الحجرة قصير... » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «بالمدينة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فأخذه» .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١: ١٦٣).

<sup>(</sup>٧) سنن الدارقطني (٢: ٨٨) ولفظه عنده «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه – يعني أسفل منه ، وانظر التلخيص الحبير (٢: ٣٤).

۱۳۷۳ – وعن سعيد بن جبير قال : كان ابن عباس في سفر ، معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فصلى بهم ذات يوم ، فضحك ، وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية ، فصلى بهم وهو جنب متيمماً » .

رواه الأثرم (١) ، واحتج به أحمد .

۱۳۷٤ – وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : / ۸۹ «يصلون بكم ، فإن / أصابوا فلكم ولهم ، وإن أخطأوا فلكم وعليهم » . رواه البخارى (۲) .

۱۳۷۵ - وصح (7) عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم ، فأعاد ولم يعيدوا (7)

\* وقال أحمد : إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حين طعن أتموا صلاتهم .

<sup>(</sup>١) أنظر المغنى (٢ : ٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) قلت : ليس هذا اللفظ للبخاري ، وإنما هو لأحمد فانظره في مسنده (٢ : ٣٥٥ ، ٣٥٥) في الموضعين ، وأخرجه البخاري بلفظ «يصلون لكم ، فإن أصابوا فلكم ، وإن أخطأوا ... » في كتاب الأذان (٢ : ١٨٧) . وأخرجه الشافعي بمعناه .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الدارقطني (١: ٣٦٤) ورجاله ثقات - كما في التعليق
 المغنى (١: ٣٦٥) .

۱۳۷٦ – وعن أبي بكرة « أن رسول الله (۱) صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ، ثم أومأ(۲) إليهم أن مكانكم [ثم دخل] ، فخرج(۲) ورأسه يقطر ، فصلى بهم ، فلما قضى الصلاة قال : «إنما أنا بشر(٤) ، وإني كنت جنباً » .

رواه أحمد وأبو داود (°) .

۱۳۷۷ – ورواه (٦) أيوب وابن عون [وهشام] عن محمد مرسلاً

- (١) في المخطوطة «النبي » .
- (۲) في المخطوطة « فاومى » .
- (٣) في المخطوطة « أن مكانكم ثم خرج » .
- (٤) في المخطوطة زيادة «مثلكم» بعد قوله «أنا بشر».
- (٥) مسند أحمد (٥: ٤١) واللفظ له ورواه بمعناه (٥: ٥٠) وأبو داود (١: ٢٠).
- (٦) هذا قول أبي داود في سننه (١: ٦٠) بعد أن ذكر رواية أبي هريرة السابقة رقم (١٣٦٤) وفيها « وانتظرنا أن يكبر ... » ذكر رواية أبوب وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين مرسلاً « فكبر ثم أوماً بيده ... » ثم نقل هذا عن مرسل عطاء بن يسار عند مالك وعن الربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وهذا يتعارض مع ما ذكر في حديث أبي هريرة السابق . ويمكن الجمع بينهما : بحمل قوله «كبر» في حديث أبي بكرة – على أنه أراد أن يكبر وتهيأ للإحرام بها . أو أنهما واقعتان – قال الحافظ في الفتح – أبداه عياض والقرطبي احتمالاً ، وقال النووي : إنه الأظهر ، وجزم به ابن حبان كعادته . قال الحافظ : فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح . اه .

[ عن النبي صلى الله عليه وسلم ] \_ وفيه \_ «ثم أومأ [ بيده ] إلى القوم أن اجلسوا ... » .

- 1۳۷۸ وعن جابر قال : « ... قام رسول الله (۱) صلى الله عليه وسلم ليصلي ... ثم جئت (٢) حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ بيدي ، فأدارني حتى أقامني عن يمينه ، ثم جاء جَبَّارُ ابن ُ صَحْرُ (٣) [ فتوضأ ، ثم جاء ] فقام عن يتسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيِيَدَيْنَا جميعاً(؛) ، فد َ فَعَنا حَتَى أَقَامَنا خَلْفه ... » .

رواه مسلم (°).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » والحديث طويل عند مسلم ولفظه هنا « فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ، وكانت علي بردة ... » . (٢) في المخطوطة « فجئت فقمت عن يساره » .

<sup>(</sup>٣) جبار ــ بفتح الجيم والباء المشددة المعجمة بواحدة . ابن صخر ابن أمية بن خنيس \_ ويقال : خنساء \_ بن عبيد بن عدي بن غنم ابن كعب بن سلمة . شهد بدرا والعقبة ، وكان خارص أهل المدينة بعد ابن رواحة رضي الله عنه . وحاسبهم توفي سنة ثلاثين في خلافة عثمان رضي الله عنه وهو ابن ثنتين وستين سنة . وانظر الاكمال (٢: ٣٧) والمغنى (١٥) والإصابة (١ : ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فأخذنا بأيدينا جميعاً ».

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب الزهد . باب حديث جابر الطويل ، وقصة أبي اليسر ــ رقم ٣٠١٠ وهو جزء من حديث طويل . وأخرجه أبو داود وأحمد بنحوه .

۱۳۷۹ – وله(۱) عن أنس أن رسول الله(۲) صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته ، قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا » .

١٣٨٠ – وعن الأسود قال : دخلت أنا وَعَمَّيٍّ عَلَّهُمَة على [عبد الله] بن مسعود بالهاجرة ، قال : فأقام الظهر ليصلي ، فقمنا خلفه ، فأخذ بيدي ويد عمي ، ثم جعل أحدنا (٣) عن يمينه والآخر عن يساره [ثم قام بيننا] فيصيفه فنا [خلفه] صفاً واحداً [قال] : ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة » .

رواه أحمد (٤) .

\_ قال ابن عبد البر (°): لا يصح رفعه .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد (١: ٤٥٨) وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي كما في التحفة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إحدانا» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في المسند (١: ٤٥٩ ، ٤١٤) ورواه بألفاظ متقاربة (٣: ١٣ – ١٤ ، ٥٠ ، ١٣٦ ، ١٥٠ ، ١٦٣) طبعة أحمد شاكر والحديث إسناده صحيح . ورواه مسلم نحوه بمعناه (١: ٣٧٨ – ٣٧٩ ، ٣٧٩ ، ٣٧٩ ) من كتاب المساجد ورواه أيضاً أبو داود مختصراً (١: ١٦٧) والنسائي بمعناه (٢: ٤٩ – ٥٠) .

<sup>(</sup>٥) ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود . ونقله الزيلعي في نصب الراية (٢: ٣٣) ولفظه فيه «هذا الحديث لايصح رفعه ، والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود ، أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال . وهذا موقوف ... » اه .

= ونقل الزيلعي عن النووي قوله في «الخلاصة» الثابت في صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل ذلك ، ولم يقل : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ... » .

قلت : وأقوال الأثمة الثلاثة غير سليم ، فقد أخرج مسلم فعل ابن مسعود وقال في آخر الحديث في الرواية الثالثة : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك عند أحمد في الروايات التالية حيث صرح بقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قوله : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ... » (٦ : ١٣ ، ١٤ ، ٥٢ ، ١٦٣ ، ١٨٠ ) من نسخة أحمد محمد شاكر ، وأما عند مسلم في الروايتين الأولى والثانية ــ وكذا عند أحمد (٦: ١٣٦) من نسخة أحمد شاكر ، ففيها : فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ وهو راكع . واللفظ لمسلم . وخير جواب يجاب عن حديث ابن مسعود رضي الله عنه مع صحته ــ هو النسخ ــ وهذا واضح من حديث سعد ابن أبي وقاص المتفق عليه ــ واللفظ لمسلم : عن مصعب ابن سعد قال : ركعت فقلت بيدي هكذا «يعني طبق بهما ووضعهما بين فخذيه» فقال أي : قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب » وحديث ابن مسعود فيه عدة أحكام منها التطبيق ، ووضع المأمومين إذا كانوا اثنين ، وتأخير الأمراء الصلاة عن وقتها . وذلك واضح من حديث أنس المتفق عليه «وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراثنا . ــ واللفظ لمسلم ، ولحديث جابر السابق ( ۱۳۷۸ ) حیث صلی وجبار بن صخر ، حیث وقف جابر عن يمينه وجبار عن بساره فأخذهما صلى الله عليه وسلم بيديه جميعاً ودفعهما حتى أقامهما خلفه .

وأجاب ابن سيرين بأن [ المسجد ] (١) كان ضيقاً .

## رواه البيهقي (٢) .

= أو يقال بأن ابن مسعود لم يفعل ذلك على سبيل أنه من السنة وإنما لضيق المكان أو لعذر آخر كما ذكره ابن سيرين .

وقد علله البيهقي في المعرفة تعليلاً آخر فانظره في نصب الراية (1: ٣٤). وقال الترمذي بعد ذكره لحديث سمرة «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا » والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا: إذا كانوا ثلاثة قام رجلان خلف الإمام. (1: ٣٥٤) لكن قال الحافظ في الفتح (٢: ٢١٢) خلافاً لمن قال من الكوفيين أن أحدهما يقف عن يمينه والآخر عن يساره.

(١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

(٢) نسبه الحافظ للطحاوي . – كما في الفتح (٢ : ٢١٢) ونقل الزيلعي في نصب الراية (١ : ٣٤) أن البيهقي ذكره في «المعرفة» ثم زاد : وقد قيل : إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو ذر عن يمينه ، كل واحد يصلي لنفسه فقام ابن مسعود خلفهما ، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فظن عبد الله أن ذلك سنة الموقف ، ولم يعلم أنه لا يؤمهما ، وعلمه أبو ذر ، حتى قال ، فيما روي عنه : يصلي كل رجل منا لنفسه ، وذهب الجمهور إلى ترجيح رواية غيره على روايته بكثرة العدد ، والقائلين به ، وبسلامته من الأحكام المنسوخة . اه . =

# ۱۳۸۱ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « وسلّطوا الإمام وسلدرّوا الخلل ». رواه أبو داود (۱).

= قلت : وأراد البيهقي رحمه بحديث أبي ذر ما أخرجه أحمد في المسند (٥: ١٧٠) ما لفظه : عن أبي ذر قال : قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ، ثم تخلف أصحاب له يصلون ، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله ، فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى فجئت فقمت خلفه ، فأومأ إلى بيمينه ، فقمت عن يمينه ، ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه ، فأومأ إليه بشماله ، فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلى كل رجل منا بنفسه ، ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو ، فقام بآية من القرآن يرددها ، حتى صلى الغداة ، فبعد أن أصبحنا ، أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة ، فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلى ، فقلت : بأبي أنت وأمى ، قمت بآية من القرآن ، ومغك القرآن ، لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليه ، قال : دعوت لأمتى ، قال : فماذا أجبت أو ماذا رد عليك ، قال : أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة ، قال : أفلا أبشر الناس ؟ قال : بلي ، فانطلقت معنقا قريباً من قذفة بحجر ، فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة فنادى أن أرجع فرجع ، وتلك الآية (إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) وذكر له سنداً آخر بعده . (١) سنن أبي داود (١: ١٨٢) وذكره الذهبي في الميزان (١: ٣٦٧) وسكت عنه ، قلت : وهو من طريق يحيى بن بشير بن خلاد قال الحافظ عنه في التقريب : مستور ، وذكره في التهذيب والذهبي في الميزان ونقلا عن ابن القطان أنه قال يجهل حاله ، وقال عبد الحق : ليس هذا الإسناد بقوى . ۱۳۸۲ – وعن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُسوِّي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام ، ويجعل [ الركعة ] الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس ، ويجعل الرجال قدام الغلمان ، والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان (١) ... » .

رواه أحمد (٢) .... (٣) حسن .

۱۳۸۳ – عن وابِصَة بن معْبُد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة » .

[ رواه الخمسة وابن حبان إلا النسائي(؛) ، وحسنه أحمد والترمذي ،

<sup>=</sup> تنبيه : وقع في الميزان « عن أبيه » « يجهل حاله وحال أبيه » وهذا خطأ والصواب « عن أمه » « يجهل حاله وحال أمه » والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «خلفهم».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥: ٣٤٤) ورواه أبو داود مختصراً (١: ١٨١)

<sup>(</sup>٣) مكان النقاط في المخطوطة طمس بالحبر ، ولعله «بإسناد» .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود (١: ١٨٢) بلفظه ، والترمذي (١: ٥٤٠ – ٢٢٨) وابن ماجه (١: ٣٢١) ومسند أحمد (٤: ٢٢٧ – ٢٢٨، ٢٢٨) وابن ماجه (١: ٣٢١) أنه حسنه . ورواه الدارمي ٢٢٨) ونقل ابن قدامة في المغني (٢: ٢١٢) أنه حسنه . ورواه الدارمي (١: ٣٣٧) وابن الجارود (١١٧) وأبو داود الطيالسي (١: ٣٣٧) من منحة المعبود ، والشافعي (١: ١٣٨ – ١٣٩) من بدائع المنن ، وترتيب المسند (١: ١٠٧) والبيهقي (٣: ١٠٤ ، ١٠٥) وقال الترمذي : حديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل =

### ورواته ثقات ] (١)

ـ قال ابن المنذر (٢) ؛ أثبت أحمد وإسحق هذا الحديث .

١٣٨٤ – [ وعن علي بن شيبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى خلف الصف : « استقبل صلاتك ، فإنه لا صلاة ليرَجُل فَرْد ِ (٣) خَلَفَ الصف » .

رواه أحمد وابن ماجه ورواته ثقات ، وابن حبان والحاكم وقال : على شرط الشيخين (١) .

= خلف الصف وحده ، وقالوا : يعيد إذا صلى خلف الصف وحده ، وبه يقول أحمد وإسحق . ثم قال : وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى حديث وابصة أيضاً . ثم ذكر منهم حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع

قلت : وقد أجاز صلاته مالك والأوزاعي والشافعي وابن المبارك وأصحاب الرأي ، لحديث أبي بكرة ، وانظر نصب الراية (٢ : ٣٨ – ٣٩) .

- (١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش لذا أثبته .
  - (٢) ذكره ابن قدامة في المغنى (٢ : ٢١٢) .
  - (٣) في المخطوطة «لفرد» والتصويب من المسند.
- (٤) رواه أحمد في مسنده (٤ : ٣٣) وأول الحديث عنده : أنه خرج وافداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فصلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم .. قال ورأى رجلاً يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : استقبل ... » ورواه ابن ماجه بسياق أحمد (١: ٣٢٠) وقال في الزوائد : إسناد =

وحسنه أحمد ] (١) .

۱۳۸۵ - وللبخاري(٢) في حديث ابن الحويرث : « فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما » .

١٣٨٦ – وأم ابن عباس في التهجد (٣) .

صحیح ، رجاله ثقات ، ورواه البیهقی (۳ : ۱۰۵) وابن حزم فی المحلی (۶ : ۳۵) وابن حبان والبزار – کما فی نصب الرایة (۲ : ۳۹) ونقل الحافظ فی التلخیص عن أحمد أنه حسنه (۲ : ۳۷) .

- (١) ما بين المعكوفتين ــ وهو الحديث كله ــ ســقط من الأصل واستدرك بالهامش .
- (٢) لم أجد هذا اللفظ عند البخاري بل ولا عند مسلم ولا عند أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه . والموجود عند البخاري ومسلم أحد لفظين «فليؤذن لكم أحدكم ، وليؤمكم أكبركم» أو «فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما» وانظر ألفاظ البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١١٠، ثم ليؤمكما أكبركما » وانظر ألفاظ البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٠٠، رقم ١١٠، ١٤٢، محبر الآحاد (١٣ : ٢٣١) وانظر الحديث رقم رقم ٢٠٠٨ وكتاب خبر الآحاد (١٣ : ٢٣١) وانظر الحديث رقم (١٣٣١) السابق .
- (٣) لعله يريد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله عنهما في بيت ميمونة رضي الله عنها . وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري في مواطن من صحيحه وكذا مسلم من عدة طرق . وأخرجه غيرهما . والله أعلم .

۱۳۸۷ - ولاحمد وأبي داود [ وغيرهما ] (۱) عنه(۲) مرفوعاً : « من زار قوماً فلا يَــَوُمـُـهـُـم ، ولــْيـَـَوُمـّهـُـم رجل منهم » .

۱۳۸۸ – وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ... لا يَحِلُ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَوُمَّ قَوْماً (٣) إلا بإذنيهم ، ولا يَخْصُ (٤) نفسه بدعوة دونهم ، فإن ْ فَعَلَ فقد خانهم » .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين كتب بين السطرين بخط دقيق .

والحديث ، رواه أبو داود - بلفظه - (١: ١٦٢ - ١٦٣) وأحمد في المسند (٣: ٣٦٤) و (٥: ٥٣) بإسنادين أحدهما بلفظه ورواه كذلك الترمذي (٢: ١٨٧) لكن فيه (هذا حديث حسن صحيح . وكان الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - قد زاد «صحيح» من نسختين . ونقل عن الحافظ من التهذيب في ترجمة أبي عطية - وهو راوي الحديث عن مالك بن الحويرث - أن ابن خزيمة صحح حديثه . قال الشيخ أحمد : فلو كان التصحيح عنده في نسخة الترمذي لأشار إليه - إن شاء الله - ١ ه . قلت : لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله - ذكر هذا الحديث في فتح الباري (٢: ١٧٧) عند تعليقه لعنوان البخاري (باب إذا زار الامام قوماً فأمهم - ثم قال : «أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه » فلم يذكر تصحيحاً للترمذي لهذا الحديث . والله أعلم . والحديث رواه النسائي كذلك .

<sup>(</sup>۲) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «يأم قوم».

<sup>(</sup>٤) بعض النسخ « يختص » ومنها طبعة محي الدين عبد الحميد وعون المعبود طبع مصر .

رواه أبو داود بإسناد حسن (١) .

١٣٨٩ – وفي حديث عتبان (٢) – كان يؤم قومه وهو أعمى .

۱۳۹۰ – وعن أبي [ سعيد وأبي ] هريرة مرفوعاً: « من استيقظ من الليل فأيقظ امرأته فصَلّيّاً (٣) رَكْعتين جَميعاً كُتيبًا (٤) من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات ».

## رواه أحمد وأبو داود (٥) .

(١) سنن أبي داود (١: ٣٣) وقال: هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد. اه أي رجال هذا الحديث كلهم شاميون إلا الصحابي . (٢) حديث عتبان أخرجه البخاري في كتاب الصلاة (١: ١٥٥) وفي كتاب الأذان (٢: ١٥٧) وأخرجه في التهجد بلفظ «فإذا عتبان شيخ أعمي يصلي لقومه » وانظر أرقام الحديث في البخاري : ٢٥٤ ، ٣٦٧ ، ٣٨٦ ، ٨٤٠ ... » وأخرجه مسلم بلفظ البخاري الأول «إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي .. (١: ٥٥١ – ٤٥١) وفي لفظ آخر عن محمود بن الربيع «فوجدته شيخاً كبيراً قد ذهب بصره وهو إمام قومه ... » (١: ٤٥٦) .

- (٣) في المخطوطة «فأيقض أهله فليصليا ».
  - (٤) في المخطوطة «كتبت».
- (٥) رواه أبو داود (١: ٧٠) واللفظ له من حديث أبي سعيد الحدري وأبي هريرة رضي الله عنهما وبنحوه (١: ٣٣) ورواه كذلك ابن ماجه (١: ٣٣ ٤٢٤). وعزاه المنذري في الترغيب (٢: ٢٨) للنسائي وابن حبان والحاكم ، ونقل عن الحافظ قوله : صحيح على شرط الشيخين . اه .

ولم أجد من عزاه لأحمد . والله أعلم .

۱۳۹۱ – وعنه مرفوعاً : «من توضأ فأحسن وُضُوءَه(١) ثُمَّ راح ، فوجد الناس قد صَلَّوْا ، أعطاه ُ الله مثل أجر من صلاها أو (٢) حضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ».

رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (٣) .

۱۳۹۲ – ولهما (١) عن ابن عُمر [ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ] « إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد (٥) فأذ نوا لهن » .

١٣٩٣ - ولمسلم (١) عن أبي هريرة مرفوعاً : « أيُّما امرأة أصابت بَخُوراً ، فلا تشهد معنا العشاء [ الآخرة ] » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «الوضوء» وهو موافق لما عند النسائي .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة «و» وهو كذلك عند أبي داود .

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد في المسند (٢: ٣٨٠) واللفظ له ، وأبو داود
 (١: ١٠٤ – ١٥٥) ورواه كذلك النسائي بمعناه (٢: ١١١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ٣٤٧) ورواه أيضاً بألفاظ أخرى بأرقام (٨٧٣ ، ٨٩٩ ، ٠٠٠ ، ٣٢٨ه) واللفظ له . ورواه مسلم في كتاب الصلاة – عدا قوله بالليل – (١ : ٣٢٧) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «المساجد» وهي موجودة عند مسلم – وعند البخاري من غير سياق لفظ الباب أيضاً .

<sup>(</sup>٦) صحیح مسلم کتاب الصلاة (١: ٣٢٨) والحدیث رواه کذلك أحمد (٢: ٣٠٤) وأبو داود في کتاب الترجل (٤: ٧٩) والنسائي في الزينة (٨: ١٥٤ ــ ١٩٠) بلفظه .

۱۳۹٤ ــ وعن عائشة قالت : «لو أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رَأَيْنا لَمَنَعَهُنَّ [ من ] المساجد ِ ، كما مَنَعَت بنو إسرائيل نساءها » .

أخرجاه (١) .

(7) - 6 عند أحمد وغيره (7) - 3 د المحمد وغيره (7) - 3 د ... وبيوتهن خير لهن (7) - 3

وصححه ابن خزيمة (٣) .

١٣٩٦ – ولأبي / داود وغيره (١) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله

(۱) قلت: ليس هذا اللفظ لواحد منهما إنما هو لأحمد في مسنده (۲: ۹۱) وأخرجه من طرق أخرى (۲: ۹۳۱، ۹۳۳) والحديث بمعناه في صحيح البخاري: كتاب الأذان (۲: ۳٤۹) وصحيح مسلم كتاب الصلاة (۱: ۳۲۹) ورواه كذلك مالك في الموطأ (۱: ۱۹۸) وأبو داود (۱: ۱۹۵-۱۵۹) والترمذي (۲: ۲۰۰) بلفظ: وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ...».

(۲) هو جزء من الحديث السابق عن ابن عمر رقم (۱۳۹۲) لكن برواية أخرى ، وقد أخرجه أبو داود (۱: ۱۵۵) وأحمد (۲: ۷۲، ۷۷) وأخرجه ابن خزيمة (۳: ۹۳–۹۳) .

(٣) ذكره الحافظ في الفتح (٢ : ٣٥٠) وقال : وصححه ابن خزيمة ، وقد أخرجه ابن خزيمة (٣ : ٩٢ – ٩٣) .

(٤) هذا اللفظ لأحمد (٢: ٣٨٤، ٤٧٥، ٨٢٥) ورواه أبو داود بنحوه (١: ١٥٥) والدارمي (١: ٣٣٦) وابن خزيمة (٣: ٩٠). 4./

عليه وسلم قال : « لا تَمنعوا إمَاءَ الله مساجدَ الله ، ولْيَخْرُجْنَ تَفلات » .

۱۳۹۷ – ولاحمد (۱) – وحسنة – عن أم حميد الساعدي أنها جاءت النبي (۲) صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك . قال : «قد علمت أنك تُحبين الصلاة معي ، وصلاتك في بينيك خير من صلاتيك في [حبُورتيك] ، وصلاتك في حجرتيك خير من صلاتيك في دارك خير من صلاتيك في المسجد قوميك خير من صلاتيك في مسجد قوميك خير من صلاتيك في مسجد قوميك خير من صلاتيك في مسجد قوميك خير من صلاتيك في مسجدي » .

وسنده حسن (۳) .

١٣٩٨ ـ وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲: ۳۷۱) وأخرجه الطبراني كذلك كما في فتح الباري (۲: ۳۵۰) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وأسنده لأحمد (۲: ۳۶) وقال: ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري وثقة ابن حبان، ورواه وأسنده للطبراني في الكبير، وفيه ابن لهيعة (۲: ۳۶) وأخرجه ابن خزيمة (۳: ۹۰).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « جاءت إلى رسول الله » .

<sup>(</sup>٣) قاله الحافظ في الفتح (٢: ٣٥٠).

تنبيه : وتكملة هذا الحديث عندهم : فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها واظلمه فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل .

وسلم : « إن أعظم الناسِ أجراً في الصلاة (١) » أَبْعَدُهُم إليها مَمْشَى ً [ فَأَبْعَدُهُم ] ... » .

رواه مسلم (۲) .

۱۳۹۹ – وعن أبتي بن كتعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ [ [ [ اللا ] ] ] ] ] ] (") : " ... صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته <math>[ [ [ ( + ) ] ] ] ] ] ] ] (") وما كانوا(") أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل (") » .

رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « في الصلاة أجراً » .

 <sup>(</sup>۲) الحديث متفق عليه وليس من أفراد مسلم . صحيح البخاري
 کتاب الأذان (۲: ۱۳۷) وصحيح مسلم – واللفظ له – (۱: ۲۰۱) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين \_ في الموضعين \_ سقط من الأصل واستدرك بالهامش وكتب عليه « صح » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «كان».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «تعالى».

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه النسائي – واللفظ له – (٢: ١٠٤ – ١٠٥) وأخرجه أبو داود وبنحوه (١: ١٥١ – ١٥١) وأحمد (٥: ١٤٠) من طرق ، والحاكم في المستدرك (١: ٢٤٧ – ٢٥٠) وذكر طرق هذا الحديث ومن حكم له بالصحة كابن معين وابن المديني . والذهلي وغيرهم ، وأقره الذهبي كذلك ، ونقل الصنعاني في السبل (٢: ٤١) تصحيح ابن السكن والعقيلي كذلك وذكر الحافظ في البلوغ تصحيح ابن حبان .

الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ثلاثة ً لا تُجاوز صلاتُهم آذانَهم: العبد ُ الآبيق ْ حتى يترجيع َ ، وامرأة ً باتت وزوجه عليها ساخيط ً ، وإمام ُ قوم ٍ وَهُم ْ له كارهون َ »

قال الترمذي: حسن غريب (١).

18.۱ – وعن عائشة قالت : كانت لنا حصيرة نبسطها بالنهار ، ونحتجرها (۲) بالليل، فصلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ، فسمع المسلمون قراءته ، فصلوا بصلاته ، فلما كانت الليلة الثانية ، كثروا ، فاطلع إليهم(۳) فقال : «اكلفوا(٤) من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا » .

رواه أحمد (٥) .

١٤٠٢ ـ وعن سلمة بن الأكوع أنه كان يتَـَحَرَّى الصلاة عند

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : ( ٢ : ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٢) أي نتخذها كالحجرة بالليل ، لئلا يمر عليه مار

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عليهم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «تكلفوا » واكلفوا أي تحملوا من العمل ما تطيقونه على الدوام والثبات .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٦: ٢٤١) ورواه بمعناه (٦: ٤٠، ٦١) ورواه كذلك النسائي (٢: ٦٠ – ٦٩) . قلت وقد أخرج البخاري ومسلم أول الحدث وصلاته بالمسلمين ليلتين أو ثلاثة .

الأسطُوانيَة ِ التي عند َ المصحف ... (١) [قال : ] رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى الصلاة َ عندها .

أخرجاه (٢) .

۱٤٠٣ – ولمسلم(۳): «أن سلمة كان يتحرى موضع [مكان] المُصْحَفِ يُسبَّحُ فيه ، وذكر أن الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَحَرَّى ذلك [المكان] ».

14.8 – وعن عبد الحميد بن محمود قال : صليت خلف أمير من الأمراء ، فاضطرنا الناس فصلينا (٤) بين الساريتين ، فلما صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>١) مكان النقط في الصحيحين : فقلت (يزيد بن أبي عبيد) له : يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة ، قال : ... وقد كان مكان النقط في الأصل فراغاً .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ٧٧٥) بنحوه ، وصحيح مسلم: كتاب الصلاة (١: ٣٦٥ – ٣٦٥) واللفظ له ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (٤: ٤٨) وأخرجه ابن ماجه بمعناه (١: ٤٥٩) .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الصلاة (١ : ٣٦٤) وأخرجه أيضاً
 أحمد في المسند (٤ : ٤٥) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «حتى صلينا» .

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (١) . وإسناده ثقات .

الله عليه وسلم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لايصلي الإمام في مقامه الذي صلى (٢) فيه المكتوبة ، حتى يتنحى عنه » .

رواه أبو داود(٣) ، ولكن قال أحمد(١) : لا أعرف ذلك عن غير علي .

1٤٠٦ — وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أيعجز أحدُ كم [ إذا صلى ] أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه ، أو عن شماله » .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي — واللفظ له — (۱: ٤٤٣) وقال : حديث حسن صحيح وأشار الشيخ أحمد شاكر أن لفظ «صحيح » هو من نسختين . والموجود في نيل الأوطار وعون المعبود التحسين فقط ، وأخرجه كذلك أبو داود (۱۸: ۱۸۰) والنسائي (۲: ۹۶) ومسند أحمد (۳: ۱۳۱) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « في المكان الذي يصلى ... » .

<sup>(</sup>٣) رواه أبو داود بنحوه (١: ١٦٧) وابن ماجه بلفظه (١: ٤٥٩) وقال أبو داود (عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة بن شعبة . اهفهو منقطع ، وسند ابن ماجه كذلك) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغني ، والحافظ في الفتح نقلا عنه (٢ : ٣٣٥) وقال الحافظ : فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة .

## رواه أحمد وأبو داود (١) وقال : يعني في السبحة .

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند – واللفظ له – (٢ : ٢٥٤) ورواه أبو داود (١ : ٢٦٤) مع الزيادة ، ورواه ابن ماجه – مع الزيادة كذلك (١ : ٤٥٨) وكلهم من طريق ليث بن أبي سليم ، ولذا أخرجه البخاري في صحيحه – بمعناه – ثم قال لا يصح . ولفظه بعد أن ساق بسنده «كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة ، وفعله القاسم ، ثم قال : ويذكر عن أبي هريرة رفعه : لا يتطوع الإمام في مكانه ، ولم يصح اه . قال الحافظ في شرحه (٢ : ٣٣٥) قوله «ولم يصح» هو كلام البخاري ، وذلك لضعف إسناده واضطرابه ، تفرد به ليث ابن أبي سليم ، وهو ضعيف ، واختلف عليه فيه ، وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه ، وقال : «لم يثبت هذا الحديث » ثم ذكر حديث المغيرة – وساق لفظه – وقال : «لم يثبت هذا الحديث » ثم ذكر حديث المغيرة – وساق لفظه م قال : وإسناده منقطع ، وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال : من السنة أن لايتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه » وانظر بقية قال : من السنة أن لايتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه » وانظر بقية كلامه ففيه فائدة ، والله أعلم .

## بالضالة الملكة ألك

الله عليه وسلم الله (١) صلى الله عليه وسلم « أنه كان يأمُرُ المنادي ، فينادي بالصلاة من الله أنه كان يأمُرُ المنادي ، فينادي بالصلاة من الله الماردة ، وفي الليلة المطيرة في السفر » .

أخرجاه (٢) .

١٤٠٨ ــ ولمسلم (٣) عن جابر [قال:] خرجنا مع رسول الله

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ــ واللفظ له ــ (۲: ٤) وأخرجه البخاري بنحوه:
 في كتاب الأذان (۲: ۱۱۲) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين
 (۱: ۱۸٤).

<sup>(</sup>٣) قلت : هذا لفظ أحمد في مسنده (٣ : ٣٩٧) وقد رواه مسلم وأحمد بلفظ «ليصل من شاء منكم في رحله » وانظر صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨٤ – ٤٨٥) ومسند أحمد (٣ : ٣١٢ ، ٣٢٧) . ورواه الترمذي وأبو داود والطيالسي ، أيضاً . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد رخص أهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه يقول أحمد وإسحق .

صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ ، فمُطِرِنا ، فقال : « من شاء منكم فليصل (١) في رحله » .

الله المعادي (٢) عن ابن عمر . أنه أذن بالصلاة - في ليلة ذات برد وريح - ثم قال ( $^{\circ}$ ) : ألا صلوا في الرحال . ثم قال : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن - إذا كانت ليلة ذات برد ومطر - يقول ( $^{\circ}$ ) : ألا صلوا في الرحال  $^{\circ}$  .

السيل وأنا (٠) « ... تكون الظلمة (١) والسيل وأنا رجل ضرير البصر ... » .

١٤١١ - وعن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مَطير (٧) إذا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فليصلي » .

<sup>(</sup>٢) قلت : الحديث متفق عليه : فقد رواه البخاري في كتاب الأذان من صحيحه (٢ : ١٥٦ – ١٥٧) واللفظ له ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨٤) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال » وهو كذلك عند مسلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ذات برد أو مطر ، أن يقول » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٥٧) وسنن النسائي (٢ : ٨٠) وموطأ مالك (١ : ١٧٢) كلاهما بلفظ «تكون الظلمة والمطر والسيل » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «يكون الليلة المظلمة ... » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «مطر».

قلت: [ أشهد أن لا إله إلا الله] أشهد أن محمداً رسول الله ، فلا تقل : حى على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم » .

قال: فكأن الناس استنكروا ذاك(١) ، فقال: أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا (٢) من هو خير مني – «يعني النبي صلى الله عليه وسلم » (٣) إن الجمعة عَزْمَة (٤) ، وإني كرِهْتُ أن أُحْرِجَكم ، فتمشوا في الطبيّن والدَّحْض .

أخرجاه (٥) / .

1817 – وعن ابن عمر مرفوعاً : « إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجِل حتى يقضي حاجته منه ، وإن أقيمت الصلاة » .

رواه البخاري (٦) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة و ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قد فعله».

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين الصغيرين هو عند مسلم في رواية رابعة وليس في هذه الرواية .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وإن الجمعة عزيمة » وهو مخالف لما في الصحيحين ،

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم — واللفظ له — في كتاب صلاة المسافرين (١: ٥٨٤) والبخاري بنحوه في كتاب الجمعة (٢: ٣٨٤) وذكره في كتاب الأذان (٢: ٧٥) ورواه الأذان (٢: ٧٠) ورواه بنحوه أبو داود (١: ٢٨١) وابن ماجه (١: ٣٠٣ – ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٥٩) .

1817 — ولمسلم (١) عن عائشة مرفوعاً « لاصلاة بحضرة الطعام ، ولا هو يدافعه (٢) الأخبثان » .

1818 – وقال أبو الدرداء : من فقه المرء إقباله على حاجته ، حتى يقبل على صلاته (٣) وقلبه فارغ » .

رواه البخاري (١).

1810 — وله (°) عن أنس قال رجل من الأنصار: إني لا أستطيع الصلاة معك — وكان رجلاً ضخماً ... » .

(۱) صحيح مسلم : كتاب المساجد (۱ : ۳۹۳) وأخرجه أبو داود أيضاً .

(۲) في المخطوطة « بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان » وقد سبق هذا الحديث .

(٣) في المخطوطة «على الصلاة».

(٤) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٥٩) رواه تعليقاً . وقال الحافظ : وصله ابن المبارك في كتاب «الزهد» وأخرجه محمد ابن نضر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» من طريقه .

(٥) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ١٥٧ – ١٥٨) وكتاب التهجد (٢ : ٧٥) وتتمة الحديث « فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فدعاه إلى منزله ، فبسط له حصيراً ، ونضح طرفي الحصير فصلى عليه ركعتين .. » والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان ؟

1817 – وله (١) عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي (٢) صلى الله عليه وسلم : « من أكل من هذه الشجرة \_ ـ يريد الشّوم َ ـ فلا يَغْشَانا في مساجدنا (٣) » .

قلت : ما يعنى به ؟ قال : ما أراه ُ يَعْنَى إلا نَيَّنَهُ .

الله المناف المنافي المنافي

١٤١٨ - وله(١) عن أنس مرفوعاً : «من أكل من هذه الشجرة فلا سَقَرْ بَنا - أو - لا يُصَلِّبَنَ معنا » .

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه . فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان (۲ : ۳۳۹) وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (۱ : ۳۹۰) والحديث رواه كذلك الترمذي والنسائي ...

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «رسول الله» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «مسجدنا» وهو الموافق للفظ مسلم.

 <sup>(</sup>٤) لهما أيضاً . فقد رواها البخاري في كتاب الأذان (٢: ٣٣٩)
 وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١: ٣٩٥ – ٣٩٥) .

<sup>(</sup>o) في المخطوطة « أو ليقعد » وهو خلاف ما في الصحيحين .

 <sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه أيضاً ، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان
 (٢) وأخرجه مسلم في كتاب المساجد (١: ٣٩٤) .

۱٤۱۹ – ولهما (۱) عن ابن عمر « فلا يَأْتِيَنَ المَسَاجِدَ » .
۱٤۲۰ – ولمسلم (۲) عن جابر « ... فلا يَقُرْبَنَ مَسَجِدَنَا ، فإنَّ المَلائكةَ تَتَأَذَى مَمَّا يَتَأْذَى مِنْهُ بنو آدم » .

1471 - وترك المغيرة وقد أكل ثوماً ، وقال : «إن لك عذراً» صحيح رواه أبو داود (7) .

(٣) سنن أبي داود (٣ : ٣٦١) من كتاب الأطعمة ، ولفظه قال : أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم ، فلما قضى فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحها » أو «ريحه » فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله والله لتعطيني يدك ، والله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله والله لتعطيني يدك ، قال : فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر قال : « إن لك عذراً » . وأخرجه أحمد مختصراً ( ٤ : ٢٤٩ وبنحوه قال : « إن لك عذراً » . وأخرجه أحمد مختصراً ( ٢ : ٢٤٩ وبنحوه )

<sup>(</sup>۱) قلت : لم أجد هذا اللفظ إلا عند مسلم فقط وذلك في كتاب المساجد (۱: ۳۹۳) ورواه أبو داود ، وأحمد بلفظ «فلا يقربن المساجد» وفي مصنف عبد الرزاق (۱: ٤٤٤ – ٤٤٤) عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت الذي ذكرت أنه ينهى عنه في المسجد ، أفي المساجد كلها أم في المسجد الحرام خاصة دونها ؟ قال : بل في المساجد كلها .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب المساجد (۱ : ۳۹۰) وأخرجه كذلك الترمذي والنسائي ــ كما في الفتح الكبير ــ

۱٤۲۲ ــ واستصرخ ابن عمر على سعيد بن زيد ــ وهو يتجمر للجمعة ـ فأتاه وترك الجمعة . (١)

١٤٢٣ - ولهما (٢) عن أنس: صليت مع رسول الله (٣) صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعاً ، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين .

١٣٢٤ – ولهما (؛) عن يحيي بن [أبي] إسحق(٠) قال سمعت أنساً يقول (١) : «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ،

= قلت : رواه أبو داود وأحمد في الرواية الأولى من طريق أبي هلال محمد بن سليم المعروف بالراسبي ـ وقد تكلم فيه غير واحد ، لكن رواه أحمد في الطريق الأخرى من طريق سليمان بن المغيرة وهو ثقة لذا سند الحديث صحيح إن شاء الله تعالى .

(١) أخرجه البخاري في صحيحه \_ كما في التلخيص الحبير ٢: ٧٤) ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٣ : ٢٤٠) والبيهقي في سننه (٣ : ١٨٥ ) ورواه كذلك سعيد بن منصور بنحوه 🗕 كما في التلخيص الحبير . وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٢ : ١٥٣ ) لكن فيه « ان ابنا لسعيد » والله أعلم .

(٢) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٥٦٩) بلفظ « صليت الظهر » وصحيح مسلم – بلفظه – في كتاب صلاة المسافرين (١: ٨٠٠) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم .

(٣) في المخطوطة «النبي ».

(٤) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٥٦١) واللفظ له . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨١) : (o) في المخطوطة « يحيى بن إسحق » وهو خطأ ،

(٦) في المخطوطة «عن أنس قال » .

فكان يصلي(١) ركعتين ركعتين ، حتى رجعنا إلى المدينة . قلت : أقمتم بمكة (٢) شيئاً ؟ قال : أقمنا بها عشراً .

قال أحمد (٣) : حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى .

النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة صبح رابعة من ذي الحجة ، فأقام بها الرابع والحامس ، والسادس والسابع ، وصلى الصبح في اليوم الثامن ، ثم خرج إلى منى ، وخرج من مكة متوجها إلى المدينة بعد أيام التشريق ] .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فصلي » وهو موافق لما عند مسلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أقمتم بها ... » .

 <sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في المغني (٢ : ٢٨٩) والحافظ في الفتح
 (٣) : ٢٥ – ٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) حديث جابر ذكره المجد في المنتقى وقال: ومعنى ذلك كله في الصحيحين وغير هما . ا ه وذلك لقول جابر -- كما عند مسلم وغيره -- فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة ... » وقوله « فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ... » وانظر كتاب « حجة الوداع وجزء عمرات النبي صلى الله عليه وسلم « للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ، فقد شرح ما ورد في زاد المعاد لابن القيم ما ورد في حجة الوداع ، وذكر الروايات والنصوص فيه . فانظره ففيه زيادة فائدة ومعرفة .

الله (١٤٢٧ – وعن عيمران قال : غزوت مع رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم ، وشهدت معه الفتح ، فأقام بمكة ثمان عشرة ليلة ، لا يصلي الا ركعتين ، ويقول(٥) : « يا أهل البلد ، صلُّوا أربعاً ، فإنا [قوم] سَفُر » .

رواه أبو داود (١) .

الانفراد ، وأربعاً (<sup>٧</sup>) إذا التم بمقيم ؟ [قال : تلك السنة ] (<sup>٨</sup>)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب صلاة المسافرین (۱ : ٤٨١) ورواه أیضاً أبو داود (۲ : ۳).

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «أنساً» ؟

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « صلى ركعتين شعبة الشاك » بتقديم وتأخير :

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يقول» :

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٢ : ٩ ــ ١٠) ورواه أحمد في مسنده (٤ ــ ٢٠) سنن أبي داود (٢ : ٩ ــ ١٠) ورواه أحمد في مسنده (٤ ــ ٤٣٠ ، ٤٣١ ، ٤٣٠ ) وكلهم من طريق : علي بن زيد بن جدعان :

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أربعة».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش ه

رواه أحمد (١) .

1٤٢٩ – وعن ابن عباس [قال:] أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر (٢) قصر نا وإن (٣) زرد نا أتممنا ».

رواه البخاري (١) .

• ١٤٣٠ – ولأحمـــد في المسند عن ثُمَامَةَ بن شراحيل (°) قال ·

(۱) مسند أحمد انظر (۱: ۲۱۲، ۲۹۰، ۳۳۷، ۳۳۹) فقد وجدته بمعناه . وذكره في التلخيص (۲: ٤٧) وقال أصله في مسلم والنسائي .

- (٢) في المخطوطة زيادة «تسعة عشر ليلة» ولم أجد «ليلة» في البخاري .
  - (٣) في المخطوطة «وإذا».
- (٤) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة ( ٢ : ٥٦١ ) وكتاب المغازي ( ٨ : ٢١ ) والحديث رواه أبو داود ( ٢ : ١٠ ) والترمذي ( ٢ : ٤٣٢ ، ٤٣٤ ) وابن ماجه ( ١ : ٣٤١ ) .
- (٥) في المخطوطة «شرحبيل» وهو تصحيف . وانظر ترجمة ثمامة في التهذيب والكاشف والحلاصة ، والحديث رواه أحمد في المسند (٧: ٢٦٢) من طبعة أحمد شاكر ، وهو في مجمع الزوائد (٢: ١٥٨) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات . وذكره الحافظ في التلخيص (٢: ٤٧) .

خرجت إلى ابن عمر ، فقلنا (١) : ما صلاة المسافر؟ فقال (٢) : ركعتين ركعتين ، إلا صلاة المغرب ثلاثاً ، قلت : أرأيت إن (٣) كنا بذي المجاز ؟ قال : وماذا (١) المجاز؟ قلت : مكاناً نجتمع فيه ، ونبيع فيه ، ونمكث عشرين ليلة أو خمس غشرة ليلة ، فقال : يا أيها الرجل ، كنت بأذربيجان ، لا أدري قال : أربعة أشهر أو شهرين ، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين . . » ١٤٣١ – قال البخاري (°): وخرج عليٌّ [ رضي الله عنه ] فقصر

وهو يرى البيوت ، فلما رجع قيل له : هذه الكوفة ، قال : لا ، حتى ندخلها .

١٤٣٢ – وله(١) عن ابن عمر [رضي الله عنهما قال]: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فلم أرَهُ يُسبِّحُ في السفر ، وقال الله جل ذكره (٧): [ لَقَد ْ كَانَ لَكُم ْ فِي رَسُول ِ اللهِ أُسْوَة حَسَنَة " ] (٨) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فقلت » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إذا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وما ذي » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٥٦٩) ورواه تعليقاً ، وقد وصله الحاكم والبيهقي \_ كما في الفتح \_

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٧٧٥) والحديث رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨٠) فهو متفق عليه ، ورواه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «تعالى».

<sup>(</sup>٨) سورة الأحزاب : آنة ٢١ .

94/

1٤٣٣ ــ وله (١) عنه [قال] : كان / رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ على الراحلة ِ قبل أي ً وَجُه مِ تَوَجّه َ ، ويوتر عليها ، غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة َ » .

1574 ـ قال البخاري (٢) : « وركع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتي الفجر » .

۱۶۳۵ ـ وفي حديث عن أبي داود وغيره(٣) : «وإن(٤) طردتُكُم الخينُ » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (۲ : ۵۷۵) تعليقاً ، وقد أخرجه مسلم بلفظه في كتاب صلاة المسافرين (۱ : ٤٨٧) فهو متفق عليه أيضاً ، ولو عزاه لمسلم لكان أولى ، وأخرجه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن .

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (٢: ٥٧٨) وقال الحافظ: ورد ذلك في حديث أبي قتادة عند مسلم في قصة النوم عن صلاة الصبح ففيه «ثم صلى ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلي » وله من حديث أبي هريرة في هذه القصة أيضاً «ثم دعا بماء فتوضأ ثم صلى سجدتين – أي ركعتين – ثم أقيمت الصلاة فصلى صلاة الغداة » الحديث . ولابن خزيمة والدارقطني من طريق سعيد بن المسيب عن بلال – في هذه القصة – فأمر بلالاً فأذن ، ثم توضأ ، فصلوا ركعتين أثم صلوا الغداة » ونحوه للدارقطني من طريق الحسن عن عمران بن حصين . اه والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) سن أبي داود (٢ : ٢٠) ومسند أحمد (٢ : ٤٠٥) من طريقين . وكلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . واللفظ لهما ه (٤) في المخطوطة : «ولو» وهو خلاف الطرق الثلاثة ه

14٣٦ – وفي الصحيح (١) عن ابن مسعود قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها [ إلا صلاتين ] : صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلاة الفجر يومئذ قبل ميقاتها (٢) » .

الله عليه الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ، ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت [الشمس ] قبل أن يَرْتَحِل ، صلى الظهر ثم ركب » .

الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عَجِلَ به السّيْرُ جَمَعَ بين المغرب والعشاء » .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : كتاب الحج (۳ : ۵۳۰) وصحیح مسلم كتاب الحج (۲ : ۹۳۸) واللفظ له ، ومسند أحمد ــ بلفظه (۱ : ۳۸۲، ۲۲۲ ، ۶۳۶) وسنن أبي داود (۲ : ۱۹۳) وسنن النسائي (٥ : ۲۲۲) (۲ : ۲۹۱ ـ ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «لغير وقتها إلا صلاة الفجر بمزدلفة وصلاة المغرب ليلة جمع » ولم أجده بهذا السياق بعد بحث وتفتيش – والله أعلم (٣) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٥٨٢ – ٥٨٣ ،

٥٨٢ ) وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨٩) واللفظ لهما ، والحديث رواه كذلك أبو داود والنسائي .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٧٧٥) بنحوه وانظر الأرقام (١١٠٦ ، ١١٠٩ ، ١٦٦٨ ، ١٦٧٣ ، ١٨٠٥) وأخمد وأخرجه مسلم بلفظه في كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨٨) وأحمد بلفظه (٢ : ٧ ، ٣٣ ، وبنحوه ٥١) والنسائي (١ : ٢٣٣،٢٣١) ومالك في الموطأ بلفظه (١ : ١٤٤) .

- ١٤٣٩ ــ وفي لفظ (١) « إذا جد به السير » .
- ١٤٤٠ \_ وفي لفظ (٢) « بعد أن يغيب الشفق » .
- ١٤٤١ ــ وفيه(٣) : أن ابن عمر ... لا يسبح بينهما بركعة ، ولا بعد العشاء بسجدة ، حتى يقوم من جوف الليل » .

١٤٤٢ ــ وفي رواية (١) قال عبد الله : رأيت النبي صلى الله عليه

(١) لهما أيضاً ، فقد أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٧٩٥) وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٨٨) ع كلاهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

(٢) لهما أيضاً من فعل ابن عمر رضي الله عنهما ، فقد أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين – واللفظ له – (١: ٤٨٨) وصحيح البخاري في كتاب العمرة (٣: ٤٢٤) ولفظ الحديث – واللفظ لمسلم – إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء » ولفظ البخاري : عن سالم قال : كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة ، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع ، فأسرع السير ، حي كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة ، جمع بينهما – ثم قال : إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما – . ورواه كذلك في كتاب الحهاد : باب السرعة في السير .

- (٣) أخرجه البخارى في كتاب تقصير الصلاة (٢: ٥٨١) .
  - (٤) للبخاري في كتاب تقصير الصلاة (٢: ٧٧٥) .

وسَلَم ، إذا أعْجَلَهُ السِيْرُ ، يؤخرُ المغربَ فيصليها ثلاثاً ، ثم يُسلِم ، ثم فَلَدَما (١) يَلْبَثُ حَتَى يُقيم العشاء ، فيصليها ركعتين ، ثم يُسلِم ، ولا يسبَبِّح بَعْد العشاء حتى يقوم من جوَوْف الليل » .

رسول عن معاذ قال : جمع رسول الله ( $^{\Upsilon}$ ) عن أبي الطفيل عن معاذ قال : جمع رسول الله ( $^{\Upsilon}$ ) صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء .

قال : فقلت : ما حَمَله على ذلك ؟ قال : فقال : أراد أن لا يُحرِجَ أَمْتُه .

1222 **–** وله (١) عن ابن عباس مثله .

1820 – [ وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس ، أخر الظهر (°) حتى يجمعها إلى العصر (٦) فيصليهما جميعاً ، وإذا ارتحل بعد (٧) زيغ الشمس صلى الظهر والعصر [ جميعاً ] ثم سار ، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخو

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة «قل ما».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٩٠) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٩٠) .

<sup>(°)</sup> في المخطوطة «أخرها».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «إلى وقت العصر».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «قبل» وهو خطأ ولعله سبق قلم .

المغرب حتى يصليها مع العشاء ، وإذا ارتحل بعد المغرب ، عجل العشاء فصلاها مع المغرب » .

رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١) ــ ورواته ثقات . ١٤٤٦ ــ ولمالك(٢) عن أبي الزبير [المكي] عن أبي الطفيل عن معاذ .

(۱) في المخطوطة تعليق على هذا الحديث رأينا فصله وكتابته هنا ، وهو « (قال أبو داود والترمذي والطبراني والبيهقي وغيرهم : تفرد به قتيبة ، وقتيبة مخرج عنه في الصحيحين ، وقال الخطيب : منكر جداً ، وقال البخاري : قلت لقتيبة : مع من كتبت هذا عن ليث حديث يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الطفيل ؟ فقال : كتبته مع خالد المدائني ، قال البخاري : كان خالد هذا يدخل الأحاديث على الشيوخ . ا ه والله أعلم ) قلت ، والحديث رواه أحمد في مسنده – واللفظ له – (٥: ١٤١ – ٢٤١) وأبو داود (٢: ٧ – ٨) والترمذي (٢: ٨٣٤ – ٣٣٤) وقال . حديث معاذ حسن غريب ، تفرد به قتيبة ، لانعرف أحداً رواه عن الليث غيره ، وزاد الحافظ في التلخيص (٢: ٨٤) وابن حبان والحاكم ، والدارقطني والبيهقي ، وانظر النقول حول هذا الحديث : التلخيص (٢: ٤٩ – ٥٠) والله أعلم .

(٢) لفظ الحديث عند مالك : عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره ، أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال : فأخر الصلاة يوماً ، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً ، ثم دخل ، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً ... » . وانظره في كتاب قصر الصلاة رقم ٢ (١ : ١٤٣) والحديث رواه مسلم في كتاب الفضائل : باب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم . (١٤ : ١٧٨٤) رقم ١٠ وابن حبان (١٤٥) من موارد الظمآن .

أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوماً في غزوة تبوك ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً .

قال ابن عبد البر: هذا صحيح الإسناد.

188۷ – ولهما (۱) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعاً و (۲) ثمانياً : الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء .

الله عليه وسلم (٣) ه جمع [رسول الله صلى الله عليه وسلم] بين الظهر والعصر، و(٤) المغرب والعشاء، بالمدينة، في (٥) غير خوف ولا مطر.

قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك(١) ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. - قال أيوب (٧): لعله في ليلة مطيرة ؟.

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة (۲: ۲۳، ومختصراً: 1٤) ورواه كذلك في كتاب التهجد (رقم ۱۱۷۶) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (۱: ۱۹۱) ورواه كذلك أبو داود والنسائي من أصحاب السنن ، وأخرجه مالك بنحوه (۱: ۱۱۶۱) وقال: أرتى ذلك كان في مط

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أو» وهو خطأ أو سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٩١ – ٤٩١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وبين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « من » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « بذلك » .

<sup>(</sup>۷) قول أيوب أخرجه البخاري في كتاب المواقيت عقب الحديث رقم (۱٤٤٧) والمقول له : جابر بن زيد : أبو الشعثاء ، وفيه جوابه «قال : عسى » وانظر الفتح لمعرفة هذا الجمع (۲: ۲۳–۲۶)

1889 ــ ولمالك (١) في الموطأ : أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم .

١٤٥٠ - وقال أحمد (٢) : كان ابن عمر يجمع في الليلة الباردة .

المحيح : «حتى أتى (٣) عَرَفَة ، فوجد القبّة قد ضُر بت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت (١) فوجد القبّة قد ضُر بت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى إذا زاغت (١) الشمس ، أمر بالقصّواء (٥) ، فرُحلت له ، فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس – ثم ذكر الخطبة – ثم قال : ثم أذّان ، ثم أقام ، فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئاً .

المغرب (١ وفيه (١) « ... حتى أتى المُز دكفّة فصل بها المغرب والعشاء بأذان [ واحد ] (٧) وإقامتين ، ولم يُسبَّح بينهما شيئاً ، ثم اضطجع [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] حتى طلع الفجر ... » .

<sup>(</sup>١) الموطأ (١ : ١٤٥) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢ : ٥٥٦) والبيهقي في السنن (٣ : ١٦٨) .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ﴿ إِذَا أَتِّي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «زالت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « بالقصوى » .

<sup>(</sup>٦) أي في صحيح مسلم . كتاب الحج «باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، رقم ١٢١٨ وهو حديث طويل – (٢: ٨٩٢ – ٨٩٨). (٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

1207 ــ ولأحمد (١) في حديث أسامة « ... أتى المزدلفة فصلى المغرب (٢) ثم حلوا رحالهم .

1505 - ولهما (٣) « ... فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، تم أقيمت العشاء ... » .

1800 ـ وفي حديث حمنة ـ تقدم في موضعه (١) ـ

١٤٥٦ – ولهما (°) في حديث أبي سعيد : « ... أبصرت عيناي

- (١) مسئد أحمد (٥ : ٢٠٠) .
- (٢) في المخطوطة ( فصلوا ثم حلوا رحالهم ) .
- (٣) صحيح البخاري : كتاب الوضوء ( ١ : ٢٣٩ ٢٤٠ ) وفي كتـــاب الحج ( ٣ : ٣٣٥ ) وصحيح مسلم : كتـــاب الحج ( ٢ : ٤٠١ ) واللفظ لهما ، ورواه كذلك مالك بلفظه ( ١ : ٤٠١ ) وأبو داود ( ٢ : ١٩٠ ، ١٩١ ) .
- (٤) لقد مر برقم (٢٨٥) وموطن الاستدلال به هنا ــ والله أعلم ــ « وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ، فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً ... وكذا بالنسبة للمغرب والعشاء .
- (٥) رواه البخاري ــ بنحوه كتاب فضائل ليلة القدر (٤: ٢٥٩) وكتاب الاعتكاف (٤: ٢٧١) والحديث رواه بروايات أخرى فانظرها بأرقام (٢٠٤، ٨١٣، ٢٠١٦، ٢٠٠٢) ورواه بأرقام (٢٠٤، ٣٠٨، ٨١٣) ورواه مسلم بنحوه كذلك : كتاب الصيام (٢: ٨٢٨–٨٢٨) ورواه مالك في الموطأ ــ واللفظ له ــ (١: ٣١٩) وأبو داود (٢: ٥٢) والنسائي في الموطأ ــ واللفظ له ــ (١: ٣١٩) وأبو داود (٢: ٥٠) والنسائي ...».

رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف وعلى جبهته (١) وأنفه أثر الماء والطين ... » .

120٧ – وعن ابن عمر : سئل النبي صلى الله عليه وسلم ... كيف أصلى في السفينة ؟ قال : «صل فيها قائماً إلا أن تخاف الغرق » .

قال الحاكم: على شرطهما (٢).

180۸ – وعن عبد الله بن أبي عتبة قال : صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد الحدري، وأبا هريرة، في سفينة، فصلوا (٣) قياماً في جماعة، أُمّهُم بعضهُم، وهم يقدرون على الحُدّ (١) ».

والحديث رواه الدارقطني من طريق « بشر ين فافا » (١: ٣٩٥) والله أعلم . وانظره في المستدرك (١: ٢٧٥) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قد انصرف وعلى وجهه ... » .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة «على شرطهما» وهو الموجود في المنتقى رقم (٧٨٣) و (١٥٠٩) (على شرط الصحيحين) لكن الموجود في المستدرك خلاف ما فيهما ، حيث قال : هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وهو شاذ بمرة ، وبمثله قال الذهبي أيضاً «على شرط مسلم وهو شاذ بمرة . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فيصلوا » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «الحيد» ولعله سبق قلم أيضاً ، ومعنى الجد كما قال شمس الحق في التعليق المفني (١: ٣٩٦) بضم الجيم وتشديد الدال : هو شاطيء البحر . والمراد : أنهم يقدرون على الصلاة في البر .

رواه سعيد في سننه (١) .

١٤٥٩ – وعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب :

( فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَقَصِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْصِرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اللّهِ بِنَ كَفَرُوا) (٢) فقد أمن الناس ؟ فقال : عَجِبْتُ مَا عَجِبْتُ / منه مَ فَسَالت رسول الله صلى الله عليه وسلم [ عن ذلك ] فقال : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » .

رواه مسلم (۳) .

127٠ - وعن يعلى بن مُرَّة (؛) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) ذكره المجد في المنتقى (۱: ۲۶۲) رقم ۱۰۱۰) وعزاه لسعيد في سننه . قلت ورواه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه وبزيادة « أبي اللوداء » معهم (۲: ۲۲۲) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲: ۲۲۲) بأتم (۲) سورة النساء : ۱۰۱ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٧٨) لكن عنده « ليس » والحديث رواه أبو داود (٢ : ٣) والترمذي (٥ : ٢٤٢ – ٢٤٣) وابن ٢٤٣) وقال : حسن صحيح ، والنسائي (٣ : ١١٦ – ١١٧) وابن ماجه (١ : ٣٣٩) والدارمي (١ : ٢٩٢ – ٢٩٣) ومسند أحمد (١ : ٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «يعلي بن أمية» وهو خطأ ، ويعلي بن مرة الثقفي صحابي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وخيبر وفتح مكة وغزوة الطائف وحنيناً ـ وهو الذي يقال له : يعلى بن سيابة ـ وهي أمه أو جدته ـ كذا في الطبقات الكبرى (٦: ٤٠).

انتهى إلى مضيق هو وأصحابه ، وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبَّلَةُ من أسْفَلَ منهم ، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن ، فأذن وأقام ، ثم تقدم رسول الله(١) صلى الله عليه وسلم [على راحلته ، فصلى بهم] يُومَيءُ إيماءًا ، يجعل السجود أخفض من الركوع ... » .

رواه أحمد ، والترمذي (٢) وقال : العمل على هذا عند أهل العلم .

(۲) مسند أحمد (٤ : ۱۷۳ – ۱۷۷) واللفظ له ، ورواه الترمذي
 (۲ : ۲٦٦ – ۲٦٦) وقال : هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي ، لا يعرف إلا من حديثه .

والحديث رواه الدارقطني (١: ٣٨٠) ولكن وقع فيه : يعلى ابن أمية . وأظنه خطأ ، أو هو تصحيف ، لأن سنده هو سند الترمذي وأحمد (عمرو — وعند الدارقطني : عمر وهو خطأ أيضاً — بن عثمان بن يعلى) وعند الترمذي وأحمد (ابن مرة عن أبيه عن جده) بينما عند الدارقطني «ابن أمية عن أبيه عن جده» ورواه كذلك مثلهما (عن ابن الرماح عن كثير بن زياد عن عمرو ... » . وقد ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في الفتح (٢: ٧٩) في معرض رده على السهيلي حيث قال : « وقد وقع عند السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في سفر وصلى بأصحابه وهم على رواحلهم ... أخرجه الترمذي من طريق تدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة اه . وليس هو من حديث أبي هريرة وإنما هو من حديث أبي هريرة والما هو من حديث أبي هريرة والما ... » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

**١٤٦١ - وفعله أنس .** 

ذكره أحمد (١) .

المجاد ا

1877 – وزاد النسائي (٣) : فإن لم تستطع فمستلقياً ، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ــ مطولا ــ ( ۲ : ۵۷۳ ، ۵۷۵ ) وأخرجه الترمذي بصيغة التعليق ( ۲ : ۲۹ ) وابن أبي شيبة ( ۲ : ۹۰ ) .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري : كتاب تقصير الصلاة (۲ : ۸۸۰) والحديث رواه كذلك الترمذي (۲ : ۲۰۸) وأحمد في المسند (٤ : ۲۸٦) وألدارقطني (۱ : ۳۸۰) .

<sup>(</sup>٣) الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (٣) الذي وجدته في سنن النسائي من حديث عمران بن حصين (٣ : ٢٢٣ – ٢٧٤) و من صلى نائماً فله نصف أجر القاعد (وهذا لفظ البخاري . أيضاً . لكن رأيت صاحب المنتقى قد ذكره (١ : ٢٦٦) للدارقطني ونسبه للنسائي والله أعلم ونسبه الحافظ في التلخيص (١ : ٢٢٦) للدارقطني من حديث على ، وذكره كذلك شمس الحق في التعليق المفني (١ : ٣٨٠) ونسبه للنسائي من حديث عمران ، والله أعلم .

- وقال عطاء (١): «إذا لم يقدر [ المريض ] أن يتحول إلى القبلة صلى حيث كان وجهة (٢) ».
- \_ وقال الحسن(٣) : « إن شاء المريض صلى ركعتين قائماً ، وركعتين قاعداً » .
- 1878 واحتج أحمد على السجود على الوسادة بفعل أم سلمة (3) .
- (١) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (٢: ٥٨٧) وقد وصله عبد الرزاق كذا قال الحافظ في الفتح .
  - (٢) في المخطوطة «وجه».
- (٣) رواه البخاري تعليقاً في كتاب تقصير الصلاة (٢ : ٥٨٨) وقال الحافظ في الفتح : وصله ابن أبي شيبة بمعناه ، ووصله البرمذي أيضاً بلفظ آخر .
- (٤) فعل أم سلمة هو : عن أم الحسن قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على مرفقــة وهي قاعدة ــ أعني تصلي قاعدة . هذا لفظ عبد الرزاق (٢ : ٤٧٧ – ٤٧٨) وأخرجه البيهقي (٢ : ٣٠٧) وانظر المغني (٢ : ١٤٨) .
- (٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ ٥عن أبي فزارة السلمي قال : سألت ابن عباس عن المريض يسجد على المرفقة الطاهرة ، فقال : لا بأس به . (٢ : ٤٧٨) وأخرجه البيهقي عنه تعليقاً (٢ : ٣٠٧) وذلك قوله : وروي عن ابن عباس أنه رخص في السجود على الوسادة والمخدة . ا ه وذكره ابن قدامة (٢ : ١٤٨) ولم يسنده .

۱٤٦٦ – ونهى عنه ابن مسعود (۱) ، وابن عمر (۲) . ۱٤٦٧ –

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق (٢: ٤٧٧) وأخرجه البيهقي (٢: ٣٠٧) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ، وذكره ابن قدامة في المغني (٢: ١٤٨) ولم يسنده .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢ : ٤٧٥ ، ٤٧٦ ، ٤٧٧) وأخرجه البيهةي (٣ : ٣٠٦ ، ٣٠٧) ورواه ابن أبي شيبة ، وذكره ابن قدامة في المغني (٢ : ١٤٨ ) ولم يسنده أيضاً . والله أعلم .

## بالجُ طَيلالة الخَوْفَا

الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع [ صلاة الخوف ] أن طائفة صفت الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع [ صلاة الخوف ] أن طائفة صفت معه ، و [ صفت ] طائفة و و أجاه العدو ، فصلى بالتي (٢) معه ركعة ، ثم ثبت قائماً ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا ، [ فصفتُوا ] و جاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته (٢) ، ثم ثبت جالساً ، وأتموا لأنفسهم ، [ ثم سلم بهم ] (١) .

أخرجاه (°) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « بالذي » وعند مسلم « بالذين » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « صلاتهم » وهو خطأ ، ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٥) موطأ مالك (١: ١٨٣) واللفظ له ، وصحيح البخاري بلفظ قريب جداً: كتاب المغازي (٧: ٤٢١) وصحيح مسلم بنحوه (كتاب صلاة المسافرين (١: ٥٧٥ – ٥٧٦) والحديث رواه الشافعي وأصحاب السنن خلا الترمذي .

1٤٦٩ – وفي رواية لهما (١) : عن صالح عن سهل بن أبي حثمة .

الله صلى الله صلى الله عن ابن عمر قال : صلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى (٢) الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخوى مواجهة العدو ، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم ، مقبلين على العدو ، وجاء أولئك ، فيصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ، ثم سلم [النبي صلى الله عليه وسلم] . ثم قضى هؤلاء ركعة ، وهؤلاء ركعة » .

١٤٧١ – ولهما (٣) عن جابر قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب المغازي (۷ : ۲۲٪) وصحيح مسلم (كتاب صلاة المسافرين (۱ : ۵۷۵) والموطأ (۱ : ۱۸۳ – ۱۸٪) ومسند أحمد وأصحاب السنن الأربعة

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٢: ١٤٧ – ١٤٨) واللفظ له ، وله (٢: ١٣٢، ، ١٣٠ ) وصحيح البخاري : كتاب الخوف (٢: ٢٩٩) وكتاب المغازي (٧: ٢٢٤) وكتاب التفسير (٨: ١١٩) ومسلم بلفظه – كتاب صلاة المسافرين (١: ٤٧٤) . ورواه كذلك أبو داود والترمذي والنسائي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب المغازي ــ واللفظ له ــ (٧ : ٢٦٩) وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٥٧٦) ورواه النسائي في السنن الكبرى ــ كما في تحفة الأشراف للمزي ، ومسند أحمد (٣ : ٣٦٤) .

بذات الرقاع (١) ... وأقيمت الصلاة ، فصلى بطائفة – ركعتين ، ثم تأخروا (٢) ، وصلى بالطائفة الأخرى(٣) ركعتين ، وكان (١) للنبي صلى الله عليه وسلم أربع [ ركعات ] (٥) ، وللقوم ركعتان .

١٤٧٧ ــ ولاحمد والنسائي أيضاً ، ولابي(١) داود صفة ما في هذه الرواية عن الحسن عن أبي بكرة .

(۱) سميت الغزوة بذات الرقاع : قيل : لأن أقدامهم نقبت ، وسقطت أظفارهم فلفوا على أرجلهم الحرق — كما عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وقيل : لأنهم رقعوا فيها راياتهم ، وقيل : بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع ، وقيل : بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع ، وقيل : لأن خيلهم كان بها سواد وبياض ، وقيل : سميت بجبل كان هناك . وانظر الفتح (٧ : ٤١٩) .

- (٢) في المخطوطة «ثم تأخر » وهو خطأ .
  - (٣) في المخطوطة «الأخر » .
- (٤) في المخطوطة « فكان » وعند مسلم وأحمد « فكانت » .
- (٥) عند البخاري «أربع» والموجود في المخطوطة هو الذي عند مسلم وأحمد .
  - (٦) في المخطوطة «وأبو» وهو خطأ .

وحديث الحسن عن أبي بكرة : أخرجه أحمد في المسند (٥: ٤٩) وأبو داود (٢: ١٧) والنسائي (٣: ١٧٩) وانظر قول أبي داود في سننه عقب حديث أبي بكرة رضي الله عنه (٢: ١٧). ثم قال أبو داود: وكذلك رواه (١) يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر [ عن النبي صلى الله عليه وسلم ] . وكذلك (٢) قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

 الله الله عليه وسلم صلاة الخوف ، فصفتنا (١٤) صفين : صفّ خلف (٠)

(٢) في المخطوطة (وكذا ) والتصحيح من سنن أبي داود . ورواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر هي التي ذكرها المصنف برقم (١٤٧١) فقد أخرجها البخاري ومسلم والنسائي وأحمد .

وأما رواية سليمان بن قيس اليشكري فقد أخرجها أحمد في مسنده (٣: ٣٦٨ – ٣٦٥) وكذا رواها مسدد في مسنده – كما ذكره الحافظ في الفتح – وساق البخاري السند إلى أبي بشر ولم يذكر بقية الإسناد لكن ذكر من الحديث اسم الرجل الذي وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده السيف وقال : «من يمنعك مني » وهذا موجود في المسند بكامله ، ورواه الطبري (٩: ١٣٢).

(٣) لفظ « لمسلم » سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

والحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين (١: ٧٥٥ - ٥٧٥) وأحمد في المسند (٣: ٣١٩) والنسائي (٣: ١٧٥ – ١٧٦) وابن ماجه (١: ٠٠٠).

- (٤) في المخطوطة « فصففنا » .
  - (٥) في المخطوطة «خلفه»

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «وكذا روى».

41/

رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعدو "بيننا وبين القبلة ، فتكبّر النبي صلى الله عليه وسلم ، وكبّر أنا (١) جميعاً ، ثم ركع وركعنا جميعاً ، ثم رفع رأسة من الركوع ورفعنا (٢) جميعاً ، ثم اندحد ر بالسجود والصف الذي يبليه ، وقام الصف المؤخر في نتحر العدو ، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود ، و (قام) الصف الذي يليه ، انحد ر الصف المؤخر ، بالسجود ، وقاموا ، ثم تقدم الصف المؤخر ، وتأخر الصف المؤخر ، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم ، وركعنا وتأخر الصف الذي يليه المنحود ورفعنا جميعاً ، ثم رفع رأسة من الركوع ورفعنا جميعاً ، ثم انحد ر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخراً في الركعة الأولى ، وقام الصف المؤخر في نحور (٣) العدو ، فلما قضى النبي صلى / الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه الذي يليه ، انحدر الصف المؤخر بالسجود ، فلما قضى النبي ملى / الله عليه وسلم السجود والصف أن الذي يليه ، انحدر الصف المؤخر بالسجود ، فلما قليه وسلم ، وستلمنا جميعاً .

١٤٧٤ – وروى أبو داود وغيره(٥) هذه الصفة من حديث أبي عياش

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فكبرنا » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فرفعنا » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «نحر » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « بالصف » .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٢: ١١ – ١٢) وسنن النسائي (٣: ١٧٦ – ١٧٧ ) وعبد الرزاق ، ١٧٧ – ١٧٨ ) ومسند أحمد (٤: ٥٩ – ٦٠ ، ٦٠) وعبد الرزاق في مصنفه (٢: ٥٠٥) والطبري في تفسيره (٩: ١٣١) والطيالسي (١: ١٥٠) من منحة المعبود . والحاكم في المستدرك (١: ٣٣٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٣: ٢٥٤ ، ٢٥٢) .

الزرقي : قال : فصلاها (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين : مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم .

الله عليه وسلم ... عام غزوة نجد ، قام (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر ، فقامت معه طائفة م وطائفة أخرى مُقابل وسلم إلى صلاة العصر ، فقامت معه طائفة ، وطائفة أخرى مُقابل العدو ، ظهورُهم إلى القبلة ، فكبر [ رسول الله صلى الله عليه وسلم] فكبروا جميعاً ، الذين معه والذين مقابلي(١) العدو ، ثم ركع [ رسول الله صلى الله عليه وسلم] ركعة واحدة ، وركعت الطائفة التي معه ، ثم سجد ، فسجدت الطائفة التي تليه ، والآخرون قيام (٥) مقابلي العدو ، ثم قام [ رسول الله صلى الله عليه وسلم] ، وقامت الطائفة ألتي معه ، فنه فنه وسلم إلى العدو فقابلوهم ، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو ، فركعوا وسجدوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [ قائم كما هو ، ثم فركعوا وسجدوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم [ قائم كما هو ، ثم قاموا ، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه ، وأقبلت الطائفة ألتي كانت مقابلي العدو ، فركعوا وسجد وسجدوا معه ، ثم أقبلت الطائفة ألتي كانت مقابلي العدو ، فركعوا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فصلي » .

<sup>(</sup>٢) أول الحديث عندهم : « ... عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ؟ فقال أبو هريرة : نعم ، قال : متى ؟ قال : عام غزوة نجد ... » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فقام» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «الذي معه والذي مقابل».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «قياماً » وهو خطأ .

وسجدوا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ] قاعد (١) ، ومن معه ، ثم كان السلام ، فسلم [ رسول الله صلى الله عليه وسلم] وسلموا جميعاً ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعتان ركعتان ركعتان (٢) » .

رواه أبو داود والنسائي وغيرهما (٣) .

الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قبل : غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تنجد ، [فوازينا العدو] فصاففنا (١٤٧٥ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي (٥) لنا ، فقامت طائفة معه تصلي ، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه (١) وسجد سجدتين ، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ، فجاءوا فركع

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قاعداً » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ركعتين» في المواطن الثلاثة وهو خطأ أيضاً .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ــ واللفظ له ــ إلا الحملة الأخيرة فليست له .

<sup>(</sup>٢: ١٤) وسنن النسائي (٣: ١٧٣ – ١٧٤) ومسند أحمد (٢: ٢٠) وأشار إليه البخاري تعليقاً في كتاب المغازي (٧: ٢٦٤) حيث قال : وقال أبو هريرة : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الحوف ، وقال الحافظ في الفتح (٧: ٢٨٤) : وصله أبو داود وابن حبان والطحاوي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فصففنا ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « ليصلي » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « وركع بهم رسول الله » ولفظه « بهم » كتبت فوق السطر استدراكاً .

رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم(۱) [ركعة] ، وسجد سجدتين ، ثم سلم ، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة ، وسجد سجدتين » . رواه البخارى (۲) .

١٤٧٧ – وله (٣) عن نافع عن ابن عمر نحواً من قول مجاهد ،

(٣) صحيح البخاري : كتاب الحوف (٢ : ٤٣١) قال الحافظ : هكذا أورده البخاري مختصراً ، وأحال على قول مجاهد ، ولم يذكره هنا ، ولا في موضع آخر من كتابه ، فأشكل الأمر فيه . ثم قال : والحاصل أنهما حديثان : مرفوع وموقوف ، فالمرفوع من رواية ابن عمر ، وقد يروى كله أو بعضه موقوفاً عليه أيضاً والموقوف من قول مجاهد لم يروه عن ابن عمر ولا غيره ، ثم ذكر رواية الاسماعيلي عن مجاهد قال : إذا اختلطوا فإنما هو الإشارة بالرأس «قال ابن جريج حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهد : إذا اختلطوا فإنما هو الذكر وإشارة لرأس » وزاد عن النبي صلى الله عليه وسلم «فإن كثروا فليصلوا ركبانا أو قياماً على أقدامهم » . وانظر الفتح لزيادة الإيضاح فليصلوا ركبانا أو قياماً على أقدامهم » . وانظر الفتح لزيادة الإيضاح والحديث رواه مسلم من قول ابن عمر (١ : ٤٧٥) ومالك في الموطأ انظر باقي التعليق في ملحق ٩٣ وانقله كاملا .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فركع بهم رسول الله » ولفظة « بهم » كتبت فوق السطر ، استدراكاً .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري : كتاب الحوف (۲ : ۲۹۹) ورواه بروايات أخرى انظر أرقام (۲۱۳۲ ، ۲۱۳۳ ، ۵۳۵) من كتاب المغازي ح (۷» وكتاب التفسير ح (۸» ، وأخرجه النسائي (۳ : ۱۷۱ – ۱۷۲) وانظر صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (۱ : ۷۷۶) ، والله أعلم .

إذا اختلطوا قياماً ، وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: « وإن(١) كانوا أكثر من ذلك ، فليصلوا قياماً وركباناً » .

۱٤٧٨ – وعن ابن عباس أن رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد (٣) ، وصف (٤) الناس خلفه صفين : صفاً (٥) خلفه وصفاً (٥) موازي العدو (٦) ، فصلى بالذين (٧) خلفه ركعة ، ثم انصرف هؤلاء [إلى] مكان هؤلاء ، وجاء أولئك، فصلى بهم ركعة ، ولم يقضوا » . رواه النسائى (٨) .

١٤٧٩ - وعن ثَعْلَبَة بن زَهْدَم قال : كنا مع سعيد بن العاص

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فإن» وهو موافق لبعض الروايات الأخرى .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>٣) موضع على ليلتين من المدينة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «قصف».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «صف » في الموضعين .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «مقابل العدوا».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « بالذي » .

<sup>(</sup>٨) سنن النسائي (٣ : ١٦٩) والحديث رواه أحمد في ثلاثة مواضع (١ : ٢٣٢ ، ٣٥٧) و (٥ : ١٨٣ ، ٣٨٥) وعبد الرزاق في مصنفه (٢ : ٥١١) والطبري في تفسيره (٩ : ١٣٦) والحاكم في المستدرك (١ : ٣٣٥) وصححه وأقره الذهبي .

بطبرستان (١) [فقام] فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا ، فصلى بهؤلاء ركعة ، وبهؤلاء (٢) ركعة ، ولم يقضوا ».

رواه أبو داود والنسائي (٣) .

۱٤٨٠ – ورواه (١) أيضاً عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله
 عليه وسلم .

- (١) في المخطوطة « بطرشاه » ولعله سبق قلم .
  - (٢) في المخطوطة «وهؤلاء» .

(٣) سنن أبي داود – واللفظ له – ( ٢ : ١٦ – ١٧) وسنن النسائي (٣ : ١٦٧ – ١٦٨ ، ١٦٨) ورواه كذلك أحمد في المسند (٥ : ٣٨٥ ، ٣٩٥ ، ٤٠٤) وسماها غزوة الخشب . ورواه عبد الرزاق (٢ : ٥١٠) والحاكم في المستدرك (١ : ٣٣٥) والبيهقي ورواه عبد الرزاق (٢ : ٥١٠) والحاكم في المستدرك (١ : ٣٣٥) وصححه وأقره الذهبي والبيهقي (٣ : ١٦٧ ، ١٦٧) والطبري في تفسيره (٩ : ١٣٥) .

(٤) سنن النسائي (٣: ١٦) وذكره أبو داود (٢: ١٧) والطبري (٩: ١٣٦) بعد ذكره لحديث ثعلبة وقال (بنحوه) وعبد الرزاق والطبري (٩: ١٣٦) بعد ذكره لحديث ثعلبة وقال (بنحوه) وعبد الرزاق وساق لفظه (٢: ١٠٥ – ١١٥) وأخرجه أحمد في المسند (٥: ١٨٣) بعد أن أخرج حديث ابن عباس (١٤٧٨) ساق سند زيد . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الحوف . ثم أحال على حديث ابن عباس . رضي الله عنهم .

18۸۱ – وعن ابن عباس قال : « فرض الله الصلاة على [ لسان ] نبيكم صلى الله عليه وسلم ، في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة » .

رواه مسلم (١) .

الله صلى الله صلى الله عليه وعن عبد الله بن أنيس (٢) قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي ، وكان نحو عُرَنَة و (٣) عَرَفات . فقال : « اذهب فاقتله » قال : فرأيته وحضرت (١) صلاة العصر ، فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أوخر (٥) الصلاة ، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومىء إيماء [نحوه] فلما دنوت منه قال [لي] (٢) : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب صلاة المسافرین (۱ : ۷۷۹) وأخرجه کذلك أبو داود (۲ : ۱۷) والنسائي (۳ : ۱٦۸ – ۱٦۹) وأحمد في لمسند (۱ : ۲۳۷ ، ۲۶۳ ، ۲۵۷) .

 <sup>(</sup>۲) هو : عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام : أبو يحيى الجهني ،
 وليس هو والد عيسى بن عبد الله الأنصاري .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أو».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وقد حضرت».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ما يوخر».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

[ قال : إني لفي ذلك ] فمشيت معه ساعة ، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد .

رواه أحمد وأبو داود (١) .

1٤٨٣ – ولمسلم (٢) عن ابن عمر [قال:] نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم انصرف عن (٣) الأحزاب « أن لا يُصَلَّبَنَ الحدُّ (٤) الظهر (٥) إلا في بني قريظة ﴾ فتتَخوَّف ناس (٦) فوت الوقت ،

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود – واللفظ له – (۲: ۱۸) ومسند أحمد (۳: ۶۹۶) وسكت عنه أبو داود والمنذري . مع أن في أسانيدهما – عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه ، وذكره الحافظ في الفتح وقال : إسناده حسن . (۲: ۶۳۷) لكن وقع فيه «عبيد الله بن أنيس» وهو تصحيف أو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الجهاد (٣ : ١٣٩١) رقم ١٧٧٠ ـ باب المبادرة بالغزو . والحديث رواه البخاري في كتابي الحوف والمغازي . لكن « العصر » بدل « الظهر » وانظر التعليق على قوله « الظهر » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « من » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أحدا» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «العصر» وهو خطأ . إذ الموجود في صحيح مسلم «الظهر» لا «العصر» وإنما «العصر» في صحيح البخاري لا «مسلم» قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧: ٤٠٨) : عند قوله «لايصلين أحد العصر» كذا وقع في جميع النسخ عند البخاري، ووقع في جميع النسخ عند مسلم «الظهر» مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد، =

فصَلُّوا دُونَ بَي قُرُيْظُةَ ، وقال آخرون : لا نصلي إلا حيث أمرَنا رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم ، وإن ْ فاتَنَا الوقتُ . [قال : ] فما عَنَّفَ واحداً من الفريقين .

- وقال الأوزاعي : إن كان تهكيّاً الفتح ولم يقدروا / على الصلاة ، صلُّوا إيماءً ، كلُّ امرىء لنفسه ، فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى [ ينكشف القتال ُ ، أو يـَـأمنوا فيصلوا ركعتين ، فإن لم يقدروا صلوا ركعة (١) وسجدتين لا يجزئهم (٢) التكبير ، ويؤخروها حبي ] (٣) يأمنوا .

## وبه قال مكحول .

90/

= بإسناد واحد ، وقد وافق مسلماً أبو يعلى وآخرون ، وكذلك أخرجه ابن سعد – عن جويريه بلفظ «الظهر» وابن حبان – ولم أره من رواية جويرية إلا بلفظ الظهر ، غير أن أبا نعيم في « المستخرج » أخرجه من طريق أي حفص السلمي عن جويرية فقال «العصر» وأما أصحاب المغازي فاتفقوا على أنها العصر ... » قلت : وقد وقع في المنتقى ( ٢ : ٥٣ ــ ٥٣ ) هذا الحديث معزوا لمسلم وفيه « العصر » ونبه الشوكاني في النيل ( ٤ : ١٢ ) إلى رواية مسلم ، وانظر الفتح للجمع بين الروايتين واللفظين (٧: ٤٠٩) = (٦) في المخطوط «الناس» وهو خطأ ، لأن الذين تخوف هم البعض . (١) في المخطوطة «صلوا ركعتين » وهو خطأ .

واستدرك بالهامش بخط مغاير ، لكنه من كلام الأوزاعي ، كما عند البخاري .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «فإن لم يقدروا فلا يجزيهم التكبير حتى » فقوله « فإن لم يقدروا » مقحمة في العبارة . وليست في الأصل لذا حذفناها . (٣) ما بين المعكوفتين من قوله « ينكشف القتال » سقط من الأصل

الم ١٤٨٤ – وقال أنس: حضرتُ [عند] مناهـَضـة حِصن تُستَّرَ عند إضاءة الفجر – واشتد اشتعال القتال – فلم يقدروا على الصلاة ، فلم نصل(١) إلا بعد ارتفاع النهار، فصلينا [ها ونحن] مع أبي موسى، ففتح لنا.

وقال (٢) أنس : وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها » .

ثم ذكر (٣) حديث جابر [قال]: جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ، يا رسول الله ، ماصليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب ، فقال

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « لم نصلي » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال» والواو ثابتة عند البخاري ، لأنه معطوف على كلامه انسابق .

<sup>(</sup>٣) أي البخاري ، وقول الأوزاعي ومكحول وأنس أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحوف (٢: ٤٣٤).

فأما قول الأوزاعي فقد ذكره الوليد بن مسلم في كتاب السير – كما قال الحافظ في الفتح .

وأما قول مكحول فقد وصله عبد بن حميد في تفسيره – كذا قال الحافظ .

وأما قول أنس فقد وصله ابن سعد ، وابن أبي شيبة وذكره خليفة ابن خياط في تاريخه ، وعمر بن شبة في « أخبار البصرة » كذا قال الحافظ في الفتح (٢ : ٤٣٥) .

وتستر : بلد معروف من بلاد الأهواز كان فتحها سنة عشرين في خلافة عمر . قاله الحافظ في الفتح .

النبي صلى الله عليه وسلم: «وأنا والله ما صليتها بعد» قال: فنزل إلى بُطْحان فتوضأ [وصلى] (١) العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها (٢).

- وقال (٣) : قال الوليد : ذكرت للأوزاعي صلاة شُرحْبيل(١) [ ابن السمط ] وأصحابه على ظهر الدَّابيّة ، فقال : كذلك الأمر عندنا ، إذا تُخُوِّف الفَوْتُ (٥) .

النبي صلى الله عليه وسلم]:
 النبي صلى الله عليه وسلم]:
 العصر إلا في بني قريظة » (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش بلفظ « فصلى » .

<sup>(</sup>٢) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الخوف (٢ : ٣٤) وأخرجه في كتاب المواقيت (٢ : ٦٨ ، ٧٧ ، ١٢٣) وفي كتاب المغازي (٧ : ٤٠٥) والحديث أخرجه مسلم كذلك في كتاب المساجد (١ : ٤٣٨) فهو متفق عليه . ورواه غيرهما .

<sup>(</sup>٣) أي البخاري في كتاب الخوف (٢ : ٤٣٦) وذكره في كتاب السير، والطبري وابن عبدالبر عن الأوزاعي من وجه آخر ــكذا في الفتح.

<sup>(</sup>٤) هو شرحبيل بن السمط الكندي الشامي جزم ابن سعد بأن له وفادة ثم شهد القادسية ، وفتح حمص ، وعمل عليها لمعاوية توفي سنة أربعين أو بعدها ه

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «الفوات».

<sup>(</sup>٦) سبق تخريج هذا الحديث برقم (١٤٨٣) وأن لفظ البخاري «العصم» ٦

18.47 – وفي الصحيح (١) عن ابن عمر : فإن كان خوف (٢) [هو] أشد من ذلك ، صلوا رجالا قياماً على أقدامهم ، أو (٣) ركباناً ، مستقبلي (١) القبلة أو (٣) غير مستقبليها » .

قال نافع : لا أرى [عبد الله] بن عمر ذكر(°) ذلك إلا عن رسول الله (٦) صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری : کتاب التفسیر (۸ : ۱۱۱) وانظر رقم (۱٤۷۷) فقد سبق تخریج هذا الحدیث هناك ه

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الخوف» ٠

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « و » وهو موافق للرواية السابقة لا هذه :

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «مستقبلين».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «قال» بدل « ذكر» وما أثبتناه هو الموجود في البخاري والموطأ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « النبي » .



1٤٨٧ — روى مسلم(١) عن أبي هريرة أن النبي(٢) صلى الله عليه وسلم قال : «خير يوم طلعت عليه الشمس ، يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » .

١٤٨٨ – ولأحمد(٣) عن(١) أبي لبابة وفيه : « ... وأعظمُ عند اللهُ عند وجل ] من يوم ِ الفيطر ِ ويوم ِ الأضحى ... وفيه تَـوَفَّى اللهُ

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب الجمعة (۲: ۵۸۵) ورواه الترمذي بلفظه (۲: ۳۰۹) ورواه النسائي بأخصر (۳: ۸۹–۹۰) وبأطول (۳: ۱۱۳–۱۱۳) ورواه کذلك أبو داود (۱: ۲۷۶) من وجه آخر. وأحمد في مسنده بنحوه (۲: ۵۰۵، ۵۱۲).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال : قال رسول الله » .

 <sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣ : ٣٠٠) وأخرجه ابن ماجه كذلك (١ : ٣٤٥ – ٣٤٥) وفي زوائده : إسناده حسن .

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة «ولأحمد وأبي لبابة» وهو خطأ ولعله سبق قلم من الناسخ .

آدم ... وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرّب ، ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يُشْفِقْنَ من يوم الجمعة » .

18۸۹ – ولهما (۱) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من اغتسل يوم الجمعة غُسلُ الجنابة ، ثم راح ، فكأنما قرَّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بَقَرَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرَّب بَقرَن ، ومن راح في الساعة الثانئة فكأنما قرَّب كَبْشاً أقْرَن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بينْضَة ، فإذا خرج الإمام حَضَرَت الملائكة يستقمعون الذَّكْر ) .

189٠ – وللبخاري (٢) عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول ، ومثل (٣) المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ، ثم كالذي يهدي بقرة ، ثم كبشاً ، ثم دجاجة ، ثم بيضة ، فإذا خرج الإمام ، طووا صحفهم [و] يستمعون الذكر »

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (۲ : ۳۲۳) وصحيح مسلم : كتاب الجمعة (۲ : ۸۸۲) والحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٤٠٧) ورواه مسلم في كتاب الجمعة (٢ : ٨٥٠) بتقديم وتأخير ، فهو متفق عليه ، والحديث رواه النسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فمثل » .

1891 ــ وللبخاري(١) عن ابن عمر مرفوعاً : «من جاء إلى الجمعة فليغتسل » .

۱٤٩٢ ــ وفيه (٢) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «نحن الآخرون السابقون [ يوم القيامة ] ، أوتوا الكتاب من قَبَـُلينا ، وأوتـيناه من بَعَـُدهم ، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه ، فهدانا الله (٣) ، فغداً لليهود ، وبعد غد للنصارى » فسكت .

ثم قال : «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً ، يغسل فيه [رأسه] وجسده » .

١٤٩٣ ـ عن سلمان الفارسي عن النبي (١) صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب الجمعة (۲: ۳۹۷، ۳۵۹، ۳۸۲) وأخرجه مسلم بالرواية الأولى عند البخاري (۲: ۷۹، ۵۷۹) من كتاب الجمعة ، وأخرجه مالك (۱: ۱۰۲) بلفظه ، ورواه الأئمة ، وله طرق كثيرة ، رواه عن نافع – كما جمعهم الحافظ – مائة وعشرون نفساً . (الفتح ۲: ۳۵۷) .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه أيضاً ، رواه البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٣٨٧ ، ٣٥٤) والقسم (٢ : ٣٨٠ ) والقسم الأخير رواه (٢ : ٥٨٦ ) والحديث رواه النسائي وأحمد .

<sup>(</sup>٣) لفظة «له»: ليست عند البخاري، وإنما هي عند مسلم لذا أثبتها، مع أن لفظ الحديث للبخاري.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «قال : قال رسول الله » .

أنه قال : « لايغتسل رجل يوم الجمعة ، ويتطهر بما (١) استطاع من طهر ، ويدهن من دهنه ، أو يمس من طيب بيته ، ثم يروح إلى المسجد ، فلا يفرق بين اثنين ، ثم يصلي ما كتب [ الله ] له ، ثم ينصت للإمام إذا تكلم ، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى » .

رواه البخاري (٢) .

١٤٩٤ – ولأحمد (٣) عن أبي أيوب نحوه : ولفظه : «ومس من طيب إن كان عنده / ولبس من أحسن ثيابه ، ثم خرج ، وعليه السكينة حَى يَأْتِي الْمُسجِد ، فيركع إن بدا له (١) ، ولم يؤذ أحداً ... » .

1890 – ولمسلم (°) عن أبي هريرة مرفوعاً : «من اغتسل ، ثم أتى الجمعة (١) ، فصلى ما قُدَّر له ، ثم أنْصَت (٧) حتى يفرغ الإمام

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ما » والباء ثابتة عند أحمد والبخاري .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٣٧٠ ، ٣٩٢) وليس اللفظ له وإنما اللفظ لأحمد في المسند (٥: ٣٨٨) ورواه كذلك (٥: ٤٤٠ ) والحديث رواه كذلك الطيالسي (١: ١٤٢ ) من منحة المعبود ، والدارمي (١: ٣٠٠) بنحوه أيضاً ورواه النسائي مختصراً (٣: ١٠٤). (۳) مسند أحمد (ه: ۲۱ ـ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «ثم اتى المسجد فركع ما بدا له » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٨٨٥) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «من اغتسل يوم الجمعة ثم صلى ما قدر له » وهو خلاف ما في مسلم .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «ثم انتصب» وهو خطأ من الناسخ ، ولعله سبق قلم .

من خطبته ، ثم يُصلي معه ، غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وفَضَلُ ُ ثلاثة ِ أيام ِ » .

1497 – وعن أبي سعيد قال : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم . وأن يَسْتَنَ ، وأن يَسْتَنَ ، وأن يَسَتَنَ ،

رواه البخاري (١) .

189۷ — وله عن ابن عمر مرفوعاً (۲): «الغسل على من يجب إليه الغسل » .

189۸ – وله(٣) عن عمر مرفوعاً : «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (۲ : ۳٦٤) وأخرجه مسلم بلفظ قريب كتاب الجمعة (۲ : ۸۱۰) فهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة . وأظنه خطأ في موضعين أولاهما قوله مرفوعاً ، وثانيهما لفظ الحديث ، والذي وجدته في البخاري : موقوفاً معلقاً (وقال ابن عمر : إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة ) وأخرجه في كتاب الجمعة ، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم (٢ : ٣٨١) وقال الحافظ : وصله البيهقي بإسناد صحيح عنه ، اه والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٣٧٠) وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢ : ٥٨٠) فهومتفق عليه أيضاً .

١٤٩٩ – وفيه (١) عن طاووس ... قلت لابن عباس : أيتمسَ طيباً أو دُهناً إن كان عند أهله ؟ فقال (٢) : لا أعلمه .

۱۵۰۰ – وعن أوس بن أوس (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من غَسَّل واغْتَسَل [يوم الجمعة] وبَكَتْرَ وابْتَكَر ، ومَشي

(٣) أخرج أحمد هذا الحديث ، عن أوس بن أبي أوس (٤ : ٥٠٨ الله من (٩ ، ٩ ، ٩ ، ٩ ، ٩ ) وعن أوس بن أوس (٤ : ٤٠٨ ) بينما أخرجه أصحاب السن الأربعة من طريق أوس بن أوس ، ويتضح من قول أحمد أنهما واحد . بينما يرجح الحافظ ابن حجر أنهما اثنان ، ومال البخاري وابن معين إلى أنهما واحد أيضاً وذكر الذهبي في التجريد أنهما واحد بينما في الكاشف فصلهما . وصنيع المزي في التحفة بدل أيضاً على أنهما اثنان والحديث مروي من طريق أوس بن أوس الثقفي – سكن الشام – بينما أوس بن أبي أوس الثقفي وهو أوس بن حديفة هو الذي كان في وفد ثقيف عندما أسلموا ، وقد أفرده أحمد بمسند وحده (٤ : ٣٤٣) لكن أحمد رحمه الله أخرج هذا الحديث – قدومه مع وفد ثقيف – في ترجمة أوس بن أبي أوس الثقفي وقال : هو « أوس بن حديفة » فسماه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي ، ومرة أوس بن أبي أوس الثقفي ، ومرة أوس بن المناه مرة أوس بن أبي أوس الثقفي ، ومرة أوس بن المناء الصحابة الن أبي أوس الكاشف (١ : ١٤١) وكتب التراجم .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٣٧١) وأخرجه مسلم بلفظه : كتاب الجمعة (٢ : ٥٨٢) فهو متفق عليه أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال» وهو موافق لما في مسلم .

ولم يركب ، فدنا (١) من الإمام فاستمع ولم يلغ ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر (٢) صيامها وقيامها » .

رواه أحمد وأبو داود (٣) [ وإسناده ثقات ] (١) .

\_ قال أحمد : غير واحد من التابعين يستحبون أن يغسل الرجل أهله يوم الجمعة .

١٥٠١ \_ ولهما (°) عن أبي هريرة مرفوعاً : « إذا قلت لصاحبك يوم َ الحمعة ِ أنْصِت ، والإمام ُ يخطُب ، فقد لَغَوْت َ » .

۱۵۰۲ – وعنه صلى الله عليه وسلم « ... من مَسَّ الحَصَى َ فَقَد لَغَـا » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ودنا».

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة « كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل .. »
 ولم أجد هذه العبارة عند من رجعت إليهم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٤: ٨، ٩، ١٠، ١٠) واللفظ له ، وأبو داود (١: ٩٥) وأخرجه كذلك الترمذي بنحوه (٢: ٣٦٧ – ٣٦٧) وابن وحسنه ، والنسائي (٣: ٩٠ – ٩٦ ، ٢٠٢ – ٢٠٣) وابن ماجه (١: ٣٤٦) وكلهم إلا أحمد من حديث أوس بن أوس الثقفي .

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش بخط مغاير . لكن الحديث له طرق ورجاله ــ في بعض أسانيده ــ ثقات .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٤١٤) واللفظ له ، وصحيح مسلم – بتقديم وتأخير : كتاب الجمعة (٢ : ٥٨٣) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن .

صححه البرمذي (١).

۱۵۰۳ ــ ولای داود (۲) وابن خزیمة من حدیث ابن عَمْرو مرفوعاً : « ... من لغا وتخطی رقاب الناس ، کانت له ظُهْراً » .

الله الله عليه وسلم: « من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة التخذ صلى الله عليه عليه وسلم: « من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة التخذ جسراً إلى جهنم » .

رواه ابن ماجه والترمذي (°) ، وقال : غريب ، والعمل عليه عند أهل العلم .

<sup>(</sup>۱) قلت : الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأنه أخرجه ، في كتاب الجمعة (۲ : ۲۷۸) وأخرجه أيضاً أبو داود (۱ : ۲۷۲) والترمذي (۲ : ۳۷۱) وابن ماجه (۱ : ۳۲۷ - ۳٤۳) وأحمد في المسند (۲ : ۲۶۱) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود (۱ : ۹۰–۹۲) وصحيح ابن خزيمة (۳ : ۱۵۹) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ريان».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «عن النبي صلى الله عليه وسلم قال » .

<sup>(</sup>٥) سنن ابن ماجه (١: ٣٥٤) وسنن الترمذي (٢: ٣٨٨ ـ ٣٨٩) واللفظ لهما ، ورواه أحمد (٣: ٤٣٧) . وقال الترمذي : حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني غريب ، لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد ... وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد ، =

رشْدين [ بن] سعد وزَبّان : ضعفهما غير واحد ] (١) .

1000 — وروى مالك وغيره (٢) بإسناد جيد عن ثعلبة بن [أبي] مالك (٣) قال : ... كانوا يتحدثون [يوم الجمعة ](١) وعمر جالس (٠) على المنبر ، فإذا سكت المؤذن قام عمر ، فلم يتكلم [أحد] (١) حتى يقضى الخطبتين [كلتيهما] ... » .

= وضعفه من قبل حفظه . ا ه . قلت : قوله « لانعرفه إلا من حديث رشدين » فهو لم ينفرد به ، فقد رواه أحمد في مسنده من غير طريق رشدين فقد قال : ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم وحسن قالا : ثنا ابن لهيعة عن زبان – قال حسن في حديثه : ثنا زبان بن فائد . » الحديث . وكل من رشدين وزبان متكلم فيه ، حتى قال ابن حبان : عن زبان : منكر الحديث جداً ، يتفرد عن سهل بن معاذ بنسخة كأنها موضوعة ، لا يحتج به » لكن أثنى عليه بعضهم ، والله أعلم .

- (١) هذا الحديث والتعليق عليه سقط من الأصل واستدرك بالهامش لذا أضفناه ، في هذا الموضع لمناسبته ، والله أعلم .
- (٢) أخرجه الشافعي ــ واللفظ له ــ وانظر المسند (٩٨) بهامش الأم وترتيب المسند (١: ١٣٩ ــ ١٤٠) وأوله عنده : عن ثعلبة : أن قعود الإمام يقطع السبحة ، وإن كلامه يقطع الكلام وإنهم كانوا يتحدثون . . . فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا . والخبر رواه مالك بنحوه في الموطأ (١: ١٠٣) وعبد الرزاق في مصنفه (٣: ٢٠٨) .
  - (٣) في المخطوطة « ثعلبة بن مالك »
  - (٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش
    - (٥) في المخطوطة «وعمر جالساً » وهو لحن .

۲۵۰۲ - ولهما(۱) عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي (۲)
 صلى الله عليه وسلم يخطب فقال(۳): «صليت ؟» قال: لا قال: « فصل ركعتين » .

۱۵۰۷ – ولمسلم (؛) : إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ، والإمام يخطب ، فليركع ركعتين ، وليتجوز فيهما » .

۱۵۰۸ – وعن عبد الله بن بُسر قال : جاء رجل يتخطى رقابَ الناس [ يوم الجمعة ] والنبي صلى الله عليه وسلم يخطئب ، فقال [له] النبي (°) صلى الله عليه وسلم : « اجلس فقد آذيت » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (۲ : ۲۰۷ ، ۲۱۶) واللفظ له ، وصحيح مسلم كتاب الجمعة (۲ : ۴۹۰) والحديث رواه أبو داود (۱ : ۲۹۱) والترمذي (۲ : ۳۸۴) وسنن النسائي (۳ : ۲۰۳ ، ۲۰۷) ومسند أحمد (۳ : ۳۰۸) ... » واسم الرجل الداخل : سليك القطفاني – كما صرح به في رواية لمسلم .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة «ورسول الله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال رسول الله » ولا توجد هذه الزيادة عندهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٥٩٧) والحديث رواه البخاري في كتاب التهجد (٣ : ٤٩) إلا قوله «وليتجوز فيهما».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>-</sup> ۱۲۹ --۹ -- قسم الحديث (المجلد الثاني)

رواه أبو داود وغيره (١) .

۱۵۰۹ – وللبخاري (۲) في حديث عقبة بن الحارث «حديث التُبْر » ثم قام مسرعاً ، فتخطى رقاب الناس » .

النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ، إذ قام رجل فقال : يا رسول الله ، هلك الكراع ،
 وهلك (٤) الشاء ، فادع الله أن يستقينا ، فمد يديه ودعا .

## رواه البخاري (٠) .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ــ واللفظ له ــ (۱ : ۲۹۲) ورواه كذلك النسائي (۳ : ۲۰۳) وأحمد في المسند (٤ : ۱۹۰) وسيأتي برقم ١٥٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان (٢: ٣٣٧) ولفظ الحديث عن عقبة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم، ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم، فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئاً من تبر عندنا فكرهت أن يجبسني، فأمرت بقسمته » ا ه فالتخطي كان بعد انتهاء الصلاة، وفي غير صلاة الجمعة أو خطبتها. والحديث رواه النسائي بنحوه (٣: ٨٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «بين».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « هلك » من غير واو العطف .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الجمعة ( ٢ : ٤١٢ – ٤١٣ ) وسنن أبي داود (١ : ٣٠٥) .

1011 – وفي رواية (١): فرفع (٢) يديه – وما نرى في السماء قزعة – فو الذي نفسي بيده ، ما وضعها (٣) حتى ثار السحاب [ أمثال الجبال ] .... » الحديث .

1017 — ولهما (؛) عن سلمة [قال:] كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ، ثم نرجع نتتبع (°) الفيء » .

<sup>(</sup>۱) للبخاري أيضاً: كتاب الجمعة (۲: ۱۹۱۹) وأصل الحديث متفق عليه رواه البخاري في كتاب الاستسقاء في مواضع وبأرقام: ١٠١٨، ١٠١٨، ١٠١٩، ١٠١٩، ١٠١٩، ١٠١٩، ١٠١٩، ١٠١٩، ١٠١٩، ما ١٠١٠، مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء (۲: ۲۱۲ – ۲۱۰) بروايات، والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والنسائي من روايات وطرق. وستأتي رواية منه برقم (۱۳۷٤).

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «فمد».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ما رفعها» وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) لفظ البخاري: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به ، وذلك في كتاب المغازي (٧: ٤٩٤) والحديث هذا هو لفظ مسلم – رواية ثانية لحديث سلمة في كتاب الحمعة (٢: ٩٨٥) ورواه أبو داود بلفظ البخاري (١: ١٨٥ – ٢٨٥) وعلى هذا ومثله النسائي (٣: ١٠٠) وكذلك ابن ماجه (١: ٣٥٠) وعلى هذا فقد انفرد مسلم بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «نتبع».

1017 — وللبخاري(١) عن أنس أن النبي(٢) صلى الله عليه وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس .

101٤ – وله (٣) عنه : كان [ النبي صلى الله عليه وسلم ] إذا اشتد الجرُّ أَبْرَدَ بِالصلاة يعني الجمعة .

1010 – ولمسلم(؛) عن جابر قال : « ... كان يصلي [ الجمعة ] ، ثم نذهبُ إلى جِمالينا فنرُيحُها ، حين تزول الشمس – يعني النواضيح .

١٥١٦ – وحديثُ ابن سيدان (٠) في خطبة أبي بكر وصلاته

(۱) صحیح البخاري : کتاب الجمعة (۲ : ۳۸۳) والحدیث رواه أحمد بلفظه (۳ : ۱۲۸ ، ۱۵۰ ، ۲۲۸) وأبو داود (۱ : ۲۸۶) والترمذي (۲ : ۳۷۷) بلفظه .

(٢) في المخطوطة «كان رسول الله» وهو موافق لرواية عند أحمد لكن اللفظ ليس له .

(٣) صحيح البخاري كتاب الجمعة (٢ : ٣٨٨) وأخرجه أنس (٣) صحيح البخاري كتاب الجمعة » وذلك تحت باب «تعجيل الظهر في البرد .

(٤) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٨٨٥) وأوله فيه : عن محمد أنه سأل جابر بن عبد الله : متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ؟ قال : كان يصلي ثم نذهب ... » الحديث .

(٥) في المخطوطة «بن شداد» وهو عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي . وحديثه : كما أخرجه الدارقطني (٢: ١٧) وأحمد في زوائد ابنه عبدالله ــ كما في المنتقى والفتح والسبل . واللفظ للدارقطني : قال : =

= شهدت يوم الحمعة مع أبي بكر ، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار . ثم شهدتها مع عمر ، وكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار ، ثم شهدتها مع عثمان ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار ، فما رأيت أحداً عاب ذلك ولا أنكره » .

قلت : عبد الله بن سيدان قال البخاري : لا يتابع على حديثه وقال اللالكائي : مجهول ، لا حجة فيه . وفي رواية – لا خير فيه . وقال ابن عدي : له حديث واحد وهو شبه المجهول . وقال الحافظ عن هذا الحديث : رجاله ثقات إلا عبد الله ابن سيدان – وهو بكسر المهملة بعدها تحتانية ساكنة – فإنه تابعي كبير إلا أنه غير معروف العدالة ، وانظر الميزان (٢ : ٤٣٧) واللسان (٣ : ٢٩٨ – ٢٩٩) والمغني (١ : ٣٤١) والفتح (٢ : ٣٨٧) .

قال الحافظ : عارضه ما هو أقوى منه فروى ابن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حبن زالت الشمس ، إسناده قوي .

قلت: وأما ما ذكر عن عمر رضي الله عنه فيعارضه أيضاً قول البخاري: باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن هريث رضي الله عنهم. (الفتح ٢: ٣٨٦) وكذلك ما أخرجه البخاري في كتاب الحدود وأحمد في مسند عمر – وغير هما – عن ابن عباس (حديث السقيفة) قال ابن عباس ه فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على المنبر وكذلك ما رواه مالك في الموطأ عن مالك بن أبي عامر (الفتح ٢: ٣٨٧ قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار

101۷ - قال (۱): وكذا رُوي عن ابن مسعود ، وجابر وسعيد ، ومعاوية أنهم صلوها قبل الزوال .

= المسجد الغربي ، فإذا غشيها ظل الجدار خرج عمر » قال الحافظ : إسناده صحيح .

وأما ما روي عن ابن مسعود ، فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن سليمة – بكسر اللام – فقد قال الحافظ : عبد الله صدوق إلا أنه ممن تغير كما كبر . قاله شعبة وغيره .

(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٢ : ٣٥٧) .

قلت : وأما ما روي عن معاوية : فقد روي من طريق سعيد بن سويد . وقد ذكره ابن عدي في الضعفاء .

قال ابن قدامة في المغني (٢: ٣٥٧ – ٣٥٨) بعد إيراده لعدد من الأحاديث والآثار: « وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من أوقاته ، ولا خلاف في جوازه وأنه الأفضل والأولى ، وأحادثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال ولا تنافي بينهما ، وأما أول النهار فالصحيح أنها لا تجوز لما ذكره أكثر أهل العلم ، ولأن التوقيت لا يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه ، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه أنهم صلوها في أول النهار ، ولأن مقتضى الدليل كون وقتها وقت الظهر ، وإنما جاز تقديمها عليه بما ذكرنا من الدليل ، وهو مختص بالساعة السادسة فلم يجز تقديمها عليها والله أعلم .. مقال : إذا ثبت هذا فالأولى أن لا تصلى إلا بعد الزوال ليخرج من الحلاف ويفعلها في الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها فيه في أكثر أوقاته ... » الخ . وقال (٢٩٦: ٢٩) : المستحب إقامة الحمعة بعد الزوال =

الله عليه عليه الله عليه الله عليه وسلم إلى [ فلانة ] امرأة من الأنصار : « أن مري (٢) غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن (7) إذا كلمت الناس (7) .

أخرجاه (٤) .

= لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك - ثم ذكر حديث سلمة وأنس-ثم قال : ولأن في ذلك خروجاً من الحلاف ، فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة ، وإنما الحلاف فيما قبله ، ا ه وانظر الفتح ( ٢ : ٣٨٧ ) والله أعلم .

- (١) في المخطوطة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل » ولم أجد هذه الصيغة .
- (۲) في هذه الرواية عند البخاري «مري» وأما «أن مري فهي
   عنده في رواية ثانية وكذا عند النسائي وأني داود .
- (٣) في هذه الرواية «عليها» وهي عند أحمد ، وأما عند الباقين
   فكما عند البخاري .
- (٤) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٣٩٧) وكذا في كتاب المساجد الصلاة (١ : ٣٤٠) واللفظ له ، وصحيح مسلم : كتاب المساجد بنحوه (١ : ٣٨٦) وأخرج النسائي بلفظ قريب (٢ : ٧٥ ٥٩) وأبو داود (١ : ٢٨٣) بنحوه وأحمد (٥ : ٣٣٩) وانظر الفتح لمعرفة اسم المرأة واسم النجار (٢ : ٣٩٧ ٣٩٩).

1019 – وللبخاري (١) عن جابر . كان جذع يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما وُضع [له] المنبرُ ، سَمِعْنا للجِذع مثلَ أصوات العِشار ، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده عليه » .

١٥٢٠ – ولهما (٢) عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم
 يخطب الخطبتين – وهو قائم – يفصل (٣) بينهما بجلوس » .

المعة – وعن السائيب بن يَزيد قال : كان النداءُ يوم َ الجمعة – أوَّلُه إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي (؛) صلى الله عليه وسلم وأي (٠) بكر وعُمر [ رضي الله عنهما ] ، فلما كان عثمان ُ [ رضي الله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (۲ : ۳۹۷) وحديث حنين الجذع متواتر . والعشار : بكسر المهملة بعدها معجمة : قال الجوهري : جمع عشراء — بالضم ثم الفتح — وهي الناقة الحامل التي مضت لها عشرة أشهر ولا يزال ذلك اسمها إلى أن تلد . وقال الخطابي : العشار الحوامل من الإبل التي قاربت الولادة ، كذا في الفتح (۲ : ٤٠٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٤٠٦ ، ٤٠١) بنحوه وصحيح مسلم كتاب الجمعة (٢ : ٥٨٩) بمعناه أيضاً وليس اللفظ لهما إنما اللفظ للنسائي والدارقطني فانظره فيهما النسائي (٣ : ١٠٩) والحديث رواه أيضاً أحمد وابن ماجه والدارمي . بنحوه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «خطبتين – فيفصل » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « وأبو بكر » وهو خطأ من الناسخ .

عنه ] ــ وكثر الناسُ ــ زاد النداء الثالثَ على الزُّوراء (١) .

رواه البخاري (٢) .

الله عليه عليه (٣) عن ابن عُمر [قال] : كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائماً ، ثم يقعد ، ثم يقوم ، كما تفعلون الآن .

1077 — قال (؛) : واستقبل ابن عُمر وأنس [ رضي الله عنهم ] الإمام .

(٣) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ٤٠١) ورواه مسلم بقوله (ثم يجلس) في كتاب الأذان (٢ : ٥٨٩) فهو متفق عليه ، وهو نحو الحديث الذي مر برقم (١٥٢٠) لكن هذه ألفاظ الصحيحين ، مع أنه قد عزا ذلك اللفظ لهما وهو ليس لهما إنما هذا هو لفظهما ـ والله أعلم .

(٤) أي البخاري . فقد ذكره تعليقاً في كتاب الأذان (٢: ٤٠٢) أما ابن عمر فقد وصله البيهقي عنه ـ كذا في الفتح ـ قلت ورواه عبد الرزاق (٣: ٢١٧) .

وأما أنس فقد ذكر في الفتح أنه وصله نعيم بن حماد في نسخة له بإسناد صحيح ، وابن المنذر

<sup>(</sup>١) الزوراء . بفتح الزاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة قيل : بأنه حجر كبير عند باب المسجد . وقيل : دار في السوق . وفيه نصوص وآثار ـــ وانظر الفتح (٢ : ٣٩٤) .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : کتاب الأذان ( ۲ : ۳۹۳ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ ، ۳۹۰ وابن خزیمة وابیهههی ... » .

الله (۱) صلى الله عليه وسلم يخطُّب قائماً ، ويجلسُ بين الخطبتين ، ويقرأ آيات ويذكّرُ الناسَ .

رواه مسلم (۲) .

1070 -- ولمسلم(٣) عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت : ... ما أخذت (ق والقرآن المجيد) إلا عن(١) لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كل (يوم) جمعة (على المنبر) (٥) إذا خطب الناس » .

١٥٢٦ – وعن أبي هريرة مرفوعاً « كل كلام (١) لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجلم ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>۲) هذا اللفظ لأحمد (٥: ٧٨) وانظر لفظ مسلم كتاب الجمعة (٢: ٨٩٥) والحديث رواه كذلك أحمد (٥: ٨٨، ٩٠، ٩١، ...) ورواه أبو داود — وعند النسائي وابن ماجه بنحوه واخصر .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٥٩٥) وأول الحديث عنده (لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحداً ، سنتين ، أو سنة وبعض سنة . وما أخذت ) . والحديث رواه أصحاب السنن إلا الترمذي . وأحمد والدارمي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : «على» .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود : كتاب الأدب (٤ : ٢٦١) وقال عقيبه رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم : مرسلاً .

رواه أبو داود ، وإسناده جيد .

١٥٢٧ – وفي رواية «الخطبة التي ليست فيها شهادة ... »

رواه أحمد ، والترمذي (١) وقال : « تشهد » .

١٥٢٨ – ولأبي داود عن جابر بن سمرة (٢) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُطيل الموعظة َ يوم الجمعة ، إنها هُنَ كلمات يسيرات .

(7) الحكم بن حَزْن الكُلَفِيِّ قال : قدمت على (7) رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة ، أو تاسع تسعة ، ... فلبثنا عند (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم أياماً ، شهدنا فيها (9) الجمعة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكناً على قوس (7) أو قال : على عصا (7) فحمد الله وأثنى عليه ، كلمات خفيفات طيبات مباركات ،

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲: ۳۰۲ ، ۳۶۳) ورواه الترمذي في كتاب النكاح (۳: ۲۱٤) وقال : حسن صحيح غريب . ورواه بلفظ الترمذي أبو داود في كتاب الأدب (۲: ۲۲۱) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ولأبي داود عنه أن النبي ... » وقوله عنه خطأ ، لأن الحديث ليس من رواية أبي هريرة رضي الله عنه لأن قوله عنه «أي عن الصحابي الذي سبق ذكره هنا هو أبو هريرة . والحديث أخرجه أبو داود (١: ٢٨٩) في كتاب الصلاة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « إلى » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «عنده» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وشهدنا معه» .

ىم قال : [يا] أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل(١) ما أمرتم به ، ولكن سددوا — وابشروا » .

رواه أحمد وأبو داود (٢) .

۱۵۳۰ – ولمسلم (۳) عن جابر [قال:] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احْمَرَتْ عيناه ، وعَلاَ (١) صوتُه ، واشتدَّ عَضَبُه ، حتى كأنه منذر ُ جيش يقول: صَبَّحَكُم ومسَّاكُم ... » .

10٣١ ــ وعن عمار بن ياسر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إن طول صلاة الرجل ، وقيصر خُطبته ، [مَـئينــّة ](٠) من فيقُهه ، فأطيلوا الصلاة ، واقصُروا الخطبة ... » .

رواه مسلم (۱) .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا «كلما».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ــ واللفظ له ــ (٤ : ٢١٢) وسنن أبي داود (٢ : ٢٨٧) وقال : ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا ، وقد كان انقطع من القرطاس .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٥٩٢) ورواه كذلك أبو داود والنسائي . ــ كما في التحفة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة رسمت «على».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش ، وكتب تعليق عليها «والمئنة» : المظنة والعلامة » وفي الأصل : المضنة . (٢) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٩٩٥) ورواه أحمد في مسنده (٤ : ٣٦٣) بلفظه أيضاً .

١٥٣٢ – وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم .

رواه ابن ماجه (١) . وفي إسناده ابن لهيعة .

١٥٣٣ – وهو للأثرم في سننه مرسلاً عن الشعبي .

١٥٣٤ – ورواه عن أبي بكر وعمر وابن مسعود (٢).

1000 – وعن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت إلى جنب عُمارَة بن رُويَبْهَ (٢)، وبِشْرُ – بن مروان – يخطبنا ، فلما دعا رفع يديه فقال عمارة : – [يعني] – قبح الله هاتين اليدين ... رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (١) يخطب ، إذا دعا يقول هكذا : ورفع (٥) السبابة وحدها .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه (۱: ۳۵۲) ورواه البيهقي (۳: ۲۰۶) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل على الناس بوجهه وقال : السلام عليكم ، قال فكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم (٣ : ١٩٣) وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة (٢ : ١١٤) وروى كذلك عن عثمان وعمر ابن عبد العزيز وذكره الحافظ في التلخيص (٢: ٦٢) وذكر سند الأثرم .

<sup>(</sup>٣) بضم الراء وفتح الواو بالتصغير: عمارة بن رويبة الثقفي أبو زهير له صحبة ورواية يعد في الكوفيين مسمع منه حصين عنه ابنه أبو بكر، وتأخرت وفاته إلى ما بعد السبعين. وانظر الاكمال (٤: ١٠٢) والتقريب (٢: ٤٩) وتجريد أسماء الصحابة (١: ٣٩٥) ووقع فيه (روية) وهو خطأ مطبعي.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة « وهو على المنبر يخطب » وهي عند أبي داود .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فرفع».

صححه الترمذي (١).

۱۵۳٦ – ولأحمد وأبي داود (٢) [عن سهل بن سعد] (٣) : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه [قط] يدعو على منبر ولا غيره (١) ، ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو منكبيه ، ويشير بأصبعه إشارة » .

۱۵۳۷ - ولمسلم(°) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (١) يوم الجمعة [في] صلاة الصبح [آلم تنزيل] (٧)

<sup>(</sup>۱) قلت: ليس هذا اللفظ للترمذي ، وإنما هو لأحمد. والحديث في صحيح مسلم : في صحيح مسلم . لذا كان الأولى عزوه له . فانظره في صحيح مسلم : كتاب الجمعة (۲: ٥٩٥) مسند أحمد (٤: ٥٣١–١٣٦) ، ١٣٦) وسنن أبي داود (۲: ٢٨٩) وسنن الترمذي (۲: ٣٩١–٣٩٢) وصححه وسنن الدارمي (۱: ٣٠٥، ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ــ واللفظ له ــ (٥ : ٣٣٧) وسنن أبي داود (٢ : ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «على المنبر وغيره» وهو خلاف ما فيهما ، فعند أي داود «على منبره ولا على غيره» وأضيفت كلمة «على» من نسخة .

<sup>(</sup>٥) قلت : ليس هذا لفظ مسلم إنما هو لفظ النسائي . فانظره : صحيح مسلم كتاب الجمعة (٢ : ٥٩٥) وسنن أبي داود (١ : ٢٨٢) . وسنن النسائي (٣ : ١١١) ومسند أحمد (١ : ٢٢٦ ، ٣٣٤ ، ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٦) كان في المخطوطة : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة) ولم أجدها في مصدر .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة زيادة ( السجدة ) وهي موجودة عند مسلم وأبي داود

و ( هل أتى على الإنسان ) وفي صلاة الجمعة [بسورة] الجمعة والمنافقين .

۱۵۳۸ – وعن النعمان بن بشير – وسأله الضحاك بن قيس : ما [ ذا ] كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ؟ قال : كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية » .

رواه مسلم (١) .

<sup>(</sup>۱) قلت: كان في المخطوطة يقرأ « سبح اسم ربك الأعلى » و « هل أتاك حديث الغاشية » فقد دخل حديث في حديث . أما حديث الضحاك عن النعمان – وهو الموجود عند الجماعة سوى البخاري فلفظه كما أثبتناه . وأما حديث حبيب بن سالم مولى النعمان عن النعمان فهو الحديث الآتي بعد هذا وفيه ذكر سورة الأعلى . أما حديث الضحاك فلا يوجد فيه ذكر سورة الأعلى . أما حديث الضحاك فلا يوجد فيه ذكر سورة الأعلى . فانظره في صحيح مسلم ، كتاب الجمعة (٢ : ٩٥٥) وسنن أبي داود (١ : ٢٩٣) وسنن النسائي – واللفظ له – (٣٠ : ١١٢) وسنن ابن ماجه (١ : ٣٠٥) ومسند أحمد (٤ : ٢٧٠ ، ٢٧٧) والدارمي وسنن ابن ماجه (١ : ٣٠٥) .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: كتاب الجمعة (۲: ۹۹۸) واللفظ له. وسن أبي ادود (۲: ۲۹۳) وسن النمائي (۳: ۲۱۳) وسن النسائي (۳: ۲۷۲) بلفظ «في الجمعة» ومسند أحمد (٤: ۲۷۱، ۲۷۳، ۲۷۷) والدارمي (۲: ۳۰۳) وسيأتي أيضاً برقم (۱٦١٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « النبي » .

حديث الغاشية) قال : وإذا (١) اجتمع العيد والجمعة ، في يوم واحد ، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين » .

١٥٤٠ - وعن زيد بن أرقم - وسأله معاوية :

شهدت (٢) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا ؟ قال : نعم ، [ صلى ] العيد أوّل (٣) النهار ، ثم رَختص َ في الجمعة فقال : « من شاء أن يُجمّع فليجمع » .

رواه أحمد وأبو داود (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فإذا » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « هل شهدت ، وهي عند ابن ماجه ، وعند أبي داود والنسائي : أشهدت .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « في أول » وهي عند النسائي .

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في المسند (٤ : ٣٧٣) واللفظ له ، ورواه أبو داود بنحوه (١ : ٢٨١) والنسائي (٣ : ١٩٤) وابن ماجه (١ : ٤١٥) والدارمي (١ : ٢٨١–٣١٦) من منحة والدارمي (١ : ٣١٠–٣١٧) والطيالسي (١ : ١٤٥–١٤٦) من منحة المعبود . وابن خزيمة (٢ : ٣٥٩) وقال : لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١ : ٢٨٨) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي . صحيح وشاهده على شرط مسلم ، قلت : وكلهم رووه من طريق إياس ابن أبي رملة الشامي . قال عنه ابن المنذر مجهول ، قلت وذكره ابن حبان في الثقات ١٠ لكن صحف فيه باسم (أبان بن أبي رملة ) فانظره ، وانظر ترجمته في التهذيب والحلاصة والكاشف . . » .

1011 – وله (١) عن أبي هريرة مرفوعاً : «قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، وإنا مُجَمَّعُون » .

رواته ثقات (۲) .

= تنبيه : وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي :

حديث زيد رواه الخمسة إلا الترمذي ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم وصححه ، وهو من رواية إياس بن أبي رملة ، وإياس لم يرو عنه غير عثمان بن المغيرة . قال ابن المنذر : لا يثبت هذا الحديث لأن إياس – مجهول قلت وانظر التلخيص ( ٢ : ٨٧ – ٨٨ ) فقد ذكر قول ابن المنذر بأكمل .

(١) في المخطوطة «وله عنه عن أبي هريرة «فلفظة «عنه» مقحمة ولعلها سبق قلم من الناسخ ، وإلا فالحديث يرويه أبو داود من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه .

والحديث رواه أبو داود - واللفظ له - (١: ٢٨١) ورواه كذلك ابن ماجه (١: ٢١٦) والحاكم في المستدرك (١: ٢٨٨) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين ، وهذا حديث غريب من حديث شعبة ، وقال الذهبي : صحيح غريب . وذكره الحافظ في التلخيص (٢: ٨٨) قال : وفي إسناده « بقية رواه عن شعبة عن مغيرة الضبي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح به ، وتابعه زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز ابن رفيع عن أبي صالح ، وصحح الدارقطني إرساله لرواية حماد عن عبد العزيز عن أبي صالح ، وكذا صحيح ابن حنبل إرساله .

(٢) في هامش المخطوطة التعليق التالي «وهو من رواية بقية ، وقد قال : حدثنا ، وقال أحمد ، إنما رواه الناس عن أبي صالح مرسلاً ، وتعجب من بقية كيف أسنده » . ا ه .

ابن الزبير ، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ، ثم خرج ، فخطب ( فأطال النهار ، ثم خرج ، فخطب ( فأطال الخطبة ) ثم نزل فصلى ، ولم يصل(١) للناس ( يومئذ ) الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال : أصاب السنة .

رواه النسائي (٢).

1027 — وأبو داود بنحوه (٣) ، لكنه من رواية عطاء قال : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر (٤) على عهد ابن الزبير فقال: عيدان اجتمعا(٥) في يوم واحد ، فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة ، لم يزد عليهما حتى صلى العصر .

1012 — وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله(٢) صلى الله عليه وسلم : «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل (٢) بعدها أربع ركعات » . رواه مسلم (٨) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ولم يصلي » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي (٣: ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١ : ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «القطر».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « يجتمعان ».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « أن النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « فليصلي » وهذا خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>٨) صحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٢٠٠) وليس اللفظ له ، وإنما هو لأحمد (٢ : ٤٩٩) ورواه أصحاب السنن الأربعة : أبو داود
 (٢ : ٢٩٤ – ٢٩٥) والترمذي (٢ : ٣٩٩ – ٤٠٠) وابن ماجه
 (١ : ٣٥٨) وأحمد (٢ : ٢٤٩ ، ٢٤٤) .

1020 ـــ ولهما (١) عن ابن عُـمر : كان رسول الله (٢)صلى الله عليه . وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته .

1017 - وعن ابن عمر أنه (٣) كان إذا كان بمكة فصلى (١) الجمعة تقدم فصلى ركعتين ، ثم تقدم فصلى أربعاً ، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ، ولم يُصلَّ في المسجد ، فقيل (٥) له ؟ [ فقال ] (١) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .

رواه أبو داود (<sup>٧</sup>) .

(۱) ليس هذا اللفظ لهما . فلفظهما «كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين ، زاد مسلم في بيته ، وفي رواية عند مسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين » وأبي داود . وانظر الحديث في صحيح البخاري : كتاب الجمعة (٢ : ٤٢٥) وكتاب التهجد (٣ : ٤٨ ، ٥٠) وصحيح مسلم : كتاب الجمعة (٢ : ٠٠٠ ، ٢٠٠) وانظر لفظ الحديث في مسند أحمد (٢ : ٣٥) وسنن النسائي (٣ : ٣١٩) وسنن أبي داود مسند أحمد (٢ : ٣٥) وسنن الترمذي (٢ : ٣٩٩ ، ٢٠١) وسنن ابن ماجه (٢ : ٣٠٥) والموطأ (١ : ٢٦٠) والدارمي (١ : ٢٥٠ ، ٢٧٧ ،

- (٢) في المخطوطة «أن النبي » .
- (٣) في سنن أبي داود « عن ابن عمر قال : كان ... » .
  - (٤) في المخطوطة «يصلي » وأظنها خطأ من الناسخ .
    - (٥) في المخطوطة «قيل».
- (٦) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .
  - (V) سنن أبي داود ( ۱ : ۲۹۶ ) ه

(۱) وعن السائب ابن أحت نَمرِ قال: صليت مع (معاوية) (۱) الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي ، فصليت ، فلما دخل ، أرسل إلي فقال : لا تعد كما فعلت . إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم (۲) أو تخر رُج ... » .

## [ رواه مسلم ] (۳)

101۸ – وعن ابن مسعود أن النبي (١) صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة ﴿ لقد هممتُ أن آمُر َ رجلاً يُصلي (٠) بالناس . ثم أُحرِقً على رجال يتتَخلقون عن الجمعة بيوتهم » .

<sup>(</sup>١) أول الحديث : عن عمرو بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع ابن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر ، يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال : نعم ، صليت معه الجمعة في المقصورة ... » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «تتكلم».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش ، والحديث فيه في كتاب الجمعة (٢: ٢٠١) وأخرجه كذلك أبو داود (١: ٢٩٤) وتتمة الحديث «فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك – أن لاتوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج » وعند أبي داود «حتى يتكلم أو يخرج في العون «بالتاء» والسائب هو ابن يزيد – كما في الرواية الثانية عند مسلم – ورواية أبي داود .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رسول الله» وهو خلاف ما في مسلم وأحمد .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فيصلي» وهو خلاف ما في مسلم وأحمد .

رواه مسلم (١) .

1004 ، 1054 - وله (٢) عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله صلى الله على الله على أعواد من بره : «لَيَنْتَهينَ أَقُوامٌ عن وَدْعِهِمُ الحُمُعاتِ ، أو لَيَخْتِمنَ اللهُ على قلوبهم ، ثم لَيَكُونُن من الغافلين » .

والحديث رواه مسلم في كتاب الجمعة (٢: ٥٩١) وانظر كذلك المنتقى رقم (١٥٤٤) (ج ٢: ٢) وبلوغ المرام وعزاه كذلك في تحفة الاشراف لمسلم فقط دون البخاري . والحديث رواه النسائي من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم (٣: ٨٨) ورواه ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر (١: ٢٦٠) لكن قال : الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (١: ٢٣٩) لكن قال : الجماعات (ورواه أحمد في مسنده (١: ٢٣٩) و ٢٥٤) و (٢: ٨٤) من حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بلفظه . ورواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الحدري (٣: ١٥٥) وقد وهم الأستاذ مصطفى الأعظمي وأبي سعيد الحدري (٣: ١٥٥)

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب المساجد (۱ : ٤٥٢) ورواه کذلك أحمد في مسنده (۱ : ٤٠٢ ، ٤٢٢ ، ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، ٤٦١) وروا الحاكم (۱ : ۲۹۲ ) وابن خزيمة (۳ : ۱۷۵–۱۷۵ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة : «ولهما» وهو خطأ فالحديث في صحيح مسلم وليس في البخاري ، ولعله سبق قلم من الناسخ . باعتبار الكلمة السابقة «مسلم» والله أعلم .

1001 – وعن أبي الجَعْد الضمترِيِّ مرفوعاً : « من ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه .

رواه الخمسة (١) .

1007 – ولأبي داود (٢) – بإسناد حسن – عن طارق بن شهاب مرفوعاً : « الجمعة ُ حق ٌ واجب على كل مسلم في جماعة إلا [أربعة] : عبد مملوك ، أو امرأة ، أو صبى ، أو مريض » .

١٥٥٣ - وعن ابن عـمرو مرفوعاً: « الجمعة على [كل] من سمع النداء ».

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود – بلفظه – وسنن الترمذي (۳۷۳:۲) وحسنه، وسنن النسائي (۳: ۸۸) وسنن ابن ماجه (۱: ۳۵۷) ومسند أحمد (۳: ۲۲۵ – ۲۷۵) ورواه كذلك ابن خزيمة (۳: ۱۷۲) والدارمي (۱: ۳۰۷) وابن الحارود (۱۰۸) وسماه : عمرو بن بكر ».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١: ٢٨٠) وزاد: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسمع منه شيئاً . اه قلت : فالحديث مرسل صحابي وهو حجة عند الجماهير . قال الحافظ في التلخيص (٢: ٥٦) : ورواه الحاكم من حديث طارق هذا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وصححه غير واحد ... » وانظر المستدرك (١: ٢٨٨) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وسنن الدارقطني (٢: ٣) وانظر نصب الراية (٢: ١٩٨ – ١٩٩) والسنن الكبرى

رواه أبو داود (۱).

1002 — [ ورواه الدارقطني (٢) ، وقال فيه « إنما الجمعة على من سمع النداء ] (٣) .

(١) سنن أبي داود (١ : ٢٧٨) وسنن الدارقطني (٢ : ٦) وسأذكر قول أبي داود بعد قليل ــ إن شاء الله ــ .

(٢) سنن الدارقطني (٢: ٦).

(٣) هذا الحديث سقط من الأصل وكتب في الهامش وتتمته : (قال أبو داود : روي هذا الحديث جماعة عن سفيان ، مقصوراً على عبد الله (بن عمرو) – لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم – وإنما أسنده قبيصة . اه وقبيصة ثقة ، لكن في إسناده أبو سلمة بن نبيه وعبد الله ابن هرون ، وهما مجهولان ) . اه التعليق بهامش المخطوطة .

قال ابن القيم في شرحه لهذا الحديث (٣: ٣٨٤) بهامش عون المعبود: قال عبد الحق: الصحيح أنه موقوف ، وفيه أبو سلمة بن نبيه . قال ابن القطان: لا يعرف بغير هذا ، وهو مجهول ، وفيه أيضاً الطائفي (محمد بن سعيد) مجهول عند ابن أبي حاتم ، ووثقه الدارقطني ، وفيه أيضاً عبد الله بن هرون ، قال ابن القطان مجهول الحال ، وفيه أيضاً قبيصة ، قال النسائي : كثير الحطأ وأطلق ، وقيل : كثير الحطأ على الثوري ، وقيل : ويروي هنا عن الثوري . وقيل : ويروي هنا عن الثوري .

لكن روى هذا الحديث الدارقطني من طريق الوليد عن زهير بن محمد ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً والوليد وزهير كلاهما من رجال الصحيح. لكن الوليد مدلس ورواه بالعنعنة ، ورواه ==

1000 — وعن ابن عباس قال : [إن] أول جمعة جمعت — بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم — في مسجد عبد القيس بجُوَائتَى من البحرين .

رواه البخاري(١) [ وأبو داود ](٢) وقال : قرية من قرى البحرين .

1007 - وعن أبي هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر : جمعوا حيث كنم . قال أحمد : إسناده جيد (٣) .

١٥٥٧ – وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه . . أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة تَرَحَم ۖ لأسعد بن زرارة قال : فقلت له : إذا

<sup>=</sup> من طريق آخر محمد بن الفضل بن عطية عن حجاج عن عمرو بن شعيب به ، ومحمد بن الفضل ضعيف جداً والحجاج هو ابن أرطاة وهو مدلس مختلف في الاحتجاج به .

ورواه البيهقي من وجه آخر عن عمرو بن شعيب ، به . وانظر التلخيص (٢ : ٦٦) وعون المعبود (٣ : ٣٨٤ – ٣٨٥) ونيل الأوطار (٣ : ٢٧٦ – ٢٧٠) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجمعة (۲ : ۳۷۹) وكتاب المغازي (۸۲:۸) ورواه كذلك أبو داود (۱: ۲۸۰) وابن خزيمة (۱۱۳:۳). (۲) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٢: ١٠١ – ١٠٢) وقال الحافظ في الفتح (٢: ٣٠٠) : صححه ابن خزيمة . ونسبه في التلخيص (٢: ٥٤) لسعيد بن منصور » .

سمعت النداء ترحمت الأسعد بن زرارة ؟ قال : الأنه أول من جمّع بنا في هزم النّبيت من حَرَّة بني بَيَاضة في نقيع يقال له « نقيع الخَضَمات » قلت : كم أنتم يومئذ ؟ قال : أربعون (١) .

رواه / أبو داود وغيره (٢) ، وصححه ابن حبان .

١٥٥٨ – وعن عمر أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر ، فسمعه

(١) في المخطوطة « أربعون رجلاً » وفي ابن ماجه « أربعين رجلاً » .

(٢) سنن أبي داود – واللفظ له – (١: ٢٨٠ – ٢٨١) وسنن ابن ماجه (١: ٣٤٠ – ١١٣) وابن خزيمة (٣: ١١٢ – ١١٣) ونسبه الحافظ في التلخيص (٢: ٥٦) لابن حبان . وقال الحافظ : إسناده حسن . وقال في الفتح (٢: ٥٥٥) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وغير واحد :

وهزم — بفتح الهاء وسكون الزاي ، المطمئن من الأرض .

النبيت – هو أبو حي باليمن اسمه عمرو بن مالك كذا في القاموس . والحرة – الأرض ذات الحجارة السوداء .

وبنو بياضه : بطن من الأنصار – نسبت لهم الحرة التي تبعد ميلا من المدينة .

نقيع الخضمات: موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء – أي يجتمع والمعنى: أنه جمع في قرية يقال لها هزم النبيت – وهي كانت في حرة بني بياضة في المكان الذي يجتمع فيه الماء ، واسم ذلك المكان نقيع الخضمات ، وتلك القرية هي على ميل من المدينة – نقله في العون (٢٠٠ : ٢٠٠) عن غاية المقصود .

يقِولُ : لولا أَنِ اليوم [يوم] جمعة لخرجت . فقال عمر : اخرج، فإن الجمعة لا يحبس [عن سفو]. .

رواه الشافعي (١) عن ابن عينية عن الأسود بن قيس عن أبيه .

\_ وفي البخاري(٢): قال عطاء: إذا كنت في قرية جامعة فَنُودِي(٢) بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها ، سمعت النداء أو لم تسمعه .

١٥٥٩ ــ وكان أنس(٤) [ رضي الله عنه ] في قصره ، أحياناً يُجَمَّعُ ، وأحياناً لا يُجَمَّعُ ، وهو بالزاوية على فرسخين .

أ ١٥٦ ـ ثم ذكر (°) عن عائشة : كان الناس ينتابون [يوم] الجمعة

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في الأم (١ : ١٦٨) وانظر ترتيب المسند (١ : ١٠٥) وبدائع المنن (١ : ١٥٤) ورواه عبد الرزاق في مصنفه (٣ : ٢٥٠) والبيهقي (٣ : ١٨٧) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأذان (۲: ۳۸۹) وأخرجه
 عبد الرزاق (۳: ۱٦۸ – ۱٦۹) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ونودي» بالواو . وليس فيهما كذلك :

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الأدان (٢: ٣٨٥) وأخرجه مسدّد كما في المطالب العالية (١: ١٦٢) عدا قوله « وهو بالزاوية على فرسخين ».

وقوله ه الزواية ، موضع ظاهر البصرة معروف ، كانت فيه وقعة كبيرة بين الحجاج وابن الأشعث ، وهو يبعد فرسخين عن البصرة .

<sup>(</sup>٥) أي البخاري ، والحديث متفق عليه . رواه البخاري في كتاب الجمعة (٢ : ٥٨١) .

من منازلهم في العوالي ، فيأتون في الغبار (١) يصيبهم الغبار والعرق في منازلهم في العرق ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم — وهو عندي — فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لو أنكم تطهرتكم ليومكم هذا » .

1071 – وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا يوم الجمعة ، فجاءت عير من الشام ، فانتقل الناس إليها (٣) حتى لم يبق إلا اثنا (٤) عشر رجلاً ، فأنزلت (٥) هذه الآية [ التي في الجمعة ] (وإذا رأوا تجارة [ أو لهوأ ] (١) انفضوا إليها وتركوك قائمًا ) (٧) .

## رواه مسلم (٨) .

(١) كذا في البخاري ، وفي المخطوطة « الغبارة » ووقع عند مسلم «العباء» وهو رواية عند البخاري ورجحه الحافظ في الفتح .

- (۲) في المخطوطة «ويخرج».
- (٣) في المخطوطة « إليها الناس » .
- (٤) في المخطوطة « إلا اثني عشر » .
  - (٥) في المخطوطة «فنزلت» .
- (٦) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش وكتب « أو لهوى » وعليه « صح » .
  - (V) سورة الجمعة : 11 .
- (٨) بل هو متفق عليه أيضاً ، آخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ... » (٢: ٤٢٢) وأخرجه مسلم بلفظه (٢: ٥٩٠) في كتاب الجمعة وانظر الفتح (٢: ٤٢٤) لمعرفة هؤلاء الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان عند مسلم ذكر «أبا بكر وعمر ، وهو .

١٥٦٧ ــ وفي مراسيل أبي داود (١) : إن هذه الخطبة بعد صلاة الحمعة .

١٥٦٣ ــ ولمسلم (٢) عن جابر مرفوعاً : « لا يُقيم أحدُكم أخاه يوم الجمعة ، ثم يُخاليفه إلى مقعده ، ولكن ليبَقُلُ : افسحوا »

۱۵٦٤ – وكان ابن عُمر إذا قام له رجل عن(٣) مجلسه ، لم يجلس فيه » (١) .

<sup>(</sup>۱) المراسيل: (۱۰) من حديث مقاتل بن حبان ولفظه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة قبل الخطبة. مثل العيدين. حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارته ... » الحديث.

<sup>(</sup>٢) قلت: ليس هذا اللفظ لمسلم إنما هو لأحمد (٣: ٢٩٥) والحديث رواه مسلم بنحوه ، كتاب السلام باب تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه ، (٤: ١٧١٥) (رقم ٢١٧٨) ورواه أحمد في مسنده أيضاً (٣: ٢٩٥) ،

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « من » .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ، كتاب السلام (٤ : ١٧١٤) وقد أورده عقب الحديث السابق لكن من روايته هو ، وذكره الترمذي (٥ : ٨٨) في كتاب الأدب ، عقب حديثه أيضاً ، وصححه .

١٥٦٥ – وله(١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه ، فهو أحق به » .

1077 - وفي حديث صححه الترمذي (٢) « ... وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه » .

١٥٦٧ — وللترمذي ( $^{9}$ ) — وصححه  $^{-}$  عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا نعس أحدكم في مجلسه ( $^{1}$ ) يوم الجمعة  $^{-}$  فليتحول إلى غيره  $^{9}$  .

107۸ — وعن عبد الله بن بُسر قال : جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ، [و] النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، فقال [له] النبي صلى الله عليه وسلم : « اجلس فقد آذيت » .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب السلام (٤: ١٧١٥) رقم ٢١٧٩). والحديث أخرجه أحمد في المسند (٢: ٣٢٣، ٢٨٣ ـ بلفظه ـ ٣٤٣، ٣٨٩ ، ٣٨٩ وأبو داود (٤: ٣٦٤) من كتاب الأدب، من كتاب الأدب، وابن ماجه (٢: ١٢٢٤) من كتاب الأدب، ورواه البخاري في الأدب المفرد بلفظه ـ (٣٨٨ ـ ٣٨٩). رقم ١١٣٨).

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي : كتاب الأدب (٥ : ٨٩) من حديث وهب ابن حذيفة ، وقال ، هذا حديث حسن صحيح غريب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد ــ بلفظه ــ (٢ : ٢٢ ، ٣٢) والترمذي في سننه وصححه (٢ : ٤٠٤) وأبو داود (١ : ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « يوم الجمعة في مكانه » :

رواه أبو داود وغيره (١) .

1079 - وقال عمر : إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه + رواه سعيد + (۲) .

۱۵۷۰ – ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم – عن ... الحِلَقَ قبل الصلاة يوم الجمعة » .

رواه أحمد وأبو داود (٣) .

١٥٧١ – وللبخاري(؛) عن ابن عُمر أنه رأى رسول الله (٥) صلى

<sup>(</sup>١) تكرر هذا الحديث وسبق تخريجه بلفظه برقم (١٥٠٨) .

<sup>(</sup>۲) وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳ : ۲۳۳) والبيهقي (۳ : ۱۸۳ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢: ١٧٩) بتقديم وتأخير ، وأبو داود (١: ٢٨٣) بلفظ «التحلق» والنسائي (٢: ٤٧ – ٤٨) بلفظ أبي داود والترمذي (٢: ١٣٩) بلفظ (وأن يتحلق) وابن ماجه (١: ٣٥٩) بلفظ «نهى أن يحلق ... » فهو ليس لفظ واحد منهم – والله أعلم والحديث رواه الجميع من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الاستئذان (١١ : ٦٥) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «النبي » .

الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبياً بيده ، [ هكذا ] (١) .

10۷۲ – ولاّبي داود (٢) عن قَـيْلُـةَ بنت مخرمة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم جالساً جـِلْسةَ المتـَخَشَّع القرفصاء.

10٧٣ – وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم(٣) صلى الله عليه وسلم : «إن في الجمعة (٤) ساعة لا يوافقها مسلم – وهو قائم – يصلي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ووصف بيده الاحتباء وهو القرفصاء » وهو شرح لقوله هكذا .

<sup>(</sup>٢) لفظ أبي داود (٤: ٢٦٢) من كتاب الأدب: أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع – وقال موسى: المتخشع في الجلسة – أرعدت من الغرق. والحديث ذكره الحافظ في الفتح (١١: ٥٥) وعزاه لأبي داود والبرمذي في الشمائل والطبراني. وذكره مطولاً في الإصابة (٤: ٣٩٣ – ٣٩٣) وفيه قصة إسلامها وهجرتها وعزاه لابن منده وساقه من طريقه. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (٤: ٣٩٣) بهامش الإصابة: شرح حديثها أهل العلم بالحديث فهو حديث حسن ، وذكره الترمذي في الشمائل مختصراً ولفظه «رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعداً القرفصاء قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الغرق ، (١٧٨١) بشرح ملا على القاري.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « رسول الله » وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين .

<sup>(</sup>٤) البخاري «في الجمعة » :

يسأل الله (١) [خيراً] إلا أعطاه [إياه] وقال بيده ، قلنا : يُقَلِّلُها ، يُزَهِّدُها .

أخرجاه . (٢)

- « وهو قائم » سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف وغيرهم (  $^{(7)}$  ) .

١٥٧٤ – وفي رواية (١) سلمة بن علقمة : «ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر [قلنا يزهدها].

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «الله عز وجل إلا أعطاه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة (٢: ١٥٥) وفي كتاب الطلاق (٩: ٣٦٤) وفي كتاب الدعوات (١١: ١٩٩) وأخرجه مسلم في كتاب الجمعة (٢: ٥٨٤) والحديث رواه مالك في الموطأ (١: ١٠٨) وأحمد في المسند (٢: ٢٠٠) وأحمد في المسند (٢: ٢٠٠ ، ٢٥٥ – في سبعة عشر موضعاً من مسنده ورواه أصحاب السنن والدارمي والطيالسي وغيرهم .

<sup>(</sup>٣) في الاستذكار لابن عبد البر (٢: ٣٠٠) هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث إلا قتيبة بن سعيد ، وابن أبي أويس ، وعبد الله بن سعيد التنيسي ، وأبا مصعب ، فإنهم لم يقولوا في روايتهم لهذا الحديث عن مالك «وهو قائم يصلي » وهو محفوظ في حديث أبي الزناد هذا من رواية مالك وغيره عنه ، وفي رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد . اه ونقل الحافظان ابن حجر والسيوطي ونحوه عن ابن عبد البر — وزادا «ومطرف» انظر الفتح (٢: ٢١٦) وتنوير الحوالك (١: ١٢٩) .

<sup>(</sup>٤) أخرجها البخاري في كتاب الطِلاق (٩: ٤٣٦).

الله (١) عن أبي موسى أنه سمع رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم يقول ( في ساعة الجمعة ) (٣) : « هي ما بين أن يجلس الإمام ( يعني على المنبر ) (٣) إلى أن تُقضى (١) الصلاة » .

(1) المحمة اثنتا عشرة (١٥٧٩ – وعن جابر مرفوعاً : «يوم الجمعة اثنتا عشرة (١٥٧٩ – وعن جابر مرفوعاً : «يوم الجمعة اثنتا عشرة (١٥٧٩ – الله سيئاً إلا آتاه إياه ، فالتمسوها (١٥٧٩ – العصر » .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب الجمعة (۲: ۵۸۵) وسن أبي داود (۱: ۲۷۲) وأوله عندهما: عن أبي بردة بن أبي موسى قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة ؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » ورواه ابن خزيمة (۳: ۱۲۰–۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس من الحديث إنما هو شرح له .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «يقضى » بالياء .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « إثنــا عشر » وعنـــد أبي داود والحــاكم « ثنتا عشرة » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «ساعة منها ساعة» وليست عند الثلاثة .

<sup>(</sup>٧) « والتسموها » وهو سبق قلم من الناسخ .

<sup>- 171 -</sup>

رواه أبو داود والنسائي ، وإسناده حسن . (١) .

الى المعد الرحمن ، أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا أي سلمة ابن عبد الرحمن ، أن ناساً من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة ، ثم افترقوا ، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة » .

۱۵۷۸ ــ وروى مالك وأصحاب السنن ، وابن خزيمة وابن حبان حديث أبي هريرة مع عبد الله بن سلام (٣) .

ـ وحديث أبي موسى أعل بالانقطاع والاضطراب ، وصوب الدارقطني وقفه (٤) .

<sup>(</sup>۱) الحديث في سنن النسائي – واللفظ له – (۳: ۹۹ – ۱۰۰) وسنن أبي داود (۱: ۲۷۵) والمستدرك (۱: ۲۷۹) وصححه على شرط مسلم ، وأقره الذهبي . وذكره الحافظ في الفتح ، وعزاه للثلاثة – ثم قال : بإسناد حسن . (۲: ۲۰) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الحافظ في الفتح (٢ : ٤٢١ ) وعزاه لسعيد بن منصور .

<sup>(</sup>٣) الموطأ (١: ١٠٨ – ١١٠) وسنن أبي داود (١: ٢٧٤ – ٢٧٥) وسنن النسائي (٣: ١١٣ – ٢٧٠) وسنن النسائي (٣: ١١٣ – ٢٦٠) وسنن النسائي (٣: ١١٠ – ١١٥) ورواه أحمد (٥: ٤٥١) وعبد الرزاق في مصنفه (٣: ٢٦٠ – ٢٦٠) وذكر ابن ماجه حديث عبد الله ابن سلام وحده (١: ٣٠٠ – ٣٦٠) .

<sup>(</sup>٤) في هامش المخطوطة كتب هـذا التعليق « عن أبي موسى رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : هي مابين أن يجلس الإمام – يعني على المنبر – إلى أن يقضي – الإمام – الصلاة – رواه مسلم . وتكلم فيه الدارقطني ، وقال : الصواب أنه =

= (من قول أبي بردة ) قلت : أما لفظ الحديث فقد سبق برقم (١٥٧٥). وأنظر الفتح ( ٢ : ٤٢٢ ) لمعرفة الإنقطاع والإضطراب وانظر شرح النووى على مسلم (٦:١٤١) في الجواب عن دعوى الإنقطاع والإضطراب.

أما بالنسبة للساعة يوم الجمعة فقد اختلف فيها السلف اختلافاً كبيراً . حتى ذكر الحافظ في الفتح ثلاثاً وأربعين قولاً فيها وذكر أدلتهم ومنازعهم ، لكن أرجح هذه الأقوال اثنان : الأول حديث أبي موسى ، وهو الذي رجحه مسلم وصححه ، والبيهقي وابن العربي وجماعة وقال القرطبي : هو نص في موضع الحلاف فلا يلتفت إلى غيره ، وقال المحب الطبري : أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام ، وقال النووي : هو الصحيح بل الصواب . وجزم في الروضة بأنه الصواب ورجحه أيضاً بكونه مرفوعاً صريحاً وفي أحد الصحيحين .

الثاني : حديث عبد الله بن سلام — وهي آخر ساعة من يوم الجمعة فقال ابن عبد البر إنه أثبت شيء في هذا الباب . ورجحه كثير من الأثمة كأحمد واسحق ، ومن المالكية الطرطوشي ، وحكى العلائي أن شيخه ابن الزملكاني — شيخ الشافعية في وقته — كان يختاره ويحكيه عن نص الشافعي ، وحكى الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك .

وذكر ابن القيم: أن ساعة الإجابة منحصرة في هذين الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر ، لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر . وهو كقول ابن عبد البر : الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين ، وسبقه إلى نحوه الإمام أحمد . لذا ينبغي الاجتهاد في الدعاء فيهما — والله أعلم . وانظر الفتح (٢: ٤١٦ — ٤٢١) لمعرفة الأقوال فيها ، والنووي (٦: وانظر الفتح (١: ١٠١ – ١٠١) .

۱۰۰۷ وسلم / « من أفضل أيامكم يوم الجمعة : فيه خلق آدم ، وفيه قبض ، وفيه النفخة ، وفيه الصعقة ، فأكثروا علَيّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم معروضة علي " » فقالوا (۱) : يا رسول الله ، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرَمْت (۲) ، يعني : [وقد] بليت ؟ قال (۳) : إن الله عز وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء (١) [ صلوات الله عليهم ] . رواه الخمسة إلا الترمذي (٠) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « قالوا ». (٢) رسمت في المخطوطة « رمدت » . (٣) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة كان قد كتب « فقال إن الله عز وجل حرم « أجساد الأنبياء على الأرض » أن تأكل الأرض أجساد الأنبياء على الأرض » . قوله « أجساد الأنبياء على الأرض » .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٤: ٨) واللفظ له ، وسنن أبي داود (١: ٥٢٥) وقد رواه وسن النسائي (٣: ٩١- ٩٢) وسنن ابن ماجه (١: ٤٥٥) وقد رواه ابن ماجه أيضاً (١: ٥٤٥) لكن من رواية شداد بن أوس ، وهو وهم : قال الحافظ المزي في تحفة الأشراف (٤: ١٤٢ – ١٤٢) في ترجمة شداد بن أوس ق في الصلاة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسين ابن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث عنه به – كذا وقع عنده في كتاب الصلاة ، وهو وهم والصواب عن «أوس بن أوس ؛ كما رواه في الحنائز وقد مضى . اه وقال في ترجمة أوس بن أوس : بعد أن ذكر إخراج أبي داود والنسائي وابن ماجه . رواه في الصلاة عن بدل أوس بن أوس «أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد إلا أنه قال «عن شداد بن أوس «أبي بكر بن أبي شيبة بهذا الإسناد إلا أنه قال «عن شداد بن أوس «أبي بدل أوس بن أوس » وذلك وهم منه .

= لكن العجيب ما قاله الحافظ ابن حجر في النكت (٤: ١٤٣) « قلت : قد أخرجه أبو داود عن هرون بن عبد الله ، والحسن بن على ، والنسائي عن إسحق بن منصور ، والبزار عن بشر بن خلف ـ وعبدة ابن عبد الله \_ وسعيد بن بحر القراطيسي \_ سنتهم عن حسين بن علي \_ وفي رواية الجميع «شداد بن أوس» فكأنه كان عند حسين بن علي بالوجهين ، ا ه . فرواية أبي داود عن هرون ، ورواية النسائي عن إسحق فيها «أوس بن أوس » لذا يغلب على الظن أن القلم قد سبق فبدلا من أن يكون ووفي رواية الجميع «أوس بن أوس » سبق إلى الكتابة «شداد ابن أوس ، ومما يؤيد هذا الوهم أن أحمد رحمه الله رواه عن حسين بن على كما في مسنده وفيه أوس بن أوس . ورواه ابن خزيمة عن محمد بن العلاء بن كريب عن حسين بن على وفيه أوس بن أوس ــ فانظره (٣: ١١٨) وأخرجه الحاكم (١٠ : ٢٧٨) من طريق أحمد بن عبد الحميد الحارثي عن الحسين بن علي وفيه : أوس بن أوس . أخرجه الدارمي من طريق عثمان بن محمد عن حسين بن علي ، وفيه أوس بن أوس ومما يؤكد أن ما وقع في النكت وهم أو سبق قلم ، ما ذكره الحافظ في التلخيص (٢: ٧٢) حيث قال : دليل ذلك ــ أي استحباب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ــ ما رواه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني وابن حبان والحاكم من حديث أوس ابن أوس مرفوعاً « إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه ، وله شاهد عند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء ، وعند البيهقي من حديث أبي أمامة ، ومن حديث ابن مسعود عند الحاكم ، ومن حديث أنس عند البيهقي . ا ه فلو كان عنده عند ابن ماجه عن شداد ابن أوس لذكره ولو كشاهد ، مع أن السند واحد في الموضعين عنده . والله أعلم .

الله عليه وسلم عدد الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم على « أكثروا الصلاة علي في كل يوم جمعة ، فإن صلاة أمني تعرض علي في كل يوم جمعة .

رواه سعيد في سننه (٢) .

10۸۱ – وللبيهقي(٣) بإسناد جيد : أكثروا الصلاة عَلَيَّ ليلةَ الحمعة ويومَ الحمعة ، فمن صلى عَلَيَّ صلاةً صَلَّى اللهُ عليه بها عَشراً .

۱۵۸۲ – وللترمذي(؛) – بإسناد حسن – عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أوْلَى الناس ِ بِي يوم القيامة ، أكثرُهم عَلَيَّ صلاةً » .

<sup>(</sup>١) خالد بن معدان الكلاعي الحمصي ، أبو عبد الله ، من التابعين ، ثقة عابد ، يرسل كثيراً مات سنة (١٠٣) وقيل بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) ذكره في المنتقى (٢: ١٧) وعزاه لسعيد . وهو حديث مرسل .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٣: ٢٤٩) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢: ٣٥٤) ورواه ابن حبان وصححه والبخاري في التاريخ – وانظر منتخب كنز العمال (١: ٣٤٩) بهامش المسند ، ومختصر الترغيب والترهيب (١٥٧) .

<sup>(</sup>٥) السنن الكبرى (٣ : ٢٤٩) ورواه النسائي والحاكم مرفوعاً وقال : صحيح الإسناد ، وانظر الترغيب والترهيب (١ : ٩٦) .

## ١٥٨٤ ــ ورواه سعيد (١) موقوفاً وقال : مابينه وبين البيت العتيق .

<sup>(</sup>۱) رواه أيضاً الدارمي بلفظه (۲: ۳۲۳) وذكره الحافظ في التلخيص (۲: ۷۷) وعزاه أيضاً لسعيد بن منصور موقوفاً ، ثم قال : قال النسائي بعد أن رواه مرفوعاً وموقوفاً : وقفه أصح ، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير ابن مردويه ، ورواه الحاكم مرفوعاً (۱: ۵۲۵) بلفظ «كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة » وصححه على شرط مسلم . وانظر الترغيب والترهيب (۲: ۹۳) .



1000 – ولهما (١) في حديث الحلة : ابتع هذه الحلة ، فَتَجَمَّلُ ، الله عليه وسلم ]: إنما يلبسُ هذه من لا خَلاق له .... » .

10٨٦ – وعن جابر [قال:] كانت للنبي صلى الله عليه وسلم جبة (٢) يلبسها في العيدين ويوم الجمعة .

رواه ابن خزيمة في صحيحه . (٣)

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : کتاب الجهاد (۲ : ۱۷۱) وأخرجه في کتاب الجمعة وکتاب العید بألفاظ أخری (۲ : ۳۷۳– ۳۷۶ ، ۴۳۹) وانظر بقیة أرقامه (۲۱۰۲ ، ۲۲۱۲ ، ۲۲۱۹ ، ۱۸۹۰ ، ۱۸۹۰ ، ۲۰۸۱ ) واللفظ له ــ وصحیح مسلم في کتاب اللباس (۳ : ۱۲۳۹ ، ۱۲۴۰ ) وکلاهما من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «حلة».

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن خزيمة (٣: ١٣٢).

الله (۱) عن أبي سعيد [ قال : ] « كان رسول الله (۲) بخرج يوم [الفطر] (۳) والأضحى إلى المُصلّى، فأول شيء يبدأ (٤) به الصلاة ، ثم ينصرف فيقوم مقابل (۰) الناس — والناس جلوس (۱) على صفوفهم — فيعظمهم (۷) ، ويوصيهم ، ويأمرهم ، فإن كان يريد أن يقطع بَعْثاً قطعه ، أو يأمر بشيء أمر به ، ثم ينصرف » .

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك ، حتى حرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحى أو فطر فلما أتينا المصللي ، إذا منبر بناه كثير بن الصلّف ، فإذا (^) مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي ، فجبذته بثوبه ، فجبذني ، فارتفع فخطب قبل الصلاة ، فقلت له : غيّر تُه والله ، فقال : يا أبا سعيد [قد] ذهب ما تعلم ، فقلت :

<sup>(</sup>۱) الحديث بطوله متفق عليه فهو في صحيح البخاري : كتاب العيدين (۲ : ۱۸ – ۱۶۹ ) . وأخرجه مسلم في كتاب العيدين (۲ : ۲۰۵ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة «يبدي».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مقابلي» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «جلوساً» .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « فبعضهم » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «وإذا».

ما أعلم ُ ــ والله ِ ــ خير ٌ ثما لا أعلم ، فقال : إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة ، فجعلتها قبل الصلاة .

۱۵۸۹ ــ وفيه(۱) عن ابن عباس وجابر قالا : «لم يكن يُؤذَّنُ ُ يومَ الفطر ولا يومَ الأضحى » .

١٥٩٠ – ولمسلم(٢) في حديث جابر « لا أذان [ للصلاة يوم الفطر ،
 حين يخرج الإمام ولا بعد مايخرج ] ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شيء .. » .

١٥٩١ \_ وفي البخاري (٣) : أنَّ ابن َ عباس كره الصلاة َ قبل العيد .

1097 – وقال (؛): إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ، لم يصل (°) قبلها ولا بعدها ... » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب العيدين (۲ : ٤٥١) وأخرجه مسلم كذلك في كتاب العيدين (۲ : ۲۰۵) فهو متفق عليه أيضاً . وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب العیدین (۲ : ۲۰۶) أخرجه بسند وعقب الحدیث السابق مباشرة .

 <sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢ : ٤٧٦) وانظر
 مصنف عبد الرزاق (٣ : ٢٧٦) .

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخاري : كتاب العيدين (٢ : ٢٧٤) ورواه (٢ : ٣٠٥) وأخرجه في الزكاة واللباس ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب العيدين (٢ : ٢٠٦) فهو متفق عليه . ورواه كذلك أصحاب السنن الأربعة وغيرهم . .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « لم يصلي » .

۱۵۹۳ – وفيه (۱) عن ابن عمر : « ... حملت السلاح في يوم لم يكن يُدُخلُ (۲) لم يكن يُدُخلُ (۲) الحرم » .

قال الحسن(٣): نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد(١) إلا أن يخافوا عدواً (٥).

١٥٩٤ – وفيه (٦) عن ابن عباس : شهدتُ (٧) العيد مع رسول الله

(٣) ذكره البخاري تعليقاً ، في كتاب العيدين (٢: ٤٥٤) وقال الحافظ : لم أقف عليه موصولاً .

(٥) في المخطوطة « العدوا » وإضافة الألف بعد الواو يتكرر كثيراً في هذه اللفظة ، ولا أعرف من يشبع حركة النصب الأخيرة ، والله أعلم .

(٦) صحيح البخاري : كتاب الأذان (٢ : ٣٤٥) وكتاب العيدين
 (٢ : ٤٦٥) وأخرجه في كتاب النكاح والاعتصام ، والحديث عند
 أبي داود والنسائي (٢ : ٢٩٨) والنسائي (٣ : ١٩٢ – ١٩٣) .

(٧) كذا في المخطوطة بصيغة الإخبار . والموجود في صحيح البخاري وكذا في سنن النسائي : عن عبد الرحمن بن عابس قال : سمعت ابن عباس قيل له : أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم ، ولولا مكاني ... » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب العيدين (٢ : ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « يدخل في » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «العيد».

صلى الله عليه وسلم ، ولولا مكاني من الصغر ، ما شهدته ، حتى أتى العَلَمَ الذي عند دار كثير بن الصَّلْت ، فصلى ثم خطب » .

1040 - وفي لفظ آخر (١): ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال: (يا أينها النبيي إذا جاءك (٢) المؤمنات ببايعننك على أن لا يُشركن بالله شيئاً ) (٣) [ فتلا هذه الآية ] حتى فرغ منها(١) ثم قال(١) حين فرغ [منها] «أنتُن على ذلك ؟ » فقالت امرأة واحدة (١) ، لم يُجبه غيرُها [ منهن اً ] : نعم ، [ يا نبي الله ] ... قال: «فتصدقن آ» فبسط بلال ثوبة، ثم قال: هلم، فيد كي لكن (٧) أني وأمى . [ فجعلن ] يكفين (٨) الفتنخ والحواتيم .

<sup>(</sup>۱) هذه الرواية عندهما – البخاري ومسلم – من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أخرجه البخاري في كتاب العيدين (۲: ٤٦٦ – ٤٦٧) وفي كتاب التفسير (۸: ٣٣٨) وصحيح مسلم : كتاب العيدين – واللفظ له (۲: ۲۰۲) وأحمد في المسند – بلفظه – (۱: ٣٣١).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « جاك » .

<sup>(</sup>٣) سورة المتحنة : ١٢ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « من الآية » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فقال » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «منهن » وهو الموافق لرواية عند البخاري .

 <sup>(</sup>٧) في المخطوطة « لكن فدا أبي وأمي » وهو موافق للرواية المذكورة عند البخاري .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « فيلقين » وهو موافق لتلك الرواية أيضاً .

- (٢) في المخطوطة « بأساً » .
- (٣) في المخطوطة «جلباباً».
  - (٤) في المخطوطة «قال».
- (٥) كذا في المخطوطة « وهو الموافق لرواية البخاري في كتاب الحيض ــ أما رواية العيدين ففيها « ودعوة المؤمنين » .
- (٦) في المخطوطة «سألتها» وهو موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض .
  - (٧) في المخطوطة «وذوات».
- (٨) في المخطوطة «قال : العواتق أو ذوات » وهو خلاف ما في البخاري .
  - (٩) في البخاري « فيعتز لن » .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : «كتاب العيدين (٢ : ٤٦٩) ورواه في كتاب الحيض (١ : ٤٣٣) والحديث رواه ابن خزيمة والنسائي وأبو داود وأحمد .... وحفصة هي : بنت سيرين ، تابعية .

الخير و دعوة المؤمنين ، قالت ] : فقلت لها : آلُحيَّضُ ؟ قالت(١) : نعم ، أليس الحائض(٢) تشهد عرفات ، وتشهد كذا ، وتشهد كذا ؟ » .

109۷ ــ وله (٣) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر (١) بالمصلى .

١٥٩٨ – وله(°) عن جابر [قال:]كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق » .

١٥٩٩ \_ وله(١) عن أنس مرفوعاً : « من ذبح قبل الصلاة فَـَلْيُـُعد ، »

<sup>(</sup>١) في البخاري « فقالت » وهذا موافق لرواية البخاري في كتاب الحيض .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أليست تشهد» من غير تصريح بالاسم ، وفي رواية البخاري في كتاب الحيض : أليس تشهد .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الأضاحي (١٠ : ٩) ورواه في كتاب العيد بالشك «ينحر أو يذبح» (٢ : ٤٧١) وأخرجه النسائي في الأضاحي ، وأبو داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ينحر ويذبح » بتقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب العيد (٢ : ٤٧٢) .

<sup>(</sup>٦) الحديث متفق عليه: رواه البخاري في كتاب العيدين (٢: ٤٤٧) وأخرجه في الأضاحي أيضاً وانظر أرقامه (٩٨٤، ٥٥٤٦) وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (٣: ١٥٥٤) ورواه كذلك النسائي وابن ماجه من أهل السنن .

فقام رجل فقال : هذا يوم يشتهى (١) فيه اللحم ، وذكر من جيرانه ، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدَّقه ... » الحديث .

اليوم يوم (٢) غي حديث أبي بردة « وعرفت أن اليوم يوم (٣) - وله (٢) أي بيتي ] كل وشرب ، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح (٣) [ في بيتي ] فذبحت شاتي ، وتغديت قبل أن آتي (٤) الصلاة ... » .

١٦٠١ ـ وله(٥) عنه : «كان رسول الله(١) صلى الله عليه وسلم

وقد أخرجه البخاري في كتاب العيدين (٢: ٤٤٧ – ٤٤٨) وأخرجه في أبواب العيدين والأضاحي ، كما أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي (٣: ١٥٥٢) فهو متفق عليه واللفظ للبخاري والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد والدارمي .

- (٣) في المخطوطة «أول شاة تذبح » .
  - (٤) في المخطوطة «آت».
- (٥) صحيح البخاري: كتاب العيدين (٢: ٤٤٦) والحديث رواه أحمد بنحوه (٣: ١٣٦) والترمذي (٢: ٤٢٧) مختصراً ، وابن ماجه كذلك (١: ٥٥٨) ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٢٩٤) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي ، وقول الحاكم ولم يخرجاه وهم فقد أخرجه البخاري ، والله أعلم وأخرجه ابن خزيمة (٢: ٤٤) والدارقطني (٢: ٤٥)
  - (٦) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «نشتهي » .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة « في حديث أبي بردة » وإنما الحديث للبراء ابن عازب ، وفيه : فقال أبو بردة بن نيار خال البراء : يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل ... » .

لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ، ويأكلهن وتراً .

۱۹۰۷ ــ وفي حديث بريدة : « ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع .

رواه الترمذي (١) .

۱۹۰۳ ــ وأحمد (۲) ، وزاد : فيأكل (<sup>۳</sup>) مِن أضحيته » .

يوم الفطر قبل الغدو (°) .

١٦٠٤ \_ وللترمذي(١) \_ وحسنه \_ عن علي" [قال] : من السنة

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي – وليس اللفظ له – (۲: ۲۲٪) وقال عنه: غريب. وأخرجه ابن ماجه (۱: ۸٥٥)، وأخرجه أحمد في المسند (٥: ٣٥٢ – ٣٥٣) واللفظ له. و (٥: ٣٥٧) وأخرجه الحاكم (١: ٤٩٪) وصححه وأقره الذهبي والدارقطني (٢: ٥٠) ورواه ابن حبان والبيهقي وصححه ابن القطان كما في التلخيص (٢: ٨٠). (٢) مسند أحمد (٥: ٣٥٧) ورواه كذلك الدارقطني (٢: ٥٠) (٣) في المخطوطة «ويأكل».

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١: ١٧٩) وأخرجه عبد الرزاق (٣: ٣٠٦).

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة تقديم وتأخير « قبل الغدو يوم الفطر » .

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي (٢: ٠١٤) وأخرجه عبد الرزاق (٣: ٢٨٩) القسم الأول منه ، والبيهقي في السنن (٣: ٣٨١) وقال الترمذي : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً ، وأن يأكل شيئاً قبل أن يخرج لصلاة الفطر .

أن تَخرِج (١) إلى العيد ماشياً وأن تأكل (١) شيئاً قبل أن تخرج (٢) .

17.0 – وعن عائشة قالت : دخل علي ً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث (٣) ، فاضطجع على الفراش ، وحول وجهه ، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمار [ة] الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ! فأقبل عليه رسول صلى الله عليه وسلم ، فقال : « دعهما » فلما غفل غمزتهما فخرجتا (١٠) .

١٦٠٦ ـ وفي رواية (°) «قالت» : وليستا بمغنيتين ... فقال :

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بالياء» بينما الموجود في السنن «بالتاء».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قبل خروجه» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يتغنيان بغنا بغاث » . ويوم بعاث : يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار : الأوس والخزرج في الجاهلية حرب وهزم الخزرج بعد أن كانوا استظهروا ، وكانت وقعة بعاث قبل الهجرة بثلاث سنين على المعتمد .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب العيدين (٢ : ٤٤٠) وقد رواه في الجهاد ، وفضائل الأنصار بأرقام (٩٥٢ ، ٩٨٧ ، ٢٩٠٧ ، ٣٥٣٠ ، ٣٥٣١) وأخرجه مسلم ــ بلفظه ــ في كتاب العيدين (٢ : ٢٠٩ ) فهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٥) عندهما من حديث عائشة رضي الله عنها . أخرجها البخاري في كتاب العيدين (٢: ٤٤٥) وأخرجها مسلم في كتاب العيدين (٢: ٧٠ ـ ٢٠٨ ) .

وقد كان اللفظ في المخطوطة بتقديم وتأخير ، والمثبت هو الموجود عندهما .

<sup>-</sup> **\**\\\ -

[ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] : « يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنًا » .

۱۹۰۷ — وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإما قال : «تشتهين(١) تنظرين ؟ » فقلت (٢) : نعم ، فأقامتني وراءَه : خَمَدَّي على خَدَّه ، وهو يقول : «دونكم يا بني أرفده » حتى إذا مللت قال : «حسبك » ؟ قلت : نعم ، قال : « فاذهبي » .

رواه البخاري (٣) .

۱۹۰۸ — وفي لفظ (؛) : «فزجرهم عمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « [ دعهم ] ، أمناً بني أرفدة » يعني من الأمن .

١٦٠٩ – وله (°) في حديث أم عطية « . . . حتى نُخرِجَ البِكْرَ

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أتشتهين أن تنظرين» وهو خلاف ما عندهما في هذه الرواية .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قالت » .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه وبلفظه عندهما كذلك ، صحيح البخاري كتاب العيدين (٢ : ٤٤٠) وصحيح مسلم : كتاب صلاة العيدين (٢ : ٢٠٩) .

<sup>(</sup>٤) للبخاري : في كتاب العيدين ــ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (٢ : ٤٧٤ ) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب العيدين (٢ : ٤٦١) وأخرجه مسلم بمعناه في كتاب العيدين (٢ : ٢٠٦) فهو متفق عليه . وحديث أم عطية أخرجه أصحاب السنن كذلك .

من خيد رها حتى نُخرِج (١) الحُيتض ، فَيَكُنُ خلفَ الناس فيُكَبَّرُنَ ، بتكبيرهم ... » .

١٦١٠ - قال (٢) : وقال عبد الله بن بُسْر : إن كنا فَرَغْنا
 في هذه الساعة ، وذلك حين التسبيح » .

۱۹۱۱ ــ ولأبي داود وغيره (٣) : أنه خرج مع الناس يوم [عيد] (١) فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام فقال (°) : « فذكره » .

١٦١٢ ـ وللشافعي (٦) مرسلاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب

(٣) أنظر التعليق السابق فقد سبق تخريجه هناك وهو ـــ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم . والله أعلم .

(٤) سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

(٥) في المخطوطة «وقال» وهو عند ابن ماجه ، لكن سياق الحديث لأبي داود .

(٦) المسند (١٠٧) بهامش الأم ، وذكره في الأم (١: ٢٠٤) وترتيب المسند (١: ٢٠٤) من رواية أبي الحويرث . وفيه إبراهيم ابن محمد .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « بالتاء » بينما قال الحافظ في ضبط « حتى نخرج » بضم النون وحتى للغاية ، والتي بعدها للمبالغة .

<sup>(</sup>٢) أي البخاري ، في صحيحه : كتاب العيدين (٢ : ٤٥٦) ورواه معلقاً موقوفاً . لكن وصله الإمام أحمد وصرح برفعه كذا في الفتح (٢ : ٤٥٧) قلت وأخرجه أبو داود (١ : ٢٩٥ – ٢٩٦) وابن ماجه (١ : ٤١٨) والحاكم في المستدرك (١ : ٢٩٥) وصححه على شرط البخاري وأقره الذهبي في التلخيص . وكلهم رووه موصولاً مرفوعاً .

إلى عَمرو بن حَزَمْ – وهو بنجران « أن عجل الأضحى(١) ، وأخر الفطر ، وذكر الناس » .

171۳ – وعن عائشة مرفوعاً « الفيطئرُ يوم يُفْطِرِ الناسُ ، والأضحى يوم يُضحَى الناسُ » .

صححه الترمذي (٢).

1718 – ولمسلم(٣) عن النعمان بن بشير قال : كان رسول الله(١) صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة به (سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هل أتاك حديث الغاشية) . قال : وإذا (٥) اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد ، قرأ بهما [أيضاً] في الصلاتين » .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة وهو الموافق للمسند ، أما في الأم « أن عجل الغدو إلى الأضحى » وفي ترتيب المسند « عجل الأضاحي » .

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي (٣ : ١٦٥) من كتاب الصيام والدارقطني بلفظه (٢ : ٢٧٥) وأخرجه الشافعي في المسند (١٠٦ – ١٠٧) بهامش الأم بمعناه ، ورواه ابن ماجه وغيره من حديث أبي هريرة . أيضاً وسيأتي برقم ١٦٢٥ .

<sup>(</sup>٣) سبق بلفظه برقم (١٥٣٩) وانظر تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فإذا».

1710 - و [له] (١) عن أبي واقد اللّبيّني - وسأله عمر : ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيهما به (ق، [ والقرآن المجيد] و [ اقتربت الساعة] وانشق القمر ) . يقرأ فيهما بهم عمل في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد » . رواه أبو داود (٢) .

(۱) كتب بين السطرين «لهما» والحديث لم أجده في البخاري ولم يذكره النابلسي في الذخائر (٤: ١٥٥) معزوا للبخاري إنما عزاه لمسلم من الصحيحين فقط ، ولم يعزه الحافظ في التلخيص (٢: ٥٥) للبخاري وإنما اقتصر على مسلم فقط وذكره في البلوغ وقصر عزوه على مسلم كذلك ، وأصرح من ذلك ما في المنتقى (٢: ٤١) بعد أن أخرجه قال : رواه الجماعة إلا البخاري .

والحديث رواه مسلم — واللفظ له — في كتاب صلاة العيدين (٢: ٢٠٧) ورواه مالك في الموطأ بلفظه (١: ١٨٠) والشافعي في الأم (١: ٢١٠) ورواه الله في الموطأ بلفظه (١: ١٨٠) وأحمد في المسند (٥: ٢١٧ – ٢١٨) وأخرمد في المسند (٥: ٢١٥) ورواه أبو داود (١: ٣٠٠) والترمذي (٢: ٤١٥) ورواه النسائي (٣: ١٨٣ – ١٨٨) مختصراً . وابن ماجه (١: ٤٠٨) . (٢) سنن أبي داود (١: ٣٠١) وأخرجه ابن ماجه (١: ٤١٨) بنحوه والحاكم في المستدرك (١: ٣٠١) وصححه وقال الذهبي على شرطهما ، لكن قال الحافظ في التلخيص (٢: ٣٨) : إسناده ضعيف شرطهما ، لكن قال الحافظ في التلخيص (٢: ٣٨) : إسناده ضعيف والقول ما قال الحافظ — والله أعلم — لأن في إسنادهم «عيسي ابن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن أبي فروة » وهو تصحيف أو خطأ مطبعي روى له أبو داود حديثاً عن أبي فروة » وهو تصحيف أو خطأ مطبعي روى له أبو داود حديثاً واحداً — وهو هذا — قال الذهبي : لا يكاد يعرف والحبر منكر ، وقال الحافظ : مجهول ، وقال ابن القطان : لا أعرفه في شيء من الكتب ولا في غير هذا الحديث . وانظر التهذيب (٨: ٢١٨) والتقريب (٢: ٣٩) والمذان (٣: ٣١٥) والتقريب (٢: ٣٩) والمذان (٣: ٣١٥) والتقريب (٢)

الله عن عبد الله بن السائب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ، فلما قضى الصلاة قال : « إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب / ١٠٢/

. - /

وإسناده ثقات رواه ابن ماجه (١) .

ورواه أبو داود والنسائي مرسلاً (٢) .

الله عن عَمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كَبَرَّ في عيد ثنتي عشرة تكبيرة : سبعاً (٣) في الأولى ، وخمساً (٣) في الآخرة (١) ، ولم يصل (٥) قبلها ولا بعدها .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود واللفظ له . (۱: ۳۰۰) وسنن النسائي (۳: ۱۸ه) بنحوه ، وابن ماجه (۱: ۲۱۰) بنحوه كذلك ، والحاكم في المستدرك (۱: ۲۹۰) بلفظه وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وكلهم رووه مرفوعاً موصولاً .

<sup>(</sup>٢) قال أبو داود: هذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد إيراده موصولاً عن عبد الله بن السائب. وأما النسائي فلم أجد شيئاً عقب الحديث. لكن قال المزي في التحفة (٤: ٣٤٧) بعد أن ذكر سنن النسائي الذي ذكر فيه الحديث: قال النسائي: هذا خطأ ، والصواب مرسل. اه والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة بالرفع في الموضعين وسياق اللفظ يأباه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «الأخيرة».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ولم يصلي » .

رواه أحمد (١) ، وقال : [وأنا] أذهب إلى هذا .

١٦١٩ \_ ولأني داود (٢) فيه « والقراءة بعدهما كلتيهما .

« وقال أحمد : اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير ، وكله جائز .

١٦٢٠ ــ وللترمذي (٣) عن عتمرو بن عَوْف : نحوه ، وقال : هو أحسن شيء(١) [روي] في [هذا] الباب [عن النبي صلى الله عليه وسلم] .

وفيه : « ... سبعاً قبل القراءة وفي الآخرة (°) خمساً قبل القراءة » .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲: ۱۸۰) بما فيه قوله وأخرجه بنحوه أبو داود (۱: ۲۹۹) وابن ماجه مختصراً (۱: ۲۰۷) والدارقطني (۲: ۴۸) وانظر التلخيص (۲: ۸۶).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود (١ : ٢٩٩) من حديث ابن عمرو مرفوعاً .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي (٢: ٤١٦) وحسنه ورواه ابن ماجه (١: ٧٠٤) والدارقطني (٢: ٤٨) وابن عدي والبيهقي من حديث كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده ، وكثير ضعيف وانظر التلخيص (٢: ٤٨ – ٨٥) لمعرفة طرق هذا الحديث ورواياته والقول فيه . وانظر التعليق المغني (٢: ٤٨) بأسفل سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أحسن شيئاً » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « الثانية » وهو خلاف ما في الترمذي وابن ماجه .

ا ۱۹۲۱ – وعن عقبة بن عامر (۱) قال : سألت ابن مسعود عما يقول بين تكبيرات العيد ؟ قال : يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يدعو ، ويكبر ... » الحديث – وفيه : فقال حذيفة وأبو مسعود (۲) : صدق أبو عبد الرحمن .

رواه الأثرم (٣) ، واحتج به أحمد .

۱۹۲۷ – وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : « السنة أن يخطب الإمام في العيدين (١) خطبتين يفصل بينهما بجلوس .

رواه الشافعي (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة «عقبة بن عامر » والموجود في مجمع الزوائد والمغني «الوليد بن عقبة » وأظنه هو الصواب لأنه كان والياً على الكوفة وابن مسعود فيها في خلافة عثمان رضى الله عنه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة «أبو مسعود» بينما الموجود في مجمع الزوائد والمغني وأبو موسى » وكل ممكن لأنهما أمضيا فترة في الكوفة ووفاتهما متقاربة بعد الأربعين عن الهجرة .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في المغني معزوا لأبي عبد الرحمن الأثرم (٣) : ٣٠٨) ورواه في مجمع الزوائد (٢ : ٢٠٤ – ٢٠٥) وعزاه للطبراني في الكبير ثم قال الهيثمي : إبراهيم لم يدرك واحداً من هؤلاء الصحابة ، وهو مرسل ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «العيد».

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الأم (١ : ٢١١) وفي المسند (١١٠) بهامش الأم . والحديث من رواية إبراهيم بن محمد ، وهو مرسل أيضاً .

1777 - وروى سعيد (١) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات .

1772 — وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار: [من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم] قال: غم علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياماً ، فجاء ركب من آخر النهار(٢) فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] (٢) أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد ».

## رواه الخمسة إلا الترمذي (؛) .

<sup>(</sup>۱) أخرج الشافعي حديث عبيد الله بلفظ «السنة في التكبير يوم الأضحى والفطر على المنبر قبل الحطبة أن يبتديء الإمام قبل أن يخطب وهو قائم على المنبر بتسع تكبيرات تترى لا يفصل بينها بكلام ثم يخطب ثم يجلس جلسة ثم يقوم في الحطبة الثانية فيفتتحها بسبع تكبيرات ...» . الأم (١ : ٢١١) وأخرجه عبد الرزاق (٣ : ٢٩٠) والبيهقي (٣ : ٢٩٩) وعزاه في التلخيص للبيهقي . وسيأتي أيضاً برقم «١٦٢٧» .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فلما كان من آخر النهار قدم ركب من آخر النهار » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فأمر الناس » وكلمة الناس لم أجدها في أصل .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ــ واللفظ له ــ (٥: ٥٨ ، ٥٧) وسنن أبي داود بنحوه (١: ٣٠٠) وسنن النسائي ــ مختصراً ــ (٣: ١٨٠) وسنن ابن ماجه ــ بلفظ قريب ــ (١: ٢٩٥) .

١٦٢٥ ـ وعن عائشة مرفوعاً « الفطر ُ يوم يُفطر الناس ُ والأضحى يوم يضحيُّ الناس » .

صححه الترمذي (١).

١٦٢٦ \_ وقال البخاري (٢) : وأمر أنس [ بن مالك ] مولاه ابن أي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه ، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم .

\* وقال عكرمة (٣) : أهل السواد يجتمعون [في العيد](١) يصلون(٥) ركعتين كما يصنع الإمام .

\* وقال عطاء (١) : إذا فاته العيد صلى ركعتين .

١٦٢٧ ــ وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : يكبر الإمام يوم العيد قبل الخطبة تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات (٧) .

<sup>(</sup>۱) سبق ذكره - بلفظه - برقم « ۱۹۱۳ » وخرج هناك .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب العيدين (٢ : ٤٧٤) والأثر وصله

ابن أبي شيبة والبيهقي بنحوه ــ كما في الفتح (٢ : ٤٧٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢: ٤٧٤) ووصله ابن أبي شيبة . كما في الفتح .

<sup>(</sup>٤) مابين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش لكن الإشارة كانت قبل « يجتمعون » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة (ويصلون».

<sup>(</sup>٦) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢ : ٤٧٤) وأخرجه ابن أبي شيبة والفريابي – كما في الفتح .

<sup>(</sup>۷) سبق ذکره وتخریجه برقم «۱۹۲۳» .

١٦٢٨ – ولمسلم(١) عن نُبيَـشَـة َ الهُـٰذَكِيِّ مرفوعاً : « أيامُ التَـشـُريق أيامُ أكـْل وشُرْب وذكر لله عز وجل .

1774 — وقال البخاري (٢) : قال ابن عباس : واذكروا الله في أيام معلومات — أيام العشر ، والآيام المعدودات أيام التشريق .

977 – قال (٣) : وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما .

(٢) ذكره البخاري في كتاب العيدين (٢ : ٤٥٧) وقال الحافظ وصله عبد بن حميد .

قال الكرماني (٦: ٧٤) لا يريد به لفظ القرآن إذ لفظه «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات » ومراده أن الأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة ، والأيام المعدودات المذكورة أيضاً في قوله تعالى « واذكروا الله في أيام معدودات «هي الأيام الثلاثة : الحادي عشر من ذي الحجة المسمى بيوم النحر — والثاني عشر والثالث عشر . المسميان بالنفر الأول والنفر الثاني . ا ه وانظر الفتح فقد ذكره نحوه (٢: ١٥٨٤) .

(٣) أي البخاري : وذلك في كتاب العيدين (٢ : ٤٥٧) وقال الحافظ لم أره موصولاً عنهما . وقد ذكره البيهقي أيضاً معلقاً عنهما ، وكذا البغوي . ا ه .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب الصيام (۲: ۸۰۰) وأخرجه أحمد في المسند (٥: ٧٥ ، ٧٦) وعزاه في المنتقى (۲: ٤٧) للنسائي ، ولم أجده في النسائي من رواية نبيشة إنما هو من رواية بشر بن سحيم – والله أعلم فانظره (٨: ١٠٤) علماً بأن النابلسي لم يعزه إلا لمسلم من أصحاب الصحاح ، وعزاه في الفتح الكبير لأحمد ومسلم عن نبيشة ، والله أعلم .

۱۹۳۱ – وكان عمر (١) [ رضي الله عنه ] يُكبَّر في قُبُنِّيه ِ بمِني ً ، فيسمعُه أهلُ المسجد فيُكبرون (٢) ويكبر أهل الأسواق (٣) حتى تَرْتُحَ مني ً تكبيراً .

۱۹۳۷ ــ وكان(<sup>1)</sup> ابنُ عمر يُكَبِّرُ [ بمِنِيُ ] (<sup>0)</sup> تلكَ الأيام ، وخلفَ الصلوات (<sup>1)</sup> ، وعلى فراشه ، وفي فُسْطاطِهِ ، ومجْلْسِه (<sup>1)</sup> وممشاه تلك الأيام جميعاً » .

۱۹۳۳ ــ وروى الشافعي (^) عن ابن عمر أنه كان إذا غدا إلى المُصلّى (¹) [ يوم العيد ] كبر ، فرفع صوته بالتكبير .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢: ٤٦١) قال الحافظ في الفتح ؛ وصله سعيد بن منصور ، ووصله أبو عبيد من وجه آخر بلفظ التعليق ومن طريقه البيهقي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ويكبرون».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ( السوق ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب العيدين (٢: ٤٦١) وقال الحافظ في الفتح: وصله ابن المنذر والفاكهي في «أخبار مكة».

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «الصلاة».

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «وفي مجلسه «بزيادة» «في» ولم أرها في نسخة الفتح والكرماني ولم يشر إليها واحد منهما . والله أعلم .

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في الأم (١: ٢٠٥) والمسند (١٠٧) بهامش الأم ، وأخرجه الحاكم (١: ٢٩٨) والبيهقي – كما في التلخيص . وقد ذكره الحاكم والبيهقي مرفوعاً لكنه رجح وقفه .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « المسجد » وهو خلاف ما في الأم والمسند .

١٦٣٤ – وفي رواية(١): [أنه] كان يغدو إلى المُصَلَّى يوم الفيطُّرِ إِذَا طَلَّعَتَ الشَّمَسُ ، فيُكَبِّر حتى يأتي المصلى [يوم العيد] ، ثم يُكَبِّر بالمصلى ، حتى إذا جلس الإمام ترك التكبير ».

1700 – وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ، وأقبل علينا فقال : « الله أكبر الله أكبر » ومَدَّ (٢) التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق » .

رواه الدارقطني (٣) .

قيل لأحمد(١) [ رحمه الله ] : بأي حديث تذهب إلى أن التكبير

<sup>(</sup>۱) للشافعي عن ابن عمر ، الأم « ۱ : ۲۰۰ » والمسند (۱۰۷) بهامش الأم ، وأخرجه الدارقطني بنحوه ( ۲ : ٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ومدى» .

<sup>(</sup>٣) كذا هذا اللفظ في المخطوطة ، والذي وجدته في سنن الدارقطني (٣) عن جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة ، يقبل على أصحابه فيقول : «على مكانكم » ويقول : « الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق » اه . وفي لفظ آخر أخصر (٢ : ٤٩) وعزاه الحافظ للبيهقي وقد ذكره ابن قدامة في المغني بلفظ المصنف (٢ : ٣٩٣) وانظر والله أعلم . وهما من طريق عمرو بن شمر عن جابر الجعفي وانظر التلخيص (٢ : ٨٧) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٢ : ٣٩٤) وعزا أقوال هؤلاء الصحابة – رضي الله عنهم لسعيد بن منصور . وانظر الفتح (٢ : ٤٦٢) . =

۱۰۳/ منصلاة الفجريوم عرفة إلى العصر من آخر / أيام التشريق ؟ قال: بالإجماع عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس .

١٦٣٦ – وكان ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده (١) .

١٦٣٧ ــ وفي بعض طرق حديث جابر (٢) « الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد » .

= وانظر مصنف ابن أبي شيبة (٢: ١٦٥) وما بعد، فقد ذكر فعل علي وابن مسعود وعمر وابن عباس ، لكن فيه تكبير ابن عمر من صلاة الظهر ، وانظر المستدرك (١: ٢٩٩ – ٣٠٠) فقد ذكر أفعالهم أيضاً .

هذا وقد ذكر الحافظ في الفتح اختلاف العلماء في التكبير وذكر الأقوال ثم قال : (٢ : ٤٦٢) ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى ، أخرجه ابن المنذر وغيره — والله أعلم .

(١) ذكره ابن قدامة في المغني (٢: ٣٩٥) وعزاه للأثرم حيث قال : قلت لأبي عبد الله : أذهب إلى فعل ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ؛ قال أحمد : نعم .

(٢) كذا في المخطوطة «الله أكبر الله أكبر » وهو كذلك في المغني بينما الموجود في سنن الدارقطني (٢: ٥٠، ٥١) «الله أكبر الله أكبر الله أكبر » ثلاثاً ، وهو رواية وفعل له ، والله أعلم . قال الحافظ في الفتح (٢: ٤٦٢) وأما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال : كبروا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيراً ... » .



صلى الله عليه وسلم ، فخرج [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إلى المسجد ، صلى الله عليه وسلم ، فخرج [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ] إلى المسجد ، فقام ، وكبر ، وصف الناس وراءه (٢) ، فاقترأ [ برسول الله صلى الله عليه وسلم ] قراءة طويلة ، ثم كبر فركع (٣) ركوعاً طويلاً (١) ، ثم رفع رأسه فقال : « سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد » ثم قام ، فاقترأ

في هامش المخطوطة كتب « بلغ مقابلة » ومعنى هذا أن هذه النسخة نقلت عن نسخة أخرى .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «خلفه» وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين والسنن .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « وركع » بالواو وما أثبتناه لفظ الصحيحين .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة بعد قوله طويلا « هو أدنى من القراءة الأولى » وهذه الحملة موجودة كذلك في المنتقى ، ولم أجدها بعد بحث وتفتيش وأظنها سبق قلم لأنها ستأتي . والله أعلم .

قواءة (۱) طويلة - هي أدنى من القراءة الأولى - ثم [>>, ic/>] ، ic/> وركوعاً طويلا - هو (۲) أدنى من الركوع الأول - ثم قال : «سمع الله لمن حمده ، ربنا ولك الحمد » ثم سجد ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك ، حتى (٤) استكمل أربع ركعات (٠) ، وأربع سجدات ، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ، ثم قام فخطب الناس ، فأثنى على الله بما هو أهله ، ثم قال : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان (١) لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة » (٧) .

(١) كذا في المخطوطة والصحيحين ، لكن ضرب على لفظة «قراءة» بخط ضعيف وكتب بالهامش « سورة » ولم أجدها في الصحيحين بهذا السياق والله أعلم .

(٢) في المخطوطة « ثم ركع » وهو خلاف الصحيحين .

(٣) في المخطوطة «وهو » بزيادة الواو ، وهو موافق لرواية البخاري .

(٤) في المخطوطة «ثم استكمل» وعند البخاري ، فاستكمل ومثله عند النسائي وابن ماجه وأبي داود .

(٥) في المخطوطة « ركوعات » وهو خلاف لفظ الصحيحين والسن .

(٦) في المخطوطة « لا ينخسفان » وهو خلاف لفظ الصحيحين

والسنن .

(٧) في المخطوطة « إلى الصلاة » وهو موافق للفظ البخاري . والحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب : في كتاب الكسوف (٢ : ٣٠٥) واللفظ له ، وأبو داود (٢ : ٣٠٧) والنسائي (٣ : ١٣٠ – ١٣١) وابن ماجه (١ : ٤٠١) ورواه أحمد في المسند ومالك والشافعي ــ بالفاظ .

1779 — وفي لفظ (١) « [فإذا رأيتم ذلك] فادعوا (٢) الله ، وكبروا ، وصلوا وتصدقوا (٣) » ثم قال : « ياأمة محمد ، والله ما [مين ] أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ، يا أمة محمد — والله (٤) — لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ، ولبكيتم كثيراً » .

• ١٦٤٠ – وفي لفظ (٥) ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر .

ا ا ۱۹۶۱ – وفي لفظ (١) «ثم رفع فسجد ، ثم قام [مقام] قياماً طويلا وهو دونه القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون القيام الأول ، ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول ] (٧) ، ثم رفع فسجد ، وانصرف (٨) .

<sup>(</sup>۱) عن عائشة ــ عندهما ــ واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (۲: ۲۹ه) وصحيح مسلم : كتاب الكسوف (۲: ۲۱۸) ورواه كذلك أحمد (٦: ۲:٤) ومالك (١٠٦:١) والنسائي (١٣٢:٣ – ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «فادع » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة تقديم وتأخير «وتصدقوا وصلوا».

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوطة وهو موجود في مسلم مع أن لفظ الحديث في البخاري إلا هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٥) عن عائشة عند البخاري في كتاب الكسوف (٢: ٥٣٨).

<sup>(</sup>٦) من حديث عائشة عندهما ــ واللفظ للبخاري . في كتاب الكسوف (٢ : ٣٨٥) وصحيح مسلم كتاب الكسوف (٢ : ٦١٨) .

الكسوف (٢: ٣٨٥) وصحيح مسلم كتاب الكسوف (١١٪ ١١٨). (٧) مابين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش وأوله «فقام».

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «ثم انصرف » وهو الموافق للفظ مسلم .

<sup>- 194 -</sup>

الماء ، وفي حديث أسماء (۱) «... فقلت: ما للناس ؟ فأشارت بيدها إلى السماء ، وقالت : سبحان الله، فقلت: آية ؟ فأشارت برأسها (۲) أن نعم ، قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي ، فجعلت ( $^{7}$ ) أصب فوق رأسى الماء .

1757 \_ و [قالت] (١): « لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم \_ [ بالعتاقة ] (٥) في كسوف الشمس » .

(۱) الحديث متفق عليه أيضاً . \_ واللفظ للبخاري في كتاب الكسوف (۲ : ۳۶ه) وأخرجه في كتاب العلم (۱ : ۱۸۲) والجمعة (۲ : ۴۰۲ \_ ۴۰۲) وفي مواطن أخرى . وأخرجه مسلم في كتاب الكسوف (۲ : ۳۲۶) والحديث أخرجه النسائي وابن ماجه ومالك \_ كذا في الذخائر .

(٢) كذا في المخطوطة هو الموجود في بقية الروايات عند البخاري إلا هذه الرواية .

(٣) في المخطوطة «وفجعلت» وهو سبق قلم .

(٤) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل و استدرك بالهامش. والحديث رواه البخاري وهو رواية أخرى مختصرة لحديث أسماء رضي الله عنها رواها في كتاب الكسوف (٢: ٣٤٥ – ٤٤٥) وأخرجه أبو داود (١: ٣١٠) ومسند أحمد (٦: ٣٤٥) والحاكم (١: ٣٣١) ولم ينبه الذهبي على إخراج البخاري له. والله أعلم.

(٥) في الأصل «بالقيام» ثم ضرب عليها وكتب بالهامش: «لعله بالعتاقه » وكتب عليه «صح».

والعتاقة : الإعتاق .

۱۹٤٤ – وفي حديث أبي موسى (١) « ... فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره » .

1750 – وفي حديث ابن عباس (٢): « ... فقام قياماً طويلاً خواً من قراءة سورة البقرة – ثم ذكر نحواً (٣) من كلام عائشة – ثم قال : قالوا : يا رسول الله ، رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ، ثم رأيناك كع مُكع مُكع مُت (٤) ، قال (٥) [صلى الله عليه وسلم] : « إني رأيت الجنة ، فتناولت منها عُنقوداً ، ولو أصب تُه لاك كلتُم منه ما بقيت الدنيا ، ورأيت النار ، فلم أر (١) منظراً كاليوم قط أفظ ع ، ورأيت أكثر أهلها النساء . »

1757 – وفي حديث ابن عَـمـْرو : «نُـودي : إن الصلاة َ جامعة ٌ » . رواه كله البخاري . (٧)

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف (٢ : ٥٤٥) .

 <sup>(</sup>۲) الحديث متفق عليه \_ واللفظ للبخاري \_ : صحيح البخاري :
 کتاب الکسوف (۲ : ۵٤۰) وصحيح مسلم : کتاب الکسوف (۲ :
 ۲۲۲) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «نحو».

<sup>(</sup>٤) في رواية الكشميهني «تكعكعت» بزيادة تاء في أوله ، ومعناه تأخرت .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فقال إني ... » وهو موافق لرواية مسلم :

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة «أرا».

<sup>(</sup>٧) وهذا متفق عليه كذلك ــ واللفظ للبخاري ــ أخرجه في كتاب الكسوف (٢: ٢٢٧). الكسوف (٢: ٢٢٧).

۱۹٤۷ ــ ولهما (۱) : جَهَر النبي (۲) صلى الله عليه وسلم في صلاة الخُسوف (۲) بقراءته » .

المرمذي (١) – وصححه – عن عائشة : جَهَر في صلاة الكسوف .

1789 — ولهما (°) في حديث أبي مسعود (٦) « ... فصلوا ، وادعوا [الله] حتى يُكُشَف (٧) ما بكم » .

- (٢) في المخطوطة «رسول الله» وهو خلاف ما فيهما .
  - (٣) في المخطوطة « الكسوف » وهو خلاف ما فيهما .
- (٤) ذكره هنا بالمعنى ، ولفظ الحديث عند الترمذي (٢: ٢٥٤) «أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجد بالقراءة فيها ».
- (٥) رواه مسلم بلفظه في كتاب الكسوف (٢: ٦٢٨) ورواه البخاري مختصراً ففيه « فإذا رأيتموهما فصلوا » في كتاب الكسوف (٢: ٢٠٥) و ٥٤٥) وكتاب بدء الخلق (٦: ٢٩٧) ورواه النسائي (٣: ١٢٦) وابن ماجه (١: ٠٠٠) بلفظ البخاري . والله أعلم .
- (٦) كان في المخطوطة « ابن مسعود » وهو مصحف من « آبي مسعود » والحديث من رواية عقبة بن عمرو البدري الأنصاري عندهم لا من رواية عبد الله بن مسعود ، إذ ابن مسعود لم يرويا له في كتاب الكسوف شيئاً والله أعلم . ولفظ الحديث رواه البخاري وغيره من حديث أبي بكرة وروياه أيضاً من حديث المغيرة بن شعبة .
  - (V) في المخطوطة «ينكشف » .

<sup>(</sup>۱) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . صحيح البخاري : كتاب الكسوف (۲: ۹۶۹) واللفظ له وصحيح مسلم : كتاب الكسوف (۲: ۲۰۰) .

- ١٦٥ وفي البخاري (١) عن عائشة « ... ثم سجد سجوداً طويلاً
- (٣) عنها : « ما سجدت سجوداً قط [كان] (٣) أطول منها » .
- ۱٦٥٢ ولمسلم(٤) عن جابر « ... فصلی [بالناس] ست رکعات (°) بأربع سجدات ... » .

۱۹۵۳ – وله(۱) عن ابن عباس : « صلی ... ثماني رکعات وأربع سجدات » (۷) .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب الكسوف (٢: ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الكسوف (٢ : ٥٣٨) ورواه مسلم كذلك في كتاب الكسوف (٢ : ٢٢٨) وكلاهما ذكراه عقب حديث عبد الله بن عمرو . ورواه ابن خزيمة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

 <sup>(</sup>٤) صحیح مسلم : کتاب الکسوف (۲ : ۲۲۳) ورواه أبو داود
 (۲ : ۳۰۸) ومسند أحمد (۳ : ۳۱۷ – ۳۱۸) وسیأتی برقم (۱۲۵۷) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «سجودات» ولم أجده فيهم .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: كتاب الكسوف (٢: ٣٢٧) بلفظ قريب وأخرجه أحمد (١: ٣٠٥) والنسائي (٣: ١٢٨ ــ ١٢٩) واللفظ لهما . والدارمي (١: ٢٩٧) ورواه أبو داود (١: ٣٠٨) مفصلاً . وسيأتي برقم ١٦٥٨ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « بأربع سجودات » ولم أجد هذا اللفظ عندهم .

1708 – وعن المغيرة قال: انكسفت الشمس (على عهد رسول الله (۱) صلى الله عليه وسلم) (۲) يوم مات إبراهيم ، فقال الناس: انكسفت الحد إبراهيم ، فقال رسول الله (۱) صلى الله عليه وسلم / «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله (۳) لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتموهما (٤) فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي » .

أخرجاه (٥) .

1700 - وفي حديث أبي موسى « ... ولكن يخوف الله بها عباده » (١)

1707 - ولاحمد (٧) : « ... [ إذا رأيتموهما كذلك ] (٨) فافزعوا
إلى المساجد » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

 <sup>(</sup>٢) ليس هذا في هذه الرواية عند البخاري وإنما هو في الرواية
 الأولى عنده وعند مسلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رأيتموها».

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الكسوف (٢ : ٥٤٦ ، ٢٢٥ ) ورواه في كتاب الأدب (رقم ٦١٩٩) وصحيح مسلم : كتاب الكسوف (٢ : ٦٣٠) والحديث رواه أحمد في مسنده (٤ : ٢٤٩).

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الكسوف (٢ : ٥٤٥) وصحيح مسلم : كتاب الكسوف (٢ : ٦٢٨ – ٦٢٩) فهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد (٥ : ٤٢٨ ) من حديث محمود بن لبيد . وقد رواه بنحوه أحمد (٢ : ١٥٩ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل واستدرك بالهامش وكتب عليه « صح » .

۱۹۵۷ – ولمسلم (۱) عن جابر « ... فصلی [بالناس] ست رکعات باربع سجدات .

۱۹۵۸ – وله(۲) عن ابن عباس : « صلى ... ثماني ركعات وأربع (۳) سجدات » .

1704 — وللترمذي(؛) — وصححه — عنه « .. فقرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم قرأ ثم ركع ، ثم سجد [سجدتين] قرأ ثم ركع ، ثلاث مرات ] (°) ، ثم سجد [سجدتين] والأخرى مثلها (١) .

• ١٦٦٠ – وعن أبي بن كعب قال : انكسفت (٧) الشمس على عهد [ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن ] النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) سبق برقم (١٦٥٢) وتخريجه هناك .

<sup>(</sup>۲) سبق برقم «۱۲۵۳» وسبق تخریجه هناك .

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة « بأربع » .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢: ٤٤٦–٤٤٦) ورواه مسلم في كتاب الكسوف (٢: ٣٠٨) لكن ذكرا الركوع أربع مرات في كل ركعة .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ليس في المخطوطة وهو كذلك ليس في جميع نسخ الترمذي بل الجملة الأولى في خمس نسخ بينما الجملة الثانية في أربع منها . حسب تعليق الشيخ أحمد شاكر — رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «مثل ذلك» وهو خلاف ما في المصادر الثلاث « (٧) في المخطوطة «كسفت».

[صلى بهم] فقرأ بسورة من الطول (١) ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ، ثم قام الثانية (٢) ، فقرأ سورة من الطول (١) ، وركع خمس ركعات ، وسجد سجدتين ثم قام الثانية (٢) ، فقرأ سورة من الطول (١)، وركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، ثم جلس كما هو (٣) مستقبل القبلة ، يدعو حتى انجلى كسوفها .

رواه أبو داود وغيره (١) .

١٦٦١ ، ١٦٦١ ـ وروي بأسانيد حيسان من حديث سمرة (٠)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «الطوال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «إلى الثانية » وليس في أبي داود والمسند «إلى» : (٣) في المخطوطة «وهو» .

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (١: ٣٠٧ – ٣٠٨) ورواه كذلك عبد الله
 ابن أحمد في زوائد المسند (٥: ١٣٤) .

<sup>(</sup>٥) حديث سمرة: ولفظه « ... فصلى ، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتاً ، قال : ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتاً ، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتاً ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل بنا في صلاة قط ، لا نسمع له صوتاً ، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك قال : فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية قال : ثم سلم ... » رواه أبو داود ( ١ : ٣٠٨) وهذا لفظه . ورواه الترمذي مختصراً ( ٢ : ٤٥١) على القسم الأول ، والنسائي ( ٣ : ١٤٠ – ١٤١) وابن ماجه مختصرا كالترمذي ( ١ : ٢٠٠ ) ورواه أحمد والطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد ( ٢ : ٢٠٩ ) والحاكم في المستدرك ( ١ : ٣٠٩ – ٣٠١) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي في التلخيص .

والنعمان بن بشير (١) وابن عمرو (٢) : « أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين ، كل ركعة (٣) بركوع .

١٦٦٤ – وروى سعيد عن ابن عباس(؛) أنه صلى للزلزلة في البصرة .

(۱) ولفظه كما في أبي داود (۱: ۳۱۰) « فجعل يصلي ركعتين ، ركعتين ، ويسأل عنها ، حتى انجلت » وعند النسائي (۳: ۱٤٥) « ... صلى حين انكشفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد » وفي لفظ آخر عنده « فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة (۳: ۱٤۱ – ۱٤٤) وانظر ابن ماجه (۱: ۱۰۱) ومسند أحمد (٤: ٢٦٧ ، ٢٦٩ ، ٢٧١ ،

(٢) وقع في المخطوطة « ابن عمر » ولعله سبق قلم والحديث في سنن النسائي (٣ : ١٣٧ – ١٣٨) ولفظه « فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ، وقام الذين معه ، فقام قياماً فأطال القيام ، ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه وسجد ، فأطال السجود ، ثم رفع رأسه ، وجلس فأطال الجلوس ، ثم سجد فأطال السجود ثم رفع رأسه ، وقام ، فصنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس ... » وبنحوه عند أبي داود (١ : ٣١٠) ورواه الترمذي في الشمائل – كذا في نصب الرابة (٢ : ٢٢٧)

تنبيه: لقد عزى هذا الحديث في نصب الراية ( ٢ : ٢٢٧ ) للحاكم ، والموجود في المستدرك ( ١ : ٣٢٩ ) في كل ركعة ركوعان وسجدتان ، وهو بخلاف ما في النسائي وأبي داود . والله أعلم .

(٣) في المخطوطة « كل ركوع بركوع » وهو سبق قلم .

(٤) ذكره الحافظ في التلخيص (٢ : ٩٤) وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة .



1770 – عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم - إلى الاستسقاء – (١) مبتذلاً متواضعاً ، متخشعاً (٢) متضرعاً حتى أتى المصلى ، فلم يخطب خطبتكم(٣) هذه ، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد .

صححه الترمذي (٤).

<sup>(</sup>١) أول الحديث عن إسحق بن عبد الله بن كنانة قال : أرسلني الوليد بن عقبة – وهو أمير المدينة – إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأتيته فقال ... » كذا عند الترمذي – وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه : عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء .

<sup>(</sup>٢) هذه اللفظة «متخشعاً » ليست عند الثلاثة « أبي داود والترمذي والنسائي » إنما هي عند أحمد وابن ماجه — وبدون هذا الترتيب .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « بخطبتكم » .

 <sup>(</sup>٤) سنن الترمذي (٢: ٤٤٥) وصححه . وأخرجه أيضاً أبو داود بنحوه (١: ٣٠٧) والنسائي (٣: ١٥٦ ، ١٥٦ – ١٥٧) بلفظه .
 وابن ماجه (١: ٣٠٣) بنحوه ، وأحمد في المسند (١: ٢٦٩ ، ٣٥٥) .

۱۹۶۹ – ولهما (۱) عن عبد الله بن زيد قال : رأيت النبي (۲) صلى الله عليه وسلم لما (۳) خرج يستسقي ، [قال] فحول إلى الناس ظهره (۱) واستقبل القبلة يدعو ، ثم حول رداءه ، ثم صلى (۰) [لنا] ركعتين جهر فيهما بالقراءة .

۱۶۲۷ – ولمسلم (۲) : « وحول (۷) رداءه حين استقبل القبلة » .

- (٢) في المخطوطة «رسول الله».
- (٣) في المخطوطة «يوم» ولم أجدها في هذه الرواية ــ والله أعلم ــ
  - (٤) في المخطوطة تقديم وتأخير « فحول ظهره إلى الناس » .
    - (٥) في المخطوطة « و وصلي » .
- (٦) صحیح مسلم : کتاب الاستسقاء (٢ : ١١١) ورواه أحمد
   بلفظه (٤ : ٤١)
  - (٧) في المخطوطة « فحول » بالفاء ولم أجده فيهما .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : کتاب الاستسقاء (۲ : ۱۰۱۵) واللفظ له . ورواه بأرقام (۱۰۲۵ ، ۱۰۱۲ ، ۱۰۱۲ ، ۱۰۲۸ ، ۱۳۵۳) ورواه بأرقام (۱۰۰۵ ، ۱۰۱۱ ، ۱۰۱۲ ) والحدیث رواه أبو داود وصحیح مسلم : کتاب الاستسقاء (۲ : ۲۱۱ ) والحدیث رواه أبو داود (۱ : ۳۰۱ ) والترمذي (۲ : ۲۶۲ ) والنسائي (۳ : ۱۰۵ ) وأحمد في مواطن من کتاب الاستسقاء ، وابن ماجه (۱ : ۳۰۶ ) وأحمد (۱ : ۳۸ – ۳۹ ، ۳۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ) والدارمي (۱ : ۲۹۹ ) ومالك (۱ : ۱۹۰ ) :

١٦٦٨ – ولهما (١) عن أنس [قال] : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء ، وإنه (٢) يرفع حتى يرى (٣) بياض إبطية » .

١٦٦٩ – ولمسلم (٤): [أن النبي صلى الله عليه وسلم] استسقى ،
 فأشار بظهر كفيه (°) إلى السماء .

ولاً بي داود (١) عن عبد الله بن زيد «[e] حول رداءه ، فجعل (٢) عرطاف الأيمن على عاتقه الأيسر ، وجعل عطافه (٨) الأيسر على عاتقه الأيمن ، ثم دعا الله عز وجل » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء (۲ : ۱۰۵) وأخرجه أيضاً برقمي (۳۰۲۵ ، ۱۳۶۱) وصحيح مسلم : كتاب الاستسقاء (۲ : ۲۱۲) والحديث رواه أبو داود (۱ : ۳۰۳) والنسائي (۳ : ۱۰۸) وأحمد (۳ : ۲۸۲ ، ۲۸۲).

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة « فإنه كان » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « نرى » بالنون . وليس فيهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الاستسقاء (٢ : ٦١٢) من حديث أنس ابن مالك ــ رضي الله عنه . ورواه أبو داود بمعناه (١ : ٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «كفه».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (١: ٣٠٢).

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «وجعل».

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « عطافها » ولعله سبق قلم .

۱۶۷۱ – ولأحمد (۱) عنه : «... أطال الدعاء ، وأكثر المسألة ، قال : ثم تحوَّل إلى القبلة ، وحَوَّل رداءه ، فقلبه ظهر البطن ، وتحوَّل الناسُ معه » .

17۷۲ – ولا بي داود وغيره (٢): «... فأراد أن يأخذ بأسفلها (٣) [فيجعله] أعلاها فثقلت عليه، فقلبها [عليه] ، الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن ».

الله عنه [ الكان] (١٩٧٣ - وعن أنس أن عمر [ بن الخطاب رضي الله عنه ] [كان] (١) إذا قحطوا استسقى بالعباس [ بن عبد المطلب ] فقال : اللهم إنّا كنا نتوسل إليك بعم نتوسل إليك بعم نتوسل إليك بعم نتبينًا فاسقنا ، قال : فيسقون .

1772 – وعنه : جاء [رجل] أعرابي[ من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] يوم الجمعة ، فقال : يا رسول الله ، هلكت الماشية ، هلك (١) العيال ، [ هلك الناس ] فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) مسند أحمد (٤: ٤١).

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أحمد في المسند (٤: ٤١) واللفظ له . وأبو داود - بأخصر – (٢: ٣٠٢) .

<sup>-</sup> با حسر -- (۱۰۱۰) . -

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يجعل أسفلها » .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٥) ليست في البخاري .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «وهلكت».

يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون (١) قال : فما خرجنا من المسجد حتى مُطْرُنا ... » .

رواهما البخاري (٢) .

1770 - وعن عائشة : أن (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال : « صَيِّبًا نافعاً » .

رواه البخاري (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة تقديم وتأخير «يدعون معه».

<sup>(</sup>۲) حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء (۲: ۲۹۲) وحديث أنس الثاني : رواه البخاري في كتاب الاستسقاء (۲: ۲۰۱۰) وأصل الحديث رواه في كتاب الجمعة (۲: ۲۱۶) وبأرقام (۹۳۳، وأصل الحديث رواه في كتاب الجمعة (۲: ۲۱۶) وبأرقام (۹۳۳، ۱۰۱۳ – ۱۰۱۳) ورواه مسلم بنحوه (۲۰۱۰) من كتاب الاستسقاء . وقد سبق معناه برقم (۱۵۱۰، ۱۵۱۱) وأشرنا إلى تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قالت كان ... إذا رأى » ولم أجده في مصدر .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء (٢ : ٥١٨) وعند مسلم (٢ : ٢١٦) من كتاب الاستسقاء ! ويقول إذا رأى المطر : «رحمة» والحديث أخرجه أبو داود (٤ : ٣٢٦) والنسائي (٣ : ١٦٤) بلفظه وابن ماجه (٢ : ١٦٨) وأحمد في المسند (٦ : ٤١ ، ٩٠ ، ١١٩، وابر ١٢٩ ، ١٣٧) وفي بعضها «هنيئاً».

۱۹۷۹ – عن أنس(۱) « ... لم ينزل عن(۲) منبره حتى رأيت (۳) المطر يتحادر على(٤) لحيته .

١٦٧٧ – ولمسلم(°) عنه قال : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله

(۱) حديث أنس — هو جزء من حديثه في الاستسقاء ، وهذا اللفظ رواه البخاري في كتاب الجمعة وفي كتاب الاستسقاء بلفظه (۲: ۱۲۳ ) بلفظه أيضاً . وأحمد في المسند (۳: ۲۵۲) بلفظه وابن الجارود (۹۸ – ۹۹) .

- (٢) في المخطوطة « من » .
- (٣) في المخطوطة «رأينا».
- (٤) في المخطوطة «عن».
- (٥) صحيح مسلم : كتاب الاستسقاء (٢ : ٦١٥) وأخرجه أبو داود بنحوه : كتاب الأدب (٤ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧) وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ــ كما في تحفة الأشراف .

تنبيه: وقع في صحيح مسلم سند هذا الحديث هكذا. وحدثنا يحيى ابن يحيى ، أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال: قال أنس: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » وقوله «عن أنس» ، هو خطأ . وذلك يوهم أن ثابتا البناني رواه عن أنس ابن سيرين عن أنس بن مالك — وهذا خطأ . لأن الراوي هذا الحديث عن أنس ابن مالك هو ثابت البناني وليس أنس بن سيرين . ولم ينبه الإمام النووي في شرحه (٢: ١٩٥) على هذا . علماً بأن الحافظ المزي رحمه =

عليه وسلم مطر ، [قال] فحسر [رسول الله صلى الله عليه وسلم] ثوبه (١) حتى أصابه [من] المطر ، فقلنا : [يا رسول الله] لم صنعت هذا ؟ قال : « لأنه حديث عهد بربه [تعالى] » .

۱۶۷۸ – وفي البخاري (۲) حديث أبي هريرة – وفيه – اللهم أشدد وَطَّأْتَكَ على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسنِييًّ يوسف » . الله أن النبي صلى الله عليه وسلم

= الله في تحفة الأشراف (١: ١٠٥) ذكر هذا الحديث وسنده عن يحيى ابن يحيى عن جعفر بن سليمان عن ثابت عنه وكذلك ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٢: ٢٠٥) حيث قال ولعله أشار – أي البخاري – إلى ما أخرجه مسلم من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : حسر رسسول الله صلى الله عليه وسلم . كما أن أبا داود رواه عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال : أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم أجد من نبه على هذا – علماً بأن كلا من ثابت البناني وأنس بن سيرين يروي عن أنس بن مالك – والله أعلم .

(۱) صحيح البخاري: كتاب الأذان (۲: ۲۹۰) وكتاب الاستسقاء (۲: ۲۹۰) والحديث أخرجه مسلم بلفظه في كتاب المساجد (۱: ۲۹۸) فهو متفق عليه. ورواه أصحاب السنن – إلا الترمذي – وأحمد والدارمي.

(۲) صحیح البخاري : کتاب الاستسقاء (۲ : ۹۹۲ – ۹۹۲) . ورواه بأرقام (۱۰۲۰) ۳۸۲۰ ، ۶۷۷۷ ، ۶۷۷۷ ، ۴۸۲۰ ) .

لما رأى من الناس إدباراً قال : «اللهم سبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة ، حصت كل شيء ، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف(۱) ، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع ، فأناه أبو سفيان فقال : يا محمد . إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم ، وإن قومك قد هلكوا ، فادع الله فهم ، قال الله تعالى(٢) : (فارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السّمَاءُ بِدُخانِ مُبِينِ مِ إلى قوله ما إنكُمُ عائدون ] ، يَوْمَ نَبُطْ ش البطشة الكبرى : يوم بدر ، وقد مضت الدخان والبَطشة واللّزام ، وآية الروم (٤) .

• ١٦٨ – وزاد أسباط عن منصور (٠) –: فدعا رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «والدم» ولم أجدها في روايات البخاري لهذا الحديث .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « عز وجل » .

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان ( ١٠ – ١٦ ) .

<sup>(</sup>٤) المراد بالدخان : ما أصاب أهل مكة من الجوع فصاروا يرون بين السماء والأرض مثل الدخان ، وذلك بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم . وأما البطشة الكبرى – فهي يوم بدر وما أصاب أهل مكة من القتل وأما اللزام فهو قوله تعالى « فسوف يكون لزاماً » أي هلكة وأما آية الروم . وذلك قوله تعالى « الم ، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين » .

<sup>(</sup>٥) هو رواية لحديث ابن مسعود رضي الله عنه . وقد أخرجها البخاري في كتاب الاستسقاء (٢: ٥١٠) عقب حديثه السابق .

**<sup>—</sup> ۲+9 —** 

عليه وسلم ، فسقوا الغيث ، فأطبقت عليهم سبعاً ، وشكا الناس كثرة المطر، فقال : « اللهم حوالينا ولا علينا » فانحدرت السحابة (١) عن رأسه ، فسُقُوا الناسُ (٢) حولهم .

ا ۱۹۸۱ – وفيه (٣) عن زيد بن خالد مرفوعاً : «هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مُطرِ نا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكو كب ، وأما من قال : مُطرِ نا بنو ع كذا كذا فذلك كافر بي ، مؤمن بالكوكب »

۱۹۸۲ – وفيه (١) عن ابن عباس مرفوعاً : «نُصِرْتُ بالصَّبا ، وأهـُلكَتُ عاد بالدَّبُور » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فانحدر السحاب » .

<sup>(</sup>٢) وكذا في البخاري . قال الحافظ في الفتح : (٢ : ٥١١ ) : كذا في جميع الروايات في الصحيح ، بضم السين والقاف ، وهو على ثقة بنى الحارث ، وفي رواية البيهقي المذكورة « فأسقى الناس حولهم » .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاري : كتاب الاستسقاء (٢ : ٥٢٢) وأخرجه في كتاب الأذان (٢ : ٣٣٣) وبرقم (٤١٤٧ ، ٥٠٣) وأخرجه مسلم (١ : ٨٣ – ٨٤) من كتاب الإيمان . فهو متفق عليه . والحديث رواه مالك والنسائي وأحمد والطيالسي .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء (٢ : ٥٢٠) وأخرجه أيضاً بأرقام (٣٢٠٥ ، ٣٣٤٣ ، ٤١٠٥) وأخرجه مسلم ــ بلفظه ــ في كتاب الاستسقاء (٢ : ٢١٧) فالحديث متفق عليه ، ورواه أحمد في المسند (١ : ٢٢٣ ، ٢٢٨ ، ٣٢٤ ، ٣٤١ ، ٣٥٥ ، ٣٧٣).

17۸۳ ــ وفيه (۱) عن أنس (۲) قال : كانت الربح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي (۳) صلى الله عليه وسلم .

17٨٤ – ولمسلم (١) عن عائشة [قالت] : كان النبي (٣) صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح قال : « اللهم إني أسألك خيرَها ، وخيرَ ما فيها ، وخيرَ ما أرْسيلْتُ به ، وأعوذ بك من شرِّها ، وشرِّ ما فيها ، وشرِّ ما أرسلت به » .

الغيب البخاري (°) عن ابن عُمر مرفوعاً : «مفاتح الغيب خمس لايعلمها(۱) إلا الله : لا يعلم أحد (۷) ما يكون في غد (۸) ، ولا يعلم أحد (۷) ما [يكون] في الأرحام ، ولا تعلم نفس ماذا تكسب غداً ، وما تدري نفس بأي أرض تموت ، وما يدري أحد (۷) متى يجيء المطر » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء (۲ : ۵۲۰) وأخرجه كذلك أحمد في مسنده (۳ : ۱۵۹) بنحوه .

<sup>(</sup>٢) كان في المخطوطة «ابن عباس» وليس كذلك ، فالحديث من رواية أنس رضي الله عنه لا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم كتاب الاستسقاء (٢: ٦١٦).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الاستسقاء (٢ : ٢٥٥) ورواه بلفظه ومختصرا بأرقام (٤٦٢٧ ، ٤٦٩٧ ، ٤٧٧٨ ، ٢٩٧٩) والحديث رواه مسلم . كما بين الحافظ في آخر باب الاستسقاء (٢ : ٥٢٥) والله أعلم ، ورواه كذلك النسائي في الكبرى . وأحمد .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «يعلمهن».

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « أحداً » في المواطن الثلاثة ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « في غدا » ولعله سبق قلم .

۱۶۸۶ – ولأبي داود(۱) عن ابن عمرو(۲) [قال] : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال : «اللهم اسق عبادك وبـهـَائـِمـَك ، وأحـْى بلدك الميت » .

١٦٨٨ – وله(°) بسند جيد عن عائشة [ رضي الله عنها ] قالت:

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۱ : ۳۰۵) ورواه مالك مرسلاً عن عمرو ابن شعيب (۱ : ۱۹۰ – ۱۹۱) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ابن عمر » وهو خطأ . إذ الحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص ، فقد أخرجه أبو داود من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (١ : ٣٠٣) .

<sup>(</sup>٤) تنبيه : وقع في المخطوطة بهامش هذا الحديث التعليق التالي: (قال الخطابي : «مريعاً » يروى على وجهين ، بالياء والباء . فمن رواه بالياء جعله من المراعة فقال : مرع المكان إذا خصب ومن رواه مربعاً كان معناه منبتاً للربيع . ا ه ) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (١: ٣٠٤) والحديث رواه الحاكم (١: ٣٢٨) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين . وأقره الذهبي . ورواه كذلك ابن حبان وصححه ابن السكن . كما في التلخيص وعون المعبود .

شكا الناس إلى رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم قحوط المطر ، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ، ووعد الناس يوماً يخرجون فيه ، قالت عائشة : فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس ، فقعد على المنبر ، [فكبر] (٢) [صلى الله عليه وسلم] وحمد الله عز وجل ، ثم قال (٣) : «إنكم شكوتم جدب دياركم ، واستئخار المطر [عن إبان زمانه] عنكم ، وقد أمركم الله [عز وجل] أن تدعوه ، ووعدكم (٤) أن يستجيب لكم » ثم قال : ( الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم . ملك (٥) يوم الدين ) (١) لا إله إلا الله ، يفعل ما يريد ، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت ، الغني (٧) ونحن الفقراء ، أنزل علينا الغيث ، واجعل

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي ».

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وقد وعدكم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مالك» وهو خلاف ما في هذه الرواية . وتما يؤيد ذلك ، قول أبي داود في آخر الحديث ، وهذا حديث غريب إسناده جيد ، أهل المدينة يقرؤون (ملك يوم الدين) وإن هذا الحديث حجة لهم . اهو الله أعلم . ولعله أخذها على الحادة .

<sup>(</sup>٦) سورة الفاتحة : (٢ - ٤) .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « أنت الغني » ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمستدرك .

ما أنزلت(١) لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم رفع يديه ، فلم يزل في الرفع (٢) حتى بدا بياض إبطيه ، ثم حول إلى الناس ظهره ، وقلب – أو حول – رداءه ، وهو رافع يديه ، ثم أقبل على الناس ، ونزل فصلى ركعتين ، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ، ثم أمطرت بإذن الله تعالى ، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول ، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك [صلى الله عليه وسلم] حتى بدت نواجذه ، فقال(٣) : « أشهد أن الله على كل شيء قدير ، وأني عبد الله ورسوله » .

17۸۹ – وروى جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا (١) بكر وعمر كانوا يصلون في الاستسقاء : يكبرون فيها / ١٠٦/ / سبعاً وخمساً .

رواه (٥) ...

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ما أنزلته».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « في الدعا » وهو خلاف النص . ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ثم قال » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وأبي بكر » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « رواه البخاري » وليس كذلك . فهذا مرسل وليس في كتاب الاستسقاء ، ثم جعفر بن محمد وهو جعفر الصادق ليس على شرط البخاري في صحيحه ، فلم يخرج له في الصحيح وإنما روى له مسلم والأربعة ، وأخرج له البخاري في كتاب الأدب المفرد .

۱۹۹۰ – والترمذي (۱) – وصححه – عن أبي بن كعب مرفوعاً : « لا تسبوا الريح ، فإذا رأيتم [منها] ، ما تكرهون ، فقولوا : اللهم إنا نسألك من حير هذه الريح، و[من] خير مافيها، و[من] خير ما أرسلت] (۲) به، ونعوذ بك من شرهذه الريح (۳) و [من] شر مافيها، و [من] شر ما أرسلت به.

1791 – ولابن السني عن ابن مسعود : أمرنا أن لا نتبع أبصارنا الكواكب إذا انقضت، وأن تقول عند ذلك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله » (١) .

<sup>=</sup> وهذا الحديث رواه الشافعي في الأم (١: ٢٢١) وعبد الرزاق في مصنفه (٣: ٥٥) ولفظ الشافعي : «أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون بالقراءة في الاستسقاء ويصلون قبل الحطبة ، ويكبرون في الاستسقاء سبعاً وخمساً ، ولفظ عبد الرزاق بتقديم وتأخير ، وبزيادة «وعثمان» وذكر ابن حزم في المحلى فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى . (٥: ٩٤) ولم يذكر السند لكنه هو سند الشافعي لأنه من رواية ابراهيم بن أبي يحيى وقال : وهو أيضاً منقطع . اه ومحمد الباقر لم يدرك واحداً من هؤلاء ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : كتاب الفتن (٤ : ٢١٥) بنحوه ومسند أحمد (٥ : ١٢٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « أمرت » ثم ضرب عليها وكتب بالهامش أرسلت وكتب عليها « صح » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « من شرها » .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر عليه الآن.

1797 – وعن أبي هريرة مرفوعاً : « [الريح](١) من روح الله ، تأتي بالرحمة ، وتأتي بالعذاب ، فإذا رأيتموها فلا تسبوها ، وسلوا (٢) الله خيرها ، واستعيذوا بالله من شرها » .

رواه أبو داود والحاكم ــ وسنده حسن (٣) .

- 1798 – وعن المطلب بن حنطب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند المطر « اللهم سقيا رحمة ، ولا سقيا عذاب ، ولا بلاء ولا هدم ، ولا غرق ، اللهم على الظراب ، ومنابت الشجر (3) ، اللهم حوالينا ولا علينا » .

[ رواه الشافعي ] (٥) .

١٦٩٤ – وروى سعيد (٦) عن الشعبي قال : خرج عمر يستسقي

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «الروح» وكتب بالهامش «الريح» بخط مغاير وكتب عليه صح .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «واسألوا» .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٤ : ٣٢٦) في كتاب الأدب .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة : «الشجره» .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الشافعي في الأم (١: ٢٢٢) والمسند (١١٣) بهامش الأم . من طريق إبراهيم بن أبي يحيى ، وهو مرسل أيضاً .

تنبيه : ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٣ : ٨٧) وابن أبي شيبة (٢ : ٤٧٤) وأخرجه البيهقي من طريق سعيد بن منصور . وذكره في المنتقى (٢ : ٢٢) وعزاه لسعيد في سننه .

فلم يزد على الاستغفار ، فقالوا : ما رأيناك استسقيت ؟ فقال : لقد طلبت الغيث [ بمجاديح ](١) السماء الذي يستنزل (٢) به المطر ، ثم قرأ : (فَقُلُت اسْتِغْفُورُوا رَبّكُمْ اللهُ كَانَ غَفَّاراً ) (٣) و (اسْتَغْفُورُوا رَبّكُمْ ثُمُّ تُوبُوا إليه ...) (١) الآية .

<sup>(</sup>١) كتب في الأصل « بمجابح » ثم كتب في الهامش « بمجاديح » وكتب عليه « صح » .

والمجاديع: واحدها محبد ، والياء زائدة للإشباع. والقياس أن يكون واحدها مجداح ، فأما مجدح فجمعه مجادح ، والمجدح : نجم من النجوم ، قيل هو الدّبران ، وقيل : هو ثلاثة كواكب كالأثاني ، تشبيها بالمجدح الذي له ثلاث شعب ، وهو عند العرب من الأنواء الدالة على المطر ، فجعل الاستغفار مشبّها بالأنواء مخاطبة لهم بما يعرفونه ، لا قولا وبالأنواء ، وجاء بلفظ الجمع لأنه أراد الأنواء جميعها التي يزعمون أن من شأنها المطر . ا ه من النهاية (١ : ٣٤٣) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ينزل» .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة هود : ٥٢ .

## بالخصلاة

1790 - عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الله أنزل الداء والدَّواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا ، ولا تداووا بحرام » .

رواه أبو داود (١) ــ بإسناد حسن .

١٦٩٦ ــ ولأحْمد (٢) معناه من حَديث غير واحد .

١٦٩٧ ــ وفي بعضها (٣) « ... علمه من علمه ، وجهله من جهله » .

<sup>(</sup>١) سن أبي داود : كتاب الطب (٤ : ٧) .

<sup>(</sup>٢) من حديث أسامة بن شريك (٤: ٢٧٨) وعن رجل من الأنصار (٥: ٣٧١) وابن مسعود (١: ٣٧٧) ٣١٤، ٤٤٣، والآنصار (٥: ٣٣٥) وطارق وطارق (٣: ٣٥٥) وطارق ابن شهاب (٤: ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (١: ٣٧٧) من حديث (٢: ٢٧٨) من حديث أسامة بن شريك .

١٦٩٨ – وفي حديث أسامة (١) – الذي صححه الترمذي – « إلا داءً واحداً (٢) ، قالوا : يا رسول الله وما هو (٣) ؟ قال : « الهَـرَم » .

1799 — وفي المسند (؛) قول عائشة : أي عُرية : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره — [ أو في آخر عمره ] — فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه ، فتنعت له الإنعات ، وكنت أعالجها له ، فمن ثم .

۱۷۰۰ – وعن جابر قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 عن الرُّقَى . فجاء آ ل عَمْرو بن حَزْم [ إلى رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) هو أسامة بن شريك . وأخرجه الترمذي (٤: ٣٨٣) من كتاب الطب . والحديث أخرجه أبو داود (٤: ٣) والنسائي في الكبرى — كما في تحفة الأشراف — وابن ماجه (٢: ١١٣٧) من كتاب الطب . وأحمد في المسند (٤: ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «واحد» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة : تقديم وتأخير « وما هو يا رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٦: ٦٠) وأول الحديث عنده عن هشام بن عروة قال : كان عروة يقول لعائشة : يا أمتاه لا أعجب من فهمك أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر ، وكان أعلم الناس من علمك بالشعر وأيام الناس أقول ابنة أبي بكر ، وكان أعلم الناس أو من أعلم الناس ، ولكن أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو ، قال : فضربت على منكبه وقالت : أي عربة ... » ثم ساقت الحديث .

وسلم ] فقلوا : يا رسول الله إنه كانت عندنا رُقْيَةٌ نَرْقِي بها من (١) العقرب » وإنك (٢) نَهَيَتْ عن الرُّقَى . [قال ] : فعرضوها عليه ، فقال : « ما أرى (٣) بأساً من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه » .

۱۷۰۱ ــ وقال (؛) : « لا بأس بالرُّقَى ، مالم يكن فيه شِرْك » رواهما مسلم (°) .

١٧٠٢ \_ ولهما(١) عن عائشة [قالت]: كان رسول الله صلى الله عليه

- (١) في المخطوطة «عن» وكانت العبارة « عن العقرب من كل » .
  - (٢) في المخطوطة « فإنك » .
  - (٣) في المخطوطة «ما أرى بها بأساً » .
- (٤) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث من رواية عوف ابن مالك الأشجعي ، وأوله عند مسلم : قال : كنا نرقي في الجاهلية ، فقلنا : يا رسول الله كيف ترى في ذلك ؟ فقال : « اعرضوا علي رقاكم ؟ لا نأس ... » الحديث .
- (٥) حديث جابر : أخرجه مسلم في كتاب السلام (٤ : ١٧٢٦ –
- ۱۷۲۷) رقم ۲۱۹۹ ، ورواه كذلك ابن ماجه بنحوه (۲: ۱۱۹۱ ۱۱۲۲) رقم ۳۵۱۵ .

وأما حديث عوف بن مالك فقد أخرجه مسلم في كتاب السلام ( ٣ : ١٧ ) رقم ٢٢٠٠ ، وأخرجه أيضاً أبو داود ( ٤ : ١١ ، بلفظ قريب .

(٦) صحيح مسلم : كتاب السلام (٤ : ١٧٢٣) رقم ٢١٩٢ والذي واللفظ له ، ولم أجد هذا الحديث بلفظه في صحيح البخاري ، والذي وجعه وجدته فيه «كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه ... فذكره بنحوه » وذلك في كتاب المغازي : (٨ : ١٣١) رقم ٤٤٣٩ . والله أعلم .

وسلم إذا مرض أحدٌ من أهله ، نَـهَـتُ عليه بالمعَوَّذات ، فلما مرض مرضّه الذي مات فيه ، جعلتُ أنفُتُ عليه ، وأمْسـَحُه بيد نفسه (١) ، لأنها [كانت] أعظم بركة من يدي .

1۷۰۳ - و لهما (۲): « فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك » .

۱۷۰٤ ــ ولهما (٣): « [أن رسول الله صلى الله عليه وسلم] كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ...

قيل للزهري (١) : كيف ينفث ؟ قال : كان ينفث على (°) يديه ثم يمسح بهما وجهه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « وامسح بيدي نفسه » .

<sup>(</sup>۲) صحيح البخاري: كتاب الطب (۲۰: ۲۰۹) وأول الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده، قالت عائشة: فلما اشتكى ... » ولم أجد هذا الحديث في مسلم. إذ لم يخرجه في صحيحه – كما قال الحافظ في آخر كتاب فضائل القرآن وافقة مسلم على تخريجها سوى ... وحديث عائشة في قراءة المعوذات عند النوم. (۹: ۱۰۳ من الفتح).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن (٩ : ٦٢) وصحيح مسلم : كتاب السلام (٤ : ١٧٢٣) رقم ٥١ واللفظ لهما ، ورواه مالك كذلك (٢ : ٩٤٢ ـ ٩٤٣).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري عقب حديث عائشة السابق – من طريق آخر –
 في كتاب الطب ( ۱۰ : ۱۹۵ ، ۲۱۰ ) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مي» .

(۱) : فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه ، وأمسح (۲) بيده رجاء بركتها .

1۷۰٥ – ولمسلم (٣) عنها : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال : « أذ هيب البّاس ربّ الناس . واشف أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقماً » .

فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلقل ، أخذت بيده لأصنع به نحو ما [كان] (١) يصنع . فانتزع يده من يدي ثم قال (٥) : « اللهم اغفر لي ، واجعلني مع الرفيق الأعلى » قالت : فذهبت أنظر ، فإذا هو قد قضي .

۱۷۰٦ – وله (٦) عنها : كان إذا عاد مريضاً قال : «كويت» . – وفيه : واشفه .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب فضائل القرآن ( ۹ : ۲۲) واللفظ له ومسلم : كتاب السلام (٤ : ۱۷۲۳) بزيادة «عنه» بعد قوله «وأمسح» والباقي بلفظه .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطة «وأمسحه» .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب السلام (٤: ١٧٢١ – ١٧٢١) وأخرجه البخاري بنحوه في كتاب الطب (١٠: ٢٠٦، ٢٠٠) وفي كتاب المرضى (١٠: ١٣١) عدا الجملة الأخيرة فالحديث متفق عليه ، وأخرجه أحمد كذلك .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وقال».

<sup>(</sup>٦) لم أعثر عليه الآن .

١٧٠٧ – ولهما(١) [عنها](٢) أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم
 أن] أستترّقي من العين .

١٧٠٨ – وفي حديث أم سلمة « ... بها نظرة (٣) ، فاسترقوا لها » .
 أخرجاه (١) .

١٧٠٩ – وروى الترمذي(٥) – وصححه – عن عثمان بن أبي العاص

<sup>(</sup>۱) لفظ البخاري: « أمرني النبي صلى الله عليه وسلم – أو أمر – أن يسترقى من العين » ولفظ مسلم: « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي » وفي لفظ آخر « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين » وانظر صحيح البخاري: كتاب الطب يأمرني أن أسترق مسلم: كتاب السلام (٤: ١٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل . واستدرك بالهامش بخط مغاير .

 <sup>(</sup>٣) عند مسلم بعد سياق الحديث تفسير لهذه الكلمة ( يعني بوجهها صفرة ) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم بلفظه : في كتاب السلام (٤ : ١٧٢٥) ورواه البخاري بتقديم وتأخير ، في كتاب الطب (١٠ : ١٩٩ ) وأول الحديث : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : رأى بوجهها سفعة فقال « بها نظرة ... » لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٤: ٤٠٨) قلت : والحديث رواه مسلم بنحوه في كتاب السلام (٤: ١٧٢٨) رقم ٢٢٠٢ ، وأخرجه كذلك أبو داود في الطب رقم ٣٨٩١ وابن ماجه فيه أيضاً . ومالك (٢: ٩٤٢) رقم ٩ من كتاب العين .

قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبي وجع قد كان يهلكني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « امسح بيمينك سبع مرات وقل: اعود [بعزة الله وقوته](۱) من شر/ ما أجد » قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي (۲) ، فلم أزل آمر به أهلي وغيرهم.

• ١٧١٠ – ولمسلم (٣) «ضع يدك على الذي تَأَلَّم (٤) من جسدك وقل: باسم الله ، ثلاثاً (٥) ، وقل سبع مرات » [فذكره] (١) وفي آخره وأحاذر ».

١٧١١ - ولهما (٧) عن عطاء أن ابن عباس قال له: ألا أريك

<sup>(</sup>١) في الأصل « أعوذ بالله » ثم كتب بالهامش « بعزة الله وقدرته » . وكتب عليه «صح » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «في» .

 <sup>(</sup>٣) صحیح مسلم : کتاب السلام (٤ : ١٧٢٨ ) وقد سبق تخریجه
 عند روایة الترمذي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «على ما يألم».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ثلاث مرات».

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل واستدرك بالهامش. قلت : لكن لفظ مسلم فيه اختلاف عن لفظ الترمذي وذلك لفظه «أعوذ بالله وقدرته » فلو أبقاه لكان أفضل وأولى » والله أعلم.

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاري : کتاب المرضی (۱۰ : ۱۱۵) وصحیح مسلم کتاب البر والأدب (٤ : ۱۹۹٤) رقم ۲۵۷۲ ، وأخرجه كذلك النسائی في الكبری - كما في تحفة الأشراف .

امرأة من أهل الحنة ؟ قلت : بلى ، قال : هذه المرأة السوداء ، أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أصرع و [إني] (١) أتكشف ، فادع الله لي . قال (٢) : إن شئت صبرت (٣) ولك الجنة ، وإن شئت دعوت الله أن يتعافيك » قالت : اصبر . قالت : فإني (١) أتكشف ، فادع الله أن لا أتكشف . فدعا لها .

۱۷۱۲ – وفي حديث (°): « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب» [ قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: ] « هم الذين لا يَسْتَرْقُون ، ولا يَتَطَيّرُون ، ولا يَكْتَوُون (٢) ، وعلى ربهم يتوكلون »

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة رسمت « صبرتي » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « إني » .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان (١: ١٩٨) من حديث عمران بن حصين ، ورواه أحمد كذلك (٤: ٣٦٤) ورواه بنحوه مسلم كذلك من حديث أبي هريرة لكن من غير تفسيره : في كتاب الإيمان (١: ١٩٧ – ١٩٨) ورواه البخاري من حديث ابن عباس في كتاب الرقاق (١١: ٣٠٥ ، ٣٠٥ – ٤٠١) بلفظ قريب ، وفي كتاب الطب (١٠: ١٥٥ ، ٢١١) ورواه أحمد في مسنده من حديث عبد الله ابن مسعود (١: ٤٠١ ، ٤٠٠ ) ورواه الترمذي بنحوه من حديث ابن عباس (٤: ٣٠٠) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة تقديم وتأخير « ولا يكتوون ولا يتطيرون » .

۱۷۱۳ – وصحح الترمذي (۱) : «من اكتوى أو (۲) استرقى فقد بريء من التوكل » .

۱۷۱۶ – وروی سعید بإسناد جید عن المغیرة مرفوعاً : « لم یتوکل من رقی واسترقی » .

1۷۱٥ – وللبخاري(٣) عن ابن عباس مرفوعاً : « الشفاء في ثلاثة(١) : في شرطة محجم ، أو شربة عسل ، أو كية(٥) بنار ، وأنهى أُمتي عن الكي » .
1۷۱٦ – ولهما (٦) بمعناه من حديث جابر ، وفيه «وما أحب أن اكتوى » .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي (٤: ٣٩٣) من حديث المغيرة بن شعبة ورواه بلفظه ابن ماجه (٢: ١١٥٤) وأحمد في المسند (٤: ٢٤٩، ٢٥١، ٢٥٣) وأخرجه كذلك النسائي وصححه ابن حبان والحاكم كذا في الفتح (١٠: ١٣٩) ورواه كذلك الطيالسي (١: ٣٤٤) من منحة المعبود.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «و».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الطب (١٠ : ١٣٦ – ١٣٧ ) وأخرجه ابن ماجه (٢ : ١٠٥ ) ورواه أحمد في المسند (١ : ٢٤٥ – ٢٤٦ ) موقوفاً .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «ثلاث» وهو الموافق لرواية البخاري الأولى ، وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أوكي » .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الطب (١٠ : ١٣٩ ، ١٥٣ ، ١٥٥ – ١٥٥ ) . ورواه (١٥٥ ) وصحيح مسلم : كتاب السلام (٤ : ١٧٢٩ – ١٧٣٠) . ورواه أحمد (٣٤٣ : ٣٤٣) .

١٧١٧ ــ ولمسلم (١) عن جابر [قال]: «بعث رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيباً ، فقطع منه عرقاً ، ثم كواه [عليه] .

۱۷۱۸ \_ وله (٣) أيضاً : حسمه سعد بن معاذ » .

١٧١٩ ــ وقال عمران «[ان] رسول الله صلى الله عليه وسلم . نهى عن الكي [قال: فابتلينا] ، فاكتوينا ، فما [أفلحنا] (؛) ، ولا أنجحنا ».

صححه الترمذي (٥).

١٧٢٠ \_ وقال ابن مسعود [ في السكر ] إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم ».

 <sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب السلام (٤ : ۱۷۳۰) ورواه أبو داود
 (٤ : ٥) وابن ماجه (۲ : ۱۱۵٦) وأحمد (۳ : ۳۰۳ ، ۳۷۱) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «النبي» ورواه الحاكم في المستدرك (٤: ٢١٤) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه سكت عنه الذهبي ، قلت بل أخرجه مسلم فانظره فيما عزوته فيه . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب السلام (٤: ١٧٣١) عن جابر رضي
 الله عنه وأخرجه أيضاً أبو داود (٤: ٥ – ٦) وابن ماجه (٢: ١١٩٦)
 وأحمد (٣: ٣٦٣) والطيالسي (١: ٣٤٤) من منحة المعبود .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

 <sup>(</sup>٥) سنن الترمذي (٤: ٣٨٩) وأخرجه أحمد في المسند (٤:
 ٤٢٧ ، ٤٣٠ ، ٤٤٤ ، ٤٤٦) والطيالسي (١: ٣٤٤) من منحة المعبود .

علقه البخاري (١).

المجالا – وفي صحيح مسلم (٢) أن طارق بن سُويَد الحُعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر ؟ فنهاه – [ أو كره أن يصنعها] (٣) فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : «إنه ليس بدواء(٤)، ولكنه داء(٥) » فقال : إنما أصنعها للدواء ، فقال : «إنه ليس بدواء(٤)، ولكنه داء(٥) » المجالا – ولاي داود (١) [عن أي هريرة] (٧) [قال] : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث » . إسناده ثقات .

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الأشربة (١٠ : ٧٨) وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد في كتاب الأشربة ، والطبراني في الكبير ـــ كذا في الفتح .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: كتاب الأشربة (۳: ۱۵۷۳) وأخرجه أبو داود (٤: ۷) بمعناه والترمذي (٤: ۳۸۷ – ۳۸۸) وصححه، وابن ماجه بمعناه (۲: ۱۱۵۷) رقم ۳۵۰۰، والدارمي (۲: ۳۸) وأحمد في المسند (٤: ۳۱۱، ۳۱۷) ورواه من حديث طارق نفسه وأحمد في المسند (٤: ۳۱۱، ۳۱۷) و وقع عند الترمذي وأبي داود وكذا في بعض روايات أحمد. طارق بن سويد أو سويد بن طارق.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فنهاه عنها ، فقال » .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة هكذا «دوى» .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة هكذا « دى » .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٤: ٦-٧) ورواه الترمذي بلفظه (٤: ٣٨٧) وزاد: قال أبو عيسى: يعني السم. وسكت عنه. وابن ماجه بلفظه كذلك وزيادة: يعني السم (٢: ١١٤٥) وأخرجه أحمد في المسند (٢: ٣٠٥).

<sup>(</sup>V) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش وكتب عليه «صح» وهو كذلك .

۱۷۲۳ – ولفظ ابن ماجه (۱) « عن كل دواء خبيث كالسم ونحوه .

١٧٢٤ – وروى سعيد عن علي وإبراهيم ومجاهد أنهم كرهوا الحقنة .

1۷۲٥ – وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً (٢) في يده حكَّفَة من صُفْر ، فقال : «ما هذه [الحلقة] ؟ قال : [هذه] من الواهنة ، قال : «انزعها ، فإنها لاتزيدك إلا و هنا ، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ».

رواه أحمد (٣) . عن خلف بن الوليد عن مبارك عن الحسن عنه .

١٧٢٦ – وقال أحمد : التعليق كله مكروه « من تَعَلَقَ شَيئاً

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة : والذي وجدته في ابن ماجه كلفظ أبي داود والترمذي «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث ، يعني السم » . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « رجل » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) قلت : من أول الحديث حتى قوله « ... وهنا » هذا لفظ ابن ماجه ولم يزد عليه هذا ، وأما باقي الحديث – وهو « فإنك لومت ملحة على الأخير فهو عند أحمد ، ولا يوجد عند ابن ماجه – ولفظ أحمد يختلف في أول الحديث فانظر : سنن ابن ماجه (٢ : ١١٦٧) رقم ٣٥٣١ ، ومسند أحمد (٤ : ٥٤٤) ورواه الطبراني كذلك . كذا نسبه في مجمع الزوائد (٥ : ٣٠٣) والحاكم مختصرا (٤ : ٢١٦) .

## وُكِلَ إليه » (١) .

١٧٢٧ – وكان ابن مسعود يُشَدُّد فيه . (٢)

١٧٢٨ ـ وذكر أحمد عن عائشة (٣) وغيرها أنهم سهلوا في ذلك .

وروى ابن أبي شيبة عن إبراهيم : كانوا يكرهون التمائم كلها
 من القرآن وغير القرآن .

1۷۲۹ – وفي حديث أم المنذر – قوله لعلّبي : « إنك ناقه » حتى كف لم يأكل (٤) من الرطب المعلق ، وقال له في السلق والشعير « من هذا أصب فإنه أنفع لك » .

<sup>(</sup>۱) هذا حديث أحرجه الترمذي (٤: ٣٠٠) وأحمد في المسند (٤: ٣١٠) عن عبد الله بن عكم بالتصغير أي معبد الله بن عكم بالتصغير أي معبد الجهني ، ورواه النسائي (١١٢) من حديث أبي هريرة ، لكن قال الترمذي : وحديث عبد الله بن عكم . إنما نعرفه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي ، وعبد الله بن عكم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كتب الله عليه وسلم ، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : كتب الينا رسول صلى الله عليه وسلم . اه وانظر هذا الحديث وتعليق الهيثمي عليه عبم الزوائد (٥: ١٠٣) ورواه الحاكم (٤: ٢١٦) وسكت هو والذهبي عنه .

 <sup>(</sup>۲) انظر مصنف عبد الرزاق ( ۱۱ : ۲۰۸ ) وسنن أبي داود ( ٤ : ۹ - ۱۱ ) وسنن ابن ماجه ( ۲ : ۱۱٦٦ – ۱۱٦۷ ) والمستدرك ( ٤ : ۲۱۷ – ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر المستدرك (٤: ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « لم اكل » .

قال الترمذي (١) حسن غريب .

الله صلى الله عن عقبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تكرهوا مرضاكم على الطعام ، فإن الله يطعمهم ويسقيهم » .

۱۷۳۱ \_ ولابن ماجه (٣) \_ بسند صحيح أو حسن \_ عن ميمون ابن مهران عن عُمر قال: [قال لي] النبي(١) صلى الله عليه وسلم: « إذا

<sup>(</sup>۱) روى الحديث بالمعنى ، وليس هذا لفظه . وقد رواه أبو داود (٤ : ٣) والترمذي (٤ : ٣٨٣) وابن ماجه (٢ : ١٦٣٩) وأحمد في المسند (٣ : ٣٦٣ – ٣٦٣) . ولفظ الحديث – كما عند أحمد – قالت : دخل علي "رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ، وعلي ناقه من مرض ، ولنا دوال معلقة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يأكل منها وقام علي يأكل منها ، فطفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي «مه إنك ناقه » حتى كف ، قالت : وصنعت شعيراً وسلقاً ، فجئت به قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي : «من هذا أصب فهو أنفع لك » .

 <sup>(</sup>۲) سنن الترمذي (٤ : ٣٨٤) ورواه ابن ماجه بزيادة «والشراب
 (۲ : ۱۱۳۹ - ۱۱۴۹) وقال في زوائده : إسناد حسن .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه (١: ٤٦٣) من كتاب الجنائز ، والحديث ... كما في زوائد ابن ماجه ... إسناده صحيح ورجاله ثقات . إلا أنه منقطع . قال العلامي في المراسيل والمزي : في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة ١ه. وفي الأذكار للنووي ؛ ميمون لم يدرك عمر . فهو منقطع . (٤) في المخطوطة «رسول الله» .

دخلت على مريض ، فمرُه أن يد عُو (١) لك ، فإن دعاءه كدعاء الملائكة » .

الله عليه عليه وسلم فمرض ، فأتاه [ النبي صلى الله عليه وسلم فمرض ، فأتاه [ النبي صلى الله عليه وسلم ] يتعُودُه فقعد عند رأسه ، فقال له : « أسلم » فنظر إلى أبيه – وهو عند رأسه (٢) – فقال : أطع أبا القاسم ، [ فأسلم ] ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم [ من عنده ] وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه [  $\omega$  ] من النار » (٣) .

۱۷۳۳ ــ ولهما (١) عن المسيب قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » الحديث .

١٧٣٤ ـ وعن أبي هريرة قال سمعت (٥) رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فليدعوا » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهو عنده» وهو موافق للفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جداً: في كتاب الجنائز (٣) الحديث أخرجه البخاري بلفظ قريب جداً: في كتاب الجنائز وأخرجه أحمد – واللفظ له (٣: ٢٨٠ ، ٢٢٧ ، ٢٦٠ ) ورواه أبو داود في الجنائز والنسائي في السير من الكبرى – كما في تحفة الاشراف

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ٢٢٢) ورواه بأرقام : ٢٨٨٤ ، ٤٦٧٥ ، ٢٦٨١) وصحيح مسلم : كتاب الايمان (١ : ٤٥) والحديث رواه الترمذي والنسائي وأحمد وابن سعد وابن هشام .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « أن رسول الله ... قال » .

وسلم يقول : « حق المسلم على المسلم خمس : رَدُّ السلام ، وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، وإجابة (١) الدعوة ، وتشميت العاطس » .

أخرجاه (٢) .

۱۷۳۵ – وفي لفظ (۲) « إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه(١) ، وإذا استنصحك فانصح له ... » .

١٧٣٦ – ولمسلم(٠) عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا « إجابت » .

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (۳ : ۱۱۲) واللفظ له .
 وصحیح مسلم : کتاب السلام (٤ : ۱۷۰٤) والحدیث رواه ابن ماجه
 (۱ : ۲۱۱ – ۲۶۲) وأحمد في مسنده (۲ : ۵٤۰) .

 <sup>(</sup>٣) لمسلم : كتاب السلام (٤ : ١٧٠٥) وأوله : «حق المسلم على المسلم ست » ورواه أيضاً أحمد في المسند (٢ : ٣٧٢ ، ٤١٢) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فأجب » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: كتاب البر والأدب (٤: ١٩٨٩) والحديث رواه أحمد في المسند (٥: ٢٧٦، ٢٧٧، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٨١، ٢٨٨ ، ٢٨٨ . ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، ٢٨٨ ، والترمذي (٣: ٢٩٩) والحديث من أوله حتى قوله «يرجع» لأحمد ، ولمسلم عدا قوله «يخرفة» فعند مسلم «خرفة» وأما السؤال فهو عندهما . عقب رواية أخرى لهذا الحديث . والمخرفة : قيل الطريق وقيل : السكة بين صفين من نخل يخترف أي يجتني من أيهما شاء أي أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة .

/١٠٨ وسلم «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ، لم / يزل في مَخْرَفَة ِ الجنة حتى يرجع .

قيل : يا رسول الله وما خُرْفَةُ الجنة ؟ قال : « جَنَاها » .

۱۷۳۷ – ولاحمد والترمذي وغيرهما (۱) عن عَلَيٍّ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا عاد الرجل(۲) أخاه [المسلم] مشى في خرافة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غمرته الرحمة ، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي ، وإن كان مساء صلى عليه سبعون (۲) ألف ملك حتى يصبح » .

١٧٣٨ \_ ولأحمد وأبي داود (؛) \_ وصححه الحاكم \_ عن زيد

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد — واللفظ له — (۱: ۸۱) ورواه كذلك (۱: ۳) مسند أحمد — واللفظ له — (۱: ۸۱) ورواه كذلك (۱: ۳) ما متقاربة . ورواه كذلك ابن حبان والحاكم وأبو داود وانظر الترغيب والترهيب (۰: ۱۲۱ — ۱۲۲) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «إذا عاد المسلم أخاه مشى » .

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظة سقطت من مسند أحمد – ط الميمنية . تصوير المكتب الإسلامي ودار صادر ببيروت . وهي ثابتة في السنن وروايات المسند الأخرى .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣ : ١٨٦) ومسند أحمد (٤ : ٣٧٥) بلفظ «أصابني رمد فعادني».

ابن أرقم قال : « عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني » .

۱۷۳۹ ــ وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك » .

أخرجاه (١) .

۱۷٤٠ – واحتج أحمد بقوله (٢) «بل أنا وارأساه » .

١٧٤١ – ولهما (٣) قول ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم :

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه علماً بأني قرأت أحاديث ابن مسعود في مسلم وعددها ٩٨ من غير اشكر – وباشكر – ١٩٧ حديثاً – حسب فهرس محمد فؤاد عبد الباقي . ولم يذكره النابلسي في الذخائر – في حديثين مع أنهما ما يقرب من ٣٠٠ حديث .

<sup>(</sup>٢) صلى الله عليه وسلم . وقد أخرجه البخاري وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة وجع رأسها ، وأخرجه البخاري في كتاب المرضى : باب ما رخص للمريض أن يقول : إني وجع ، أو وارأساه . أو اشتد بي الوجع (١٠: ١٢٣) وأخرجه في كتاب الأحكام رقم ٧٢١٧ . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في غسل الرجل أمرأته وغسل المرأة زوجها . (١: ٤٧٠) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب المرضى : (١٠ : ١١٠ ، ١١١ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ كاب ١٢٠ ، ١٢٠ ) واللفظ له . وصحيح مسلم ــ بلفظ قريب جداً ــ في كتاب البر والأدب (٤ : ١٩٩١) رقم ٢٥٧١ ، وأخرجه أحمد في مسنده (١ : ٣٨١ ، ٤٤١ ، ٤٥٥ ) والدارمي في الرقاق .

إنك تُوعلَك وعَكماً شديداً قال : « أجل ، إني أوعلك (١) كما يوعك رجلان منكم » فقلت : ذلك أن لك أجرين . فقال (٢) [رسول الله صلى الله عليه وسلم] : «أجل» ثم قال [رسول الله صلى الله عليه وسلم] « مامن مسلم يصيبه أذى : مرض (٣) فما سواه ، إلا حَطّ (١) الله سيئاته كما تحكُط (١) الشجرة ورقها » .

۱۷٤٧ – ولمسلم(°) عن عائشة مرفوعاً «ما من مسلم يُشاك شوكة ً فما فوقها إلا كُتبت (٦) له بها درجة ، ومُحيَّت عنه بها خَطيئة » .

١٧٤٣ — وفي رواية (٧) « ... إلا قَـصَّ (^) الله بها من خطيئته » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة الأوعك. .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال» .

<sup>(</sup>٣) كتب بين السطرين «من» بخط مغاير . وليست في البخاري . وهي موجودة عند مسلم ، لكن اللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «حت» ، تحت» بالتاء في الموضعين ، ولفظ الصحيحين ما أثبتناه . نعم ورد في رواية للبخاري لهذا الحديث وفيه «ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٩١) وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (٦ : ٣٩ ، ٢٠ ، ١٦٠ ، ١٦٠ ، ١٧٥ ، ٢٠٣ ، ٢٠٥ ، ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «كتب الله» .

 <sup>(</sup>٧) لمسلم من حديث عائشة السابق: كتاب البر والصلة (١٩٩٢:٤)
 وأخرجه أحمد في المسند (٦: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «قضي» .

1۷٤٤ – وله (١) عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعاً « ما يُصيب المؤمن من وَصَبِ ولا نَصَبِ ، ولا سَقَتَم ، ولا حَزَن ، حتى الهَمَّ يهـُمه ، إلا كُفُرَّ به من سيئاتِه » (٢) .

1۷٤٥ – وله (٢) عن أبي هريرة قال: لما نزلت (من يعمل سوءً يجز(٤) به) (٥) بلغت من المسلمين مبلغاً شديداً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قارِبُوا وسكرِّدوا ، ففي كل(٢) ما يُصاب به (٧) المسلم كفارة ، حتى النُكْبَة يُنْكَبَها ، أو الشوكة يشاكها ».

۱۷٤٦ – وللبخاري (^) عن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يَعوده قال [له] : « لا بأس ، طَهورً إن شاء الله » .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٩٢ – ١٩٩٣).

<sup>(</sup>٢) الوصب : الوجع اللازم ، ومنه قوله تعالى « ولهم عذاب واصب» أي لازم ثابت . النصب : التعب .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٩٣ ) والحديث رواه أحمد والترمذي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « يجزى » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فكل » .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «فيه» .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري : كتاب المرضى (١٠ : ١١٨ ، ١٢١) وأخرجه في كتاب التوحيد وكتاب المناقب :

١٧٤٧ — وللترمذي (١) — وقال : ليس إسناده بذاك (٢) — عن أبي أمامة [رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ] قال (٣) : «تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته — أو [قال] : على يده فيسأله كيف هو ؟ ... » .

١٧٤٨ ــ ولهما (١) عن أبي هريرة مرفوعاً : « [قال الله عز وجل ] : أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه حيث يذكرني » .

۱۷٤٩ ــ زاد أحمد (°) : « إن ظن بي خيراً فله ، وإن ظن بي شراً فله » .

• ١٧٥ \_ وقال ثابت [لأنس] (١) : يا أبا حمزة ، اشتكيت فقال (٧)

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : كتاب الاستئذان (٥ : ٧٦) ورواه كذلك أحمد في مسنده (٥ : ٢٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في سنن الترمذي : هذا إسناد ليس بالقوي . ا ه وفي إسناده : على بن يزيد وهو ضعيف . كذا نقله الترمذي عن البخاري .

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة « عن أبي أمامة قال تمام ... » وليس كذلك فالحديث مرفوع وليس موقوفاً ، ولعله سقط من الناسخ ، والله أعلم (٤) صحيح البخاري : كتاب التوحيد (١٣ : ٣٨٤ ، ٢٦٤) وصحيح مسلم كتاب التوبة (٤ : ٢١٠٧) والحديث رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وأحمد (٢ : ٢٥١ ، ٣١٥ ، ١٣٤ ، ٤٤٥ ، ٤٨٠ ) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢: ٣٩١).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ــ واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «قال» .

أنس. أفلا(١) أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: بلى. قال: « اللهم رب الناس مذهب (٢) الباس، اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت (٢)، شفاء لا يغادر سقماً ».

رواه البخاري (٣).

۱۷۵۱ – وعن أبي سعيد أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال(؛) : يا محمد اشتكيت؟ فقال : نعم : قال : بسم الله أرقيك ، من

(١) كذا في المخطوطة ، وهو لفظ الترمذي ــ وأما لفظ البخاري «ألا» من غير فاء .

(٢) لقد أدخل حديثاً في حديث ، فقد كان في المخطوطة «اذهب الباس اشف أنت الشافي لا شفا إلا شفاك » وهذا ليس حديث أنس وإنما هو حديث عائشة رضي الله عنها وأخرجه البخاري عقب حديث أنس ابن مالك أما حديث أنس فهو الذي أثبتناه .

(٣) وحديث أنس أخرجه البخاري في كتاب الطب (١٠: ٢٠٦) وأخرجه كذلك أبو داود (٤: ١١) والترمذي (٣: ٣٠٣\_٣٠٥) وأخرجه وأحمد في المسند (٣: ١٥١، ٢٦٧) وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري في كتاب المرضى وفي كتاب الطب (١٠: ١٣١، ٢٠٦، ١٠٠).

(٤) في المخطوطة « قال أتا جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال » ولم أجد هذا في واحد من المصادر المذكورة .

كل شيء يؤذيك(١). من شركل نفس(٢)، أو عين حاسد الله يشفيك. [ باسم الله أرقيك] ».

(صححه الترمذي) (٢)

قال أبو زرعة (١): كلا الحديثين صحيح.

(١) في المخطوطة « يؤذيك – صححه الترمذي ومن شر » فقوله « صححه الترمذي » قد وقعت في وسط الحديث ، لذا رفعتها من الموضع وجعلتها في آخر الحديث .

(٢) قوله «نفس» قيل يراد بها نفس الآدمي .وقيل يحتمل أن يراد بها العين . لأن النفس تطلق على العين أيضاً . والله أعلم .

(٣) كان الأولى عزو هذا الحديث لمسلم لأن الحديث موجود فيه بل هذا لفظه ، والعزو لمسلم أقوى وأصح من العزو للسنن مادام الحديث فيه . فانظر صحيح مسلم : كتاب السلام : باب الطب والمرضى والرقى (٤ : ١٧١٨ – ١٧١٩) رقم (٢١٨٦» وأخرجه كذلك الترمذي في الجنائز (٣ : ٣٠٣) وابن ماجه (٢ : ١١٦٤) وأحمد في المسند (٣ : ٢٨ ، ٥٠ ، ٥٥ ) بألفاظ متقاربة .

(٤) قال الترمذي عقب حديث أنس السابق رقم ١٧٥٠ : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فقلت : رواية عبد العزيز عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد – يريد هذا الحديث رقم ١٧٥١ – أصح أو حديث عبد العزيز عن أنس – يريد حديث رقم ١٧٥٠ – قال : كلاهما صحيح . (٣: ٣٠٤) .

۱۷۵۲ – وروى أبو داود (۱) مرفوعاً : « إذا جاء الرجل (۲) يعود مريضاً قال(۲): اللهم اشف عبدك يَـنْكَـأ لك عدواً، ويمشى لك إلى الصلاة » .

١٧٥٣ – ولهما (١) عن أنس مرفوعاً : « لا يتمنين أحدكم الموت من خير أصابه ، فإن كان لابد فاعلاً ، فليقل : اللهم أحيي ما كانت الحياة خيراً (٥) لي و توفني إذا كانت الوفاة خيراً (٥) لي » .

۱۷۵٤ \_ وفي حديث معاذ (١) « ... وإذا أردت بقوم فتنة ، فاقبضي إليك غير مفتون ... » .

- (٢) في المخطوطة «أحدكم» وهو خلاف ما فيهما .
- (٣) في المخطوطة «فليقل» وهو لفظ أبي داود ، في هذا الموطن .
- (٤) صحيح البخاري : كتاب المرضى (١٠ : ١٢٧ ) ورقم ٢٣٥١ ، ٢٢٣٧) وصحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء (٤ : ٢٠٦٤ ) رقم ٢٦٨١ ، وأخرجه أصحاب السنن وأحمد .
  - (٥) في المخطوطة «خير» بالرفع في الموضعين ، وهو خطأ .
- (٢) قلت: ليس هذا حديث معاذ، إنما هو حديث ابن عباس، فانظره في سنن الترمذي \_ بلفظه \_ كتاب التفسير (٥: ٣٦٧ ٣٦٧) ومسند أحمد (١: ٣٦٨) وأخرجه مالك بلفظ « في الناس » بلاغاً (١: ٢١٨). وأما حديث معاذ فلفظه \_ كما عند الترمذي : كتاب التفسير (٥: ٣٦٨ \_ ٣٦٨) وأحمد في المسند (٥: ٣٤٣) « ... وإذا أردت فتنة قوم (عند أحمد في قوم) فتوفني غير مفتون » . لذا كان الأولى جعله من حديث

ر ابن عباس . أو سوق حديث معاذ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود بلفظ قريب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (٣ : ١٨٧) من كتاب الجنائز ، وأحمد في المسند ـــ واللفظ له ــ (٢ : ١٧٢) .

1۷00 – وفي الصحيح (١) « من تمنى الشهادة خالصاً من قلبه ، أعطاه الله منازل الشهداء » .

۱۷۵٦ – ولهما (۲) عنه (۳) مرفوعاً : « ماحق امريء مسلم له شيء يوصى فيه (۱) يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » .

(۱) كذا هو الحديث في المخطوطة ، ولم أجده فيهما أو في أحدهما — أو حي في السنن بهذا اللفظ ، والذي وجدته ، حديث سهل بن حنيف «من سأل الشهادة بصدق — بلغه الله منازل الشهداء» وهذا لفظ مسلم وعند بعض أهل السنن «صادقاً من قلبه» وهذا الحديث في صحيح مسلم : كتاب الإمارة (۳ : ۱۹۱۷) رقم ۱۹۰۹ ، وأخرجه أبو داود في كتاب الوتر (۲ : ۸۰ – ۸۸) والترمذي في فضائل الجهاد (٤ : ۱۸۳) والنسائي في الجهاد (۲ : ۳۰ – ۳۷) وابن ماجه كذلك (۲ : ۹۳۵) والدارمي (۲ : ۲۰ – ۳۷) .

والحديث الثاني أخرجه مسلم في كتاب الإمارة (٣ : ١٥١٧) رقم (١٩٠٨) عن أنس بن مالك رفعه « من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ، ولو لم تصبه » . والله أعلم .

(۲) صحيح البخاري : كتاب الوصايا ( ه : ٣٥٥) وصحيح مسلم : كتاب الوصية (٣ : ١٢٤٩) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن .

(٣) قول «عنه» مفادها أن راوي هذا الحديث هو راوي الحديث السابق . وهذا لا ينطبق عليه في هذا الموطن . إذ هذا الحديث من رواية عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهما ولم يسبق له ذكر من حديث ١٦٨٥ ، أي من ٧٧ حديثاً .

(٤) في المخطوطة «به».

۱۷۵۷ – ولمسلم (۱) عن أبي سعيد عن النبي صلى (۲) الله عليه وسلم :
 « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله » .

۱۷۵۸ – وعن معاذ مرفوعاً : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ، دخل الجنة » .

رواه أبو داود وغيره (٣) ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد .

۱۷۵۹ – وعن مَعَثْقل بن يسار قال : قال النبي (١) صلى الله عليه وسلم : « اقرؤوا [ يس ] على موتاكم » .

رواه أبو داود (٥) ، وصححه ابن حبان .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (۲ : ۲۳۳) وأخرجه أبو داود (۲ : ۳۰۳) والنسائي (۲ : ۵) ومسند أحمد (۳ : ۳) .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة وهو لفظ الترمذي ، وأما عند مسلم فلفظه لا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣ : ١٩٠) وذكره الترمذي بصفه التمريض ولم يذكر راويه (٣ : ٣٠٨) والمستدرك (١ : ٣٥١) وصححه أو أقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود (٣ : ١٩١) والحديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وانظر التلخيص (٢ : ١٠٤).

1۷٦٠ – ولفظ أحمد (١) : « ... يس قلب القرآن لايقرؤها رجل يريد الله َ [ تبارك وتعالى ] والدار الآخرة إلا غُـُفـِرَ له ، واقرؤوها على موتاكم » .

الاتَدْعُوا على الفسكم في إن الملائكة يُوْمِنُون على ما تقولون ... » .

رواه مسلم (۲)

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٥: ٢٦) وفيه رجل مبهم لقوله: عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار ... » الحديث ، وأخرجه القراءة فقط من طريق أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه . وانظر التلخيص (٢: ١٠٤) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢: ٣٣٤) والحديث رواه من رواية أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ... » الحديث. وانظر التلخيص (٢: ١٠٥) وأخرجه أبو داود (٣: ١٩٠ – ١٩١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ما يقول» .

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه (١: ٤٦٧ – ٤٦٨) واللفظ له ، وأحمد في المسند (٤: ١٠٥) وقال : صحيح المسند (٤: ٢٥٠) وقال : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي . وأخرجه أيضاً : الطبراني في الأوسط والبزار – وفيه قزعة بن سويد – في إسناد الجميع .

۱۷۶۳ – وللبخاري (۱) قول ابن عباس لعمر : يا أمير المؤمنين ولا كُل ذلك ، لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إلخ » .

١٧٦٤ ـ وقوله (٢) لعائشة : تَقَدْمين على فَرَط صِدْق ... » .

1۷٦٥ - ولمسلم (٢) كلام ابن عمرو لأبيه .

۱۷۶۳ – وعن الحصين بن وحورً (١) أن طلحة بن البراء موض ، فأناه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ، فقال : « إني لا أرى طلحة إلا قد حدّثَ فيه(٥) الموتُ ، فآذنوني به ، وعجلّوا (١) ، فإنه لاينبغي لحيفة مسلم أن تُحبّسَ بين ظهراني أهله » .

رواه أبو داود (٧).

١٧٦٧ ــ وللترمذي (^) ــ وحسنه ــ عن أبي هريرة عن النبي صلى

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة (٧: ٤٣) ٥

<sup>(</sup>٢) أي قول ابن عباس لها رضي الله عنهم . وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة (٧ : ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة بعد هذا فراغ .

<sup>(</sup>٤) الأنصاري الأوسي له هذا الحديث عند أبي داود ، واستشهد بالقادسية .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « به » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «وعجلوه».

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود (٣ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>۸) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (۳ : ۳۸۹ ، ۳۹۰) ورواه ابن ماجه (۲ : ۸۰۲) رقم ۲٤۱۳ بلفظه .

الله عليه وسلم قال : « نفس المؤمن مُعلَقّة " بِدَيْنِه حَى يُقضى عنه » .

١٧٦٨ – ولهما (١) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تُوَفِّيَ سُجِّي بِبُرْد حِبرَة ».

۱۷۲۹ ــ وقالت : « قَبَـّل َ رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم عثمان َ ابن َ مَظْعُون ، وهو مَـيَّت ٌ حتى رأيت الدموع َ تسيل على وجهه » . صححه الترمذي (۲) .

۱۷۷۰ – وله (٣) عن ابن مسعود مرفوعاً : « إياكم والنعي ، فإن النعي من عمل الجاهلية » .

۱۷۷۱ – وقال أبو هريرة : أن رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم نَعَى النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ، وخرج إلى المصلى ، فصف (°)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب اللباس (۱۰ : ۲۷۲) وأخرجه ضمن حديث عائشة الطويل في قصة موته عليه الصلاة والسلام في الجنائز (۳ : ۱۰۳) وفي كتاب المغازي وصحيح مسلم : كتاب الجنائز (۲ : ۲۰۱) والحديث عند أصحاب السنن وأحمد .

 <sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳: ۲۰۱) بنحوه ، والترمذي (۳: ۳۱۳ – ۱۹۵ ) و المسند – واللفظ له – ۱۹۵ ) و المسند – واللفظ له – (۳: ۳۶ ، ۵۰ – ۵۰ ، ۲۰۲ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فصلي» .

بهم وكبر أربعاً » (١) .

۱۷۷۲ ــ وقال [ صلى الله عليه وسلم ] : « أخذ (٢) الراية َ زيد ٌ فأصيب ... » الحديث .

رواهما البخاري (٣) .

۱۷۷۳ ــ وله (١) في حديث ابن عباس : « .... ما منعكم أن تعلموني ؟ ... » .

\_ وقال إبراهيم : كانوا لا يتركونه في بيت وحده ، ويقولون : يتلاعب به الشيطان .

١٧٧٤ – قال الإمام أحمد – رحمه الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمن يموت بعرق الجبين ... » .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری: کتاب الجنائز (۳: ۱۱۱) واللفظ له، ورواه فیه کذلك (۳: ۱۸۱) وفي کتاب مناقب الانصار (۷: ۱۹۱) کذلك (۳: ۱۸۲) وفي کتاب مناقب الانصار (۷: ۱۹۱) وصحیح مسلم: کتاب الجنائز – بنحوه – (۲: ۲۰۳–۲۰۷) ورواه کذلك أبو داود (۳: ۲۱۲) والنسائي في الجنائز (٤: ۲۲ – ۲۷، ۲۲ – ۲۷) وأحمد في المسند (۲: ۲۲۷ – ۲۲۷) وأحمد في المسند (۲: ۲۲۱ ، ۲۸۱) و 3 و مالك (۱: ۲۲۲ – ۲۲۷) وأحمد في المسند (۲: ۲۸۱ ، ۲۸۱ ، ۲۳۹ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فأخذ » ولم أجدها في روايات البخاري .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١١٦) ورواه كذلك بأرقام ٢٧٩٨ ، ٣٠٦٣ ، ٣٦٣٠ ، ٢٧٤٢) من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه والحديث رواه النسائي .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١١٧).

ورواه الترمذي (١) ــ وحسنه ــ من حديث بريدة .

1000 – وروى سعيد (٢) عن شريح بن عبيد الحَضْرمي أن رجالاً قبروا صاحباً لهم لم يغسلوه ، ولم يجدوا له كفناً ، ثم لقوا معاذ بن جبل [ فأخبروه ] فأمرهم أن يخرجوه ، فأخرجوه من قبره ، ثم غُسلِّلَ وكفِّنَ وحُنْطَ ثم (٣) صُلتَى عليه .

1۷۷٦ – ولهما (؛) عن جابر رضي الله عنه قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعد مادفن ، فأخرجه . فنفث (°) فيه من ريقة ، وألبسه قميصه » .

1۷۷۷ \_ وللبخاري(١) عنه: كان (أبي)(٧) أول قتيل\_ (يوم أحد)(٧)

<sup>(</sup>٢) ذكره المجد في المنتقى (٢: ١١٨) وعزاه لسعيد .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «و».

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (٣ : ١٣٨) ورواه في مواضع مختصراً وملخصاً بحدیث آخر بأرقام (١٣٥٠ ، ١٣٥٠ ، ٤٦٧٢ ، ٥٧٩٦ ) — واللفظ له — وصحیح مسلم : کتاب صفات المنافقین (٤ : ١٤٠٠ ، ٢١٤١ ) بنحوه رقم «٢٧٧٣» وأخرجه کذلك النسائي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة ونفث .

 <sup>(</sup>٦) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (٣ : ٢١٤ ، ٢١٥) وأخرجه
 کذلك النسائی في الجنائز (٤ : ٨٤) .

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ليس من أصل الحديث ، وإنما هو من باب الشرح .

ودفن(١) معه آخر في قبر(٢) ، ثم لم(٣) تَطِب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد ستة ِ أشهر ، فإذا هو كيوم ِ وضعتُه [هُنُـيّـة ً] غير أَذُنِّـه » .

۱۷۷۸ – وللترمذي (١) عن عائشة – لما مات عبد الرحمن ابن أبي بكر بحُبُشي (٥) (وهو مكان بينه وبين مكة اثنا (١) عشر ميلا) ونقل

(٤) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٧١) وقد ساقه المصنف هنا بالمعنى . ولفظه في الترمذي . عن عبد الله بن أبي مليكة قال : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحب شي ، قال : فحمل إلى مكة فدفن فيها ، فلما قدمت عائشة ، أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت :

وكنا كندماني جــديمة حقبة من الدهر حتى قيل: لن يتصدعا فلما تفرقنــا كأني ومالــكا لطول اجتماع ، لم يبت ليلة معا

ثم قالت: والله. لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك « وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصراً من رواية ابن جريج (٣: ١٧٥) ومن رواية أيوب (٣: ١٨٥) ورواه ابن أبي شيبة بلفظ قريب (٣: ٣٤٣ – ٤٤٣) وفيه « قال ابن جريج: الحبشي اثني – كذا فيه – عشر ميلا من مكة » . ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح – كذا في مجمع الزوائد (٣: ٢٠) ورواه البغوي في شرح السنة (٥: ٤٦٠ – ٤٦٥) وسيأتي بلفظ آخر رقم (١٩٦١) .

(٥) في المخطوطة غير واضحة وتقرأ «بالحشي » ٠

(٦) في المخطوطة « وهو مكان بينه وبين المدينة اثني عشر ميلا » والصحيح أن حبشي : جبل " بجوار مكة لابقرب المدينة . قال ابن جريج : =

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فدفن » بالفاء.

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «قبره» بزيادة الهاء في آخره .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فلم ».

إلى مكة [فدفن فيها] – أتت قبره فقالت : والله لو حضرتك ما دفنت(١) الاحيث مت ، ولو شهدتك ما زرتك » .

١٧٧٩ \_ وفي الموطأ (٢) عن مالك عن (٣) غير واحد [ممن يثق به] أن سعد (٤) [ بن أبي وقاص ] وسعيد(٤) [بن زيد بن عَمرو بن نفيل] توفيا (٥) بالعقيق ، وحملا (٦) إلى المدينة ، ودفنا بها .

<sup>=</sup> اثنا عشر ميلا من مكة – كما عند ابن أبي شيبة – وعند عبد الرزاق : والحبشي : قريب من مكة . وفي رواية أيوب عنده : توفي عبد الرحمن ابن أبي بكر على ستة أميال من مكة . وقال صاحب القاموس : وحبشي – بالضم . جبل بأسفل مكة ومنه أحابيش قريش ، لأنهم تحالفوا بالله أنهم ليد على غيرهم ما سجا ليل ، ووضح نهار ، وما رسا حُبش « القاموس المحيط (٢٠ ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ما دفنتك » وهو خلاف ما في الترمذي .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١: ٢٣٢) وذكره البيهقي في السنن (٤: ٥٥) وذكره البغوي في شرح السنة (٥: ٤٦٧) وزاد وحمل أسامة بن زيد من الجرف » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أنه سمع» والتصويب من الموطأ .

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة «سعد وسعيد». ثم وضع ألف بخط آخر مغاير لخط الأصل ليكون «سعداً وسعيداً» وما أثبتناه هو الموجود في الموطأ وغيره.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ماتا» وهو خلاف ما في الموطأ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فحملا».

۱۷۸۰ – ولأبي داود (۱) وغيره عن عائشة « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه » .

۱۷۸۱ ـ « وأوصى الصديق أن تغسله زوجته » .

ذكره أحمد (٢).

وذكر ابن سيرين : كان يستحب أن يكون البيت الذي يغسل فيه الميت مظلماً » .

1۷۸۲ – وذكر المروذي [عنه] (٣) أن علياً لف على يده خرقه حين غسل فرج النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود (۳ : ۱۹۲ – ۱۹۷) بلفظ قريب ، وأخرجه ابن ماجه بنحوه (۱ : ٤٧٠) والشافعي – كما في بدائع المنن – (۱ : ۲۱۱) بلفظه وأحمد في المسند (۲ : ۲۲۷) بلفظه ، والحاكم في المستدرك (۳ : ۵۹ – ۲۰) وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وسكت عنه الذهبي .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد ورواه مالك بنحوه (۱: ۲۲۳) وعبد الرزاق
 (۳: ۲۱۹، ۴۰۸) والبيهقي (۳: ۳۹۷) وابن شيبة (۳: ۲٤۹).

<sup>(</sup>٣) كلمة «عنه» كتبت بين القوسين ، وقد ذكر الحافظ في التلخيص ، (٣) كلمة «عنه» كتبت بين القوسين ، وقد ذكر الحافظ في التحاكم ، بلفظ غسل النبي صلى الله عليه وسلم علي ، وعلى يد علي خرقة يغسله ، فأدخل يده تحت القميص يغسله ، والقميص عليه » .

1۷۸۳ ــ وفي المستدرك (١) ــ وقال : صحيح على شرط مسلم ــ عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من غسسّل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعين مرة .

الله الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا [فيه]، فقالوا: والله ما ندري (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا [فيه]، فقالوا: والله ما ندري (٢) كيف نصنع ؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا، أم نغسله وعليه (٣) ثيابه ؟ قالت: فلما اختلفوا، أرسل الله عليهم ( [السنّــة] حتى والله ما من القوم [من] رجل إلا ذقنه (٤) في صدره نائماً، قالت: ثم كلمهم [مكلم (١٠)] من ناحية البيت، لا يدرون من هو / فقال: اغسلوا النبي (١) صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه، قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله (٧) صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه، يغاض عليه الماء والسدر،

<sup>(</sup>١) المستدرك (١: ٣٥٤ ، ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) في المسند « ما نرى » .

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة « أم نغسله في ثيابه وعليه ثيابه » فضرب على « ثيابه » الأولى ، فبقيت العبارة « أم نغسله في وعليه ثيابه » ولفظة « في » زائدة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وذقنة » بزيادة الواو قبلها .

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة ليست في مسند أحمد وإنما هي عند أبي داود .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فقال : لا تجردوا ، اغسلوا رسول الله ... ، .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « فغسلوه وهو ... » .

ويدلكه (١) الرجال بالقميص ... » .

رواه أحمد وأبو داود (٢) .

الله صلى الله عليه قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته ، فقال: « اغسيلنها ثلاثاً أو خمساً [أو](؛) أكثر من ذلك إن رأيتُن بيماء وسيدر ، واجعلن في الآخرة كافوراً – أو شيئاً (٥) من كافور – ، فإذا فَرَغْتُن فَآذِنتي » فلما فرغنا

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ويدلك » . وعند أبي داود « ويدلكونه بالقميص دون أيديهم » .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲: ۲۲۷) واللفظ له ، وسنن أبي داود في الجنائز
 (۳) مسند أحمد (۲: ۲۲۷) والحديث رواه الطيالسي مختصراً (۲: ۱۱٤)
 من منحة المعبود ، والبيهقي في السنن الكبرى (۳: ۳۸۷) ورواه مالك بلاغاً \_ مختصراً (۱: ۲۳۱) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٢٥) – واللفظ له – ورواه في مواضع أخرى عنها سنشير إلى بعضها في الروايات القادمة بان شاء الله تعالى ، وصحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٤٦ – ٦٤٧) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة . وانظر وانظر «الموطأ (١ : ٢٢٧) وبدائع المنن (١ : ٢٠٨) وأحمد في مسنده (٥ : ٨٤ ، ٨٥) و (٢ : ٢٠٤ ، ٨٠٤) وسنن أبي داود (٣ : ١٩٧) وسنن الترمذي (٣ : ٣٠) والنسائي (٤ : ٨١ – ٢٩ ، ٣٠ ، ٣١ ،

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، وكتب بين السطرين بخط مغاير .

<sup>(</sup>٥) رسمت في المخطوطة «شياء».

آذناه ، فأعطانا حِقْوَه ، فقال : « أَشْعِرْنَهَا إِياه » تعني (١) إزاره

۱۷۸۳ – وفي رواية (۲) « ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها » .

۱۷۸۷ – وفي لفظ (٣) « اغسلنها [بالسِّدُر] وتراً : ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ) (٤) أو أكثر من ذلك إن رأيتن » ... قالت : فَـصَـفَـرُنا شعرَها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها » .

۱۷۸۸ - وفي لفظ (°) « ... نقضننه ، ثم غسَلنه ، ثم جَعَلنه ثلاثة قُرون »

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يعني» بالياء .

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (۳ : ۱۳۰) وصحیح مسلم :
 کتاب الجنائز (۲ : ۱۶۸) ورواه النسائي (٤ : ۳۰) وأبو داود (۳ :
 ۱۹۷) وابن ماجه (۱ : ۲۹۹) .

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاری – واللفظ له – کتاب الجنائز (٣: ١٣٤) ورواه بألفاظ متقاربة «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن » (٣: ١٣٢) وصحيح مسلم بنحوه (٢: ١٤٧)

<sup>(</sup>٤) هذه اللفظة « أو سبعاً » غير موجودة في هذه الرواية عند البخاري لكنها ثابتة عنده في روايتين أخريين لهذا الحديث (٣ : ١٣١ ، ١٣٢) وهي موجودة عند مسلم ، وعند أبي داود وغيره كذلك .

<sup>(</sup>٥) للبخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٣٢) باب نقض شعر المرأة .

- وفي البخاري (١): وزعم أن الإشعار ألفُهُ ننها [فيه] (٢) ، وكذلك
   كان ابن سيرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر ».
- قال(٣): وقال الحسن: الخرقة الخامسة يشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع .

1۷۸۹ – وروى أحمد في مسائل صالح عن أم عطية قالت : يغسل رأس الميت ، فما سقط من شعرها [في أيديهم] (٢) غسلوه ثم ردوه في رأسها .

• ١٧٩ – ولهما (١) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري عقب حديث أم عطية ، وذلك في كتاب الجنائز . باب كيف الإشعار للميت . (٣ : ١٣٣) والقائل «زعم» هو أيوب وذكر ابن بطال : انه ابن سبرين . قال الحافظ : والأول أولى . وقد بينه عبد الرزاق (٣ : ٣٠٤) في روايته عن ابن جريج قال : قلت لأيوب ما قوله « أشعرنها » أتؤزر به ؟ قال : لا أراه إلا قال : ألففنها فيه » .

 <sup>(</sup>۲) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير . والخبر
 رواه أيضاً الطبر اني في الكبير - كما في مجمع الزوائد (۳: ۲۲) .

 <sup>(</sup>٣) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز ، باب كيف الاشعار
 للميت (٣ : ١٣٣) وهذا يدل على أن المرأة تكفن بخمسة أثواب .
 وقد ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن الحسن كذلك .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٣٦ ، ١٣٧) وصحيح مسلم : كتاب الحج (٢ : ٨٦٥) رقم ١٢٠٦) واللفظ لهما .

قال [ في محرم مات] (١) : « اغسلوه بماء وسيد ر ، وكَفِّنُوه في ثوبين (٢) ، ولا تُحَنَّطُوه ، ولا تُخَمِّروا رأسه ، فإنَّ الله عَبْمُه يوم القيامة مُلْبَـيًّا » .

١٧٩١ – وللنسائي (٣) : ولا تُمسِّوهُ بيطيب [ ولا تُخَمِّروا رأسته ] فإنّه (١) يُبُعْث يوم القيامة محرماً » .

۱۷۹۲ – وللبخاري (°) عن جابر رضي الله عنه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين (١) من قتلى أُحُد في ثوب واحد ، ثم يقول : « أيهم أكثر أخذاً للقرآن ؟ » فإذا أشير [له] إلى أحدهما قدمه

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ليس في الأصل وإنما كتب بالهامش وبخط مغاير بعد وضع إشارة له ، وليس في الصحيحين بهذا اللفظ ، والحديث في قصة الرجل الذي سقط عن راحلته فوقصته فمات .

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة «ثوبيه» وهذا اللفظ موجود عند مسلم في رواية أخرى لهذا الحديث ، وعند البخاري في كتاب الحج أيضاً رقم (١٨٤٩)
 (٤ : ٣٣ – ٦٤) من الفتح . ورقم (١٨٥١) .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٤: ٣٩) والنهي عن مسه الطيب أخرجه البخاري ومسلم في هذا الحديث أيضاً. في الجمع عندهما.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فإن الله » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ٢٠٩ ، ٢١٢ ، ٢١٧) وفي كتاب المغازي رقم ٤٠٧٩ ، والحديث رواه أيضاً أصحاب السنن الأربعة في الجنائز عندهم – كما في تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٦) كان في المخطوطة «الرجل» ثم تصرف في اللفظ بخط مغاير ه

في اللحد ، [ وقال : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ] . وأمر بدفنهم في دمائهم (١) ، ولم يغسلوا ، ولم يصل عليهم » .

۱۷۹۳ ــ ولأحمد (٢) « لا تغسلوهم ، فإن كل جرح ــ أو كل دم ــ . يَفوح مسكاً (٣) يوم القيامة » ولم يصل عليهم .

۱۷۹٤ ــ وفي حديث حنظلة (١) ــ لما قبل هو جنب ــ قال : « لذلك خسلته الملائكة » .

۱۷۹۵ ـ ولايي داود (۱۷) عن ابن عباس «أن رسول الله (۱) صلى

- (١) في المخطوطة « ليُلجَّهُم » وليست في روايات البخاري .
  - (٢) مسئد أحمد (٣ : ٢٩٩) .
- (٣) كان في أصل المتخطوطة «مسك» ثم تصرف فيها بعض القارئين حتى صارت «مسكاً».
- (٤) الحديث رواه الحاكم والبيهقي وابن حبان من حديث عبد الله ابن الزبير ، وابن إسحق في سيرته ورواه الحاكم والطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وفي أسانيدهم ضعف . وانظر التلخيص الحبير (٢ : ١١٧ ١١٨) .
- (٥) اللفظ لابن ماجه لا لأبي داود ، سنن أبي داود (٣ : ١٩٥) وسنن ابن ماجه (١: ١٥٥) وفي إسنادهما ضعف لأنه من رواية عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير وهو مما حدث به عطاء بعد الاخلاط كما قال الحافظ في التلخيص (٢: ١١٨)
  - (٦) في المخطوطة « النبي » .

الله عليه وسلم أمر بقتلي أحد (١) أن ينزع عنهم الحديد والجلود ، وأن يدفنوا في ثيابهم بدمائهم » .

الله عليه وسلم قال : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من السلمين عليه وسلم قال : أغرنا على حي من جهينة ، فطلب رجل من المسلمين رجلاً منهم ، فضربه فأخطأه ، وأصاب نفسه [بالسيف] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أخوكم يا معشر المسلمين » فابتدره الناس ، فوجدوه قد مات ، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه ، وصلى عليه ودفنه ، فقالوا : يا رسول الله أشهيد هو ؟ قال : « نعم ، وأنا له شهيد »

۱۷۹۷ — وعن سعید بن زید [قال] : سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول : « من قتل دون ماله ( $^{7}$ ) فهو شهید ، ومن قتل دون دینه ( $^{4}$ ) فهو شهید ، [ ومن قتل دون دمه فهو شهید] ، ومن قتل دون أهله فهو شهید » .

صححه الترمذي (٥).

<sup>(</sup>١) كان في المخطوطة ( أمر بقتلا أن ينزع ... ) ثم أضيف بخط مغاير بين السطرين كلمة ( أحد ) ..

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود : كتاب الجهاد ( ٤ : ٢١ ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ماله » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ذينه » .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي : كتاب الديات (٤ : ٣٠) وأخرجه بنحوه أبو داود في كتاب السنة (٤ : ٢٤٦) آخر حديث فيه . ونسبه الحافظ في الفتح لبقية أصحاب السنن (٦ : ٤٣) .

١٧٩٨ ــ وصحح أيضاً (١) : « الشهداء خمسة : المطعون ، والمبطون والمبطون والغَرق (٢) ، وصاحب الهدم ، والشهيد في سبيل الله » .

۱۷۹۹ – وعن خبّاب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نَمرِة (٢)، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت (١) رجلاه، وإذا غطينا رجليه(٠) بدا رأسه ، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ، ونجعل على رجليه شيئاً من إذخر (١) » .

(١) هذا الحديث متفق عليه ، بلفظه كذلك . لذا كان الأولى عزوه لهما ، لأن الحديث إذا كان في الصحيحين فالعزو لهما مشعر بصحته علاف غيرهما ، إذ لابد من معرفة سنده وتصحيحه . والله أعلم :

وانظره في صحيح البخاري : كتاب الجهاد (٦ : ٤٢) وصحيح مسلم : كتاب الإمارة (٣ : ١٥٢١) رقم ١٩١٤ ، وسنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٧٧) وموطأ مالك (١ : ١٣١) وأحمد في المسند (٢ : ٣٢١ – ٣٢٥) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ي

(٢) في المخطوطة «والغريق» ولم أجده هكذا في الصحيحين والسنن وإنما فيهما ما أثبتناه ».

(٣) هكذا كان في الأصل – وهو الموجود في البخاري ، لكن ذكر في الحاشية «لم» وكتب بين السطرين «إلا» لتكون العبارة «ولم يترك الا نمرة» وهذا موجود في بعض الروايات .

- (٤) رسمت في المخطوطة « بدات » .
- (٥) في المخطوطة « بها رجلاه » على رفع المفعول .
  - (٦) في المخطوطة «الإخر» .

• ١٨٠٠ – ولمسلم (٢) عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم حطب يوماً ، فذكر رجلاً من أصحابه قبيض ، فكُفتن في كفّن (٣) غير طائل ، وقبر ليلاً ، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتُقبر الرجل بالليل (٤) حتى يتُصلى عليه . إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك (٥) ، وقال [النبي صلى الله عليه وسلم] : «إذا كفّن أحد كم أخاه فليتُحسن كفّنه » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار (۷: ۲۲۲) ومناقب الأنصار واللفظ له . وأخرجه في كتاب الجنائز (۳: ۱٤۲) ومناقب الأنصار (۷: ۳۰۳) والمغازي (۷: ۳۰۳) والمغازي (۲: ۳۰۳) والمغازي (۲: ۳۰۳) والحديث وأخرجه مسلم بلفظ قريب في كتاب الجنائز (۲: ۳۹۳) والحديث رواه أبو داود في الوصايا (۳: ۱۱۳) والترمذي في المناقب (٥: ۲۹۳) والنسائي في الجنائز (٤: ۳۸ – ۳۹) وأحمد في المسند (٥: ۱۰۹) .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب الجنائز (۲ : ۲۰۱) وأخرجه أیضاً
 أبو داود (۳ : ۱۹۸) والنسائي (٤ : ۳۳) وأحمد في المسند (۳ : ۲۹۰).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « وكفن في ثوب » .

وقوله غير طائل أي غير كامل السّر فهو حقير .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «ليلا».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «إلى ذلك إنسان » لكنه وضع فوق كل من قوله «إلى ذلك » (إنسان) .

ا ۱۸۰۱ ــ وعن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه ... نظر إلى ثوب عنه ... نظر إلى ثوب [عليه] كان يُمْرَّضُ فيه ، به ردع من زعفران ، فقال : اغسلوا الربي هذا ، وزيدوا عليه ثوبين ، فكفنوني فيها ، قلت : إن هذا / حَلِق ، قال : الحي أحق بالجديد من الميت ، إنما هو للمهلة ... » (١) .

۱۸۰۲ – ولهما (۲) عنها قالت: «كفنا – رسول الله صلى الله عليه وسلم – في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، جدد يمانية ، ليس فيها قميص ولا عمامة ، أدرج فيها إدراجاً ».

١٨٠٣ – ولمسلم (٣) «أما (٤) الحُللة وإنما شُبلة على الناس فيها ،
 أنتها اشتُرِيت [له] ليُكتَفّن فيها ، فتُركت [الحُللة] .... » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (۳ : ۲۵۲) واللفظ له وموطأ مالك (۱ : ۲۲٤) ومسند أحمد (٦ : ٤٥ ، ۱۳۲).

<sup>(</sup>۲) هذا لفظ أحمد ، وأما لفظ الشيخين فليس فيه «جدد» ولا قوله «أدرج فيها إدراجاً » . وانظره مسند أحمد (۲: ۱۱۸) ورواه البخاري في كتاب الجنائز (۳: ۱۳۵، ۱۳۰) وصحيح مسلم : كتاب الجنائز (۲: ۱۶۹–۲۰۰) ورواه كذلك أبو داود (۳: ۱۹۸) وأحمد (۲: ۱۳۲، ۱۳۲)

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٤٩ – ٦٥٠) وهو
 تتمة للحديث السابق عنده من روايتها أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وأما » وليس الواو في مسلم .

١٨٠٤ – ولمسلم(١): «أدرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حُلّة يَمْيَنِيّة كانت لعبد الله بن أبي بكر ، ثم نزعت عنه ، وكُفُنّن في ثلاثة أثواب سُحُولية يمانية ... ».

۱۸۰۵ – وعن ابن عباس قال : قال رسول الله (۲) صلى الله عليه وسلم : « البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم » .

صححه الترمذي (٣).

10.7 – وعن ليلى بنت قانف (٤) قالت : كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها ، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء (٥) ، ثم الدرع ، ثم الحمار ، ثم الملحفة ، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر ، قالت : ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الباب [ معه كفنها ] (١) يناولنا [٥] ثوباً ثوباً ،

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: كتاب الجنائز (۲: ۲۰۰) من حدیث السیدة عائشة رضی الله عنها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ﴿ أَنَ النِّي ... قال ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطب ، وفي كتاب اللباس (٤: ٨ ، ٥١ ) بلفظه ، والترمذي في كتاب الجنائز (٣: ٣١٩ ـ ٣٢٠) . بلفظه ، وابن ماجه ـ بتقديم وتأخير ـ في كتاب الجنائز (١: ٤٧٣) .

<sup>(</sup>٤) وقع في المخطوطة «قايف» وهو تصحيف . وهي الثقفية .

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في التلخيص (٢ : ١١٠) الحقا بكسر المهملة وتخفيف القاف ، مقصور قيل : هو لغة في الحقو ، وهو الإزار .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل واستدرك بالهامش بخط مغاير .

رواه أحمد وأبو داود (١) .

القوم: ما أحسنت لبسسها النبي (٣) عن سهل -- في حديث البردة -- قال القوم: ما أحسنت لبسسها النبي (٣) صلى الله عليه وسلم محتاجاً إليها ، ثم سألته ، وعلمت أنه لا يرد . قال : إني والله ما سألته لألبسها (٤) ، إنما سألته لتكون (٥) كفنى ، [قال سهل : ] فكانت كفنه » .

۱۸۰۸ – عن زيد بن خالد [ الجهني ] أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر(١) ، وإنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : «صلوا على صاحبكم» [قال : ] فتغيرت وجوه القوم لذلك ، فلما رأى الذي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في المسند – واللفظ له – ( ۲ : ۳۸۰) وسنن أبي داود – مع اختلاف خفيف جداً – في كتاب الجنائز ( ۳ : ۲۰۰) وانظر التلخيص الحبير ( ۲ : ۱۰۹ – ۱۱۰) لمعرفة بما أعل به هذا الحديث والحواب عليه .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٤٣) وكتاب البيوع (٤ : ١٤٨) وكتاب البيوع (٤ : ٣١٨) وكتاب الأدب (١٠ : ٤٥٦) واللفظ له ، وأخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب (٥ : ٣٣٣ – ٣٣٤) وابن ماجه في اللباس (٢ : ١١٧٧) رقم ٣٥٥٥ ، ورواه أيضاً النسائي في الرقاق من الكبرى كما في تحفة الأشراف .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رسول الله»

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « لألبسه » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أن تكون».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « بخير » ولعله سبق قلم .

بهم قال : « إن صاحبكم غَلَّ في سبيل الله » ففتشنا متاعه ، فوجدنا فيه خَرَزًا من خَرَز اليهود ما يساوي درهمين .

رواه الحمسة إلا الترمذي (١).

۱۸۰۹ ــ ولمسلم(۲) عن جابر بن سمرة أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص فلم يصل (۲) عليه النبي صلى الله عليه وسلم .

• ١٨١ - وفي البخاري (١) : حديث الأسلمي المرجوم « ... قال

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد – واللفظ له – (٤: ١١٤) و (٥: ١٩٢) و وسنن أبي داود – في كتاب الجهاد (٣: ٦٨) وسنن النسائي في الجنائز (٤: ٤٠) وسنن ابن ماجه في كتاب الجهاد (٢: ٩٥٠) ورواه كذلك مالك في الموطأ في كتاب الجهاد (٢: ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) لفظ مسلم « أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه » وهذا الحديث هو لفظ زيادة عبد الله ابن أحمد في المسند إلا قوله « قتل » ففيه «نحر» وانظر الحديث صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٢٧٣) ومسند أحمد (٥ : ٨٧ ، ٩٢ ، ٩٤ ، ٩٧) وسنن أبي داود بنحوه (٣ : ٢٠٦) وسنن النسائي في الجنائز (٤ : ٢٦) وسنن ابن ماجه في الجنائز (١ : ٨٨٤) وأخرجه الترمذي في كتاب الحتائز بلفظه إلا قوله « بمشاقص » فليست عنده (٣ : ٣٨٠)

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فلم يصلي » بإثبات حرف العلة مع الجزم وهذا كثير في المخطوطة .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الحدود (١٢ : ١٢٩) رقم ٦٨٢٠ وانظر الفتح (١٢ : ١٣٠) لمعرفة من روى الصلاة على الأسلمي المرجوم ومن نفاها من الحفاظ .

له النبي صلى الله عليه وسلم خيراً وصلى عليه .

قال أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة
 على أحد ، إلا على الغال أو قاتل نفسه (١) .

« الراكب خلف الجنازة ، والماشي حيث شاء منها ، والطفل يُصلى عليه » .

صححه الترمذي (٣).

۱۸۱۲ ــ زاد أحمد وأبو داود (۱) : « ... ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » .

<sup>(</sup>۱) قال الترمذي عقب حديث جابر بن سمرة السابق (۳: ۳۸۱): اختلف أهل العلم في هذا ، فقال بعضهم : يصلى على كل من صلى إلى القبلة ، وعلى قاتل النفس ، وهو قول الثوري وإسحق .

وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قاتل النفس ، ويصلي عليه غير الإمام . ا ه .

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «عن».

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٤٩ ـ ٣٥٠) وأخرجه أيضاً النسائي (٤ : ٥٦ ، ٥٥) وابن ماجه في الجنائز (١ : ٤٨٣) مختصراً على الصلاة على الطفل ، ورواه أبو داود بنحوه (٣ : ٢٠٥) ومسند أحمد بنحوه (٤ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩) وسيأتي برقم (١٨٧٧).

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود (٣: ٢٠٥) ومسند أحمد (٤: ٢٤٨ – ٢٤٩، كن وقع فيهما «والسقط يصلي عليه ... » فهو خلاف رواية =

وفي البخاري (١): قال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب،
 ويقول: اللهم اجعله لنا فرَطاً وسَلَمَاً (٢) وأجراً ».

۱۸۱۳ ــ ولهما (۲) عن جابر «أن رسول الله(؛) صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي ، فكبر عليه أربعا » .

= الترمذي والنسائي . إذ فيهما ، « والطفل يصلى عليه » وهذا أمر متفق عليه عند الجماهير ، أما السقط ، فلا يصلى عليه إلا إذا استهل ، لحديث جابر « إذا استهل السقط صلى عليه » رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهةي . وأما حديث المغيرة : فقد تشكك أبو داود في رفعه حيث قال : وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أحمد من طريق يونس عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة موقوفاً ، ثم قال أحمد في آخره : قال يونس : وأهل زياد يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنا فلا أحفظه . ا ه ورواه من طريق هاشم ابن القاسم ثنا المبارك قال أخبرني زياد ... مرفوعاً . وقال الحافظ في التلخيص ( ٢ : ١١٤ ) رواه الطبراني موقوفاً على المغيرة وقال : لم يرفعه سفيان ، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف . ا ه .

- (١) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (٣: ٢٠٣).
  - (٢) في المخطوطة تقديم وتأخير «سلفاً وفرطاً وأجراً».
- (٣) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ٢٠٢) بلفظه إلا قوله «عليه» فليس عنده . وصحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٢٥٧) واللفظ له .
- (٤) في المخطوطة «النبي» وهو الموافق للفظ البخاري ، إلا أن السياق لمسلم لذا أثبتنا لفظ مسلم في الأصل .

۱۸۱٤ – وفي لفظ (۱) ، قال : « «قد» توفي اليوم رجل صالح من الحبَسَ [فهـَلُم ً] (۲) فصلوا عليه » [قال:] فصصففنا ، فصلى النبي (۳) صلى الله عليه وسلم [عليه] (٤) ونحن صفوف .

۱۸۱٥ – ولهما (°) عن أبي هريرة أن رسول الله (۱) صلى الله عليه وسلم نعى النجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف (۷) بهم ، وكبر عليه أربع تكبيرات » .

١٨١٦ – ولهما (^) عن ابن عباس [قال] : «انتهى رسول الله

<sup>(</sup>۱) عندهما ــ واللفظ للبخاري ــ من حديث جابر . رواه البخاري في كتاب الجنائز (۳ : ۱۸۲ ) ومسلم في كتاب الجنائز (۲ : ۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل واستدرك بالهامش بخط مغاير .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « رسول الله » .

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ، وكتب بين السطرين بخط مغاير .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١١٦ ، ١٨٦ ، ١٩٩ ، ٢٠٢ ) وبأرقام ٣٨٨٠ ، ٣٨٨١ ) واللفظ له وصحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٢٥٦ ) بنحوه ، ورواه أصحاب السنن أيضاً .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «النبي» .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « فصلى » وليس هو في هذه الرواية عند البخاري .ولا عند مسلم .

 <sup>(</sup>٨) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٨٦ ، ٢٠٤) بنحوه
 وصحيح مسلم – واللفظ له – في كتاب الجنائز (٢ : ٦٥٨) .

صلى الله عليه وسلم إلى قبر رَطب ، فصلى عليه ، وصفُّوا خلفه ، وكبّر أربعاً » .

۱۸۱۷ ــ و فهما(۱) في حديث المرأة : « ... أفلا [ كنتم] آذَ نَــُّـمُونى» [قال :] فكأنهم صَغّروا أمرها ــ أو أمره ــ فقال : « دُلُّـوني على قبره » [ فدلوه ] (۲) ، فصلى عليها .

۱۸۱۸ ــ ولمسلم (٣) : ثم قال : « إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها (٤) ، وإن الله [ عز وجل ] يُنتَوِّرُها لهم بصلاتي عليهم (٠) » .

١٨١٩ - وفي البخاري (١) عن عقبة بن عامر « أن النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم – واللفظ له – في كتاب الجنائز (۲: ۲۰۹) وصحيح البخاري بنحوه : كتاب الجنائز (۳: ۲۰۶ – ۲۰۰) من حديث أبي هريرة رَضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم – وهو تتمة الحديث السابق ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه ، في كتاب الجنائز ( ٢ : ٢٥٩ ) وقد نسبها الحافظ في الفتح (٣ : ٢٠٥ ) لابن حبان والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تقديم وتأخير « مملوءة على أهلها ظلماً » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة تقديم وتأخير « ينورها عليهم بصلاتي لهم » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٦) بل الحديث متفق عليه فقد رواه البخاري في : كتاب المناقب
 (٦) وأخرجه في كتاب الجنائز (٣: ٣٠٩) وفي كتاب المغازي =

عليه وسلم خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنسر فقال : « إني فرطكم ... » الحديث .

۱۸۲۰ – وعن سعيد بن المسيب : « أن أم سعد ماتت ، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر » .

رواه الترمذي (١) .

1۸۲۱ - قال أحمد : أوصى أبو بكر أن يصلى عليه عمر (Y) .

<sup>=</sup> والرقاق بأرقام ٤٠٤٧، دم ٤٠٤٦، ٢٥٩٥) ومسلم في كتاب الفضائل (٤: ١٧٩٥، رقم ٢٢٩٦) ورواه أيضاً النسائي في الجنائز (٤: ٢١ – ٢٦)، وأحمد في المسند (٤: ١٤٩، ١٥٣ – ١٥٤، ١٥٤) وقد ورد عند البخاري في المغازي (٧: ٣٤٨) وأحمد (٤: ١٥٤) «صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر . . . » الحديث ورواه مسلم لكن ليس فيه ذكر السنين، وإنما قوله « فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (۳ : ۳۰۳) وهو مرسل وذكره البغوي في شرح السنة (٥ : ٣٦٣) مرسلاً من طريق سعيد ثم قال : وروي عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً . وأخرجه البيهقي (٤ : ٨٤) مرسلاً وموصولاً أيضاً ، وانظر التلخيص (٢ : ١٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (۳ : ٤٧١) والطبراني برجال ثقات \_ كما في مجمع الزوائد (۹ : ۲۰) صلاة عمر على أبي بكر ، وانظر الطبقات الكبرى (۳ : ۳۲۸) .

۱۸۲۲ - وأوصى عمر أن يصلي عليه صهيب (١) .

- 1۸۲۳ – وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن زيد - 1۸۲۳

١٨٧٤ – وعن عائشة (٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «ما من ميت (٤) يُصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة ، كلهم يشفعون
 له ، إلا شُفَعوا فيه (٩) » . رواه مسلم (٢) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۱: ۷۷۱) والطبراني – كما في مجمع الزوائد (۹: ۷۹) صلاة صهيب عليه . وانظر الطبقات الكبرى (۳: ۳۷) ففيه صلاة صهيب، وفيه قول عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان : لقد علمتما ما هذا إليكما ، ولقد أمر به غيركما ، تقدم يا صهيب فصل عليه ، فتقدم صهيب فصلي عليه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣ : ٢٨٥ ) أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عن ابن عباس» والحديث من رواية عائشة وأنس ابن مالك عندهم جميعاً كما ستراه في المواضع المشار إليها.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « مسلم » وليس هذا القيد عندهم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «شفعهم الله فيه» ولم أجده كذلك بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢: ٢٥٥) (رقم ٩٤٧) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ، وأخرجه بلفظه كذلك النسائي في الجنائز (٤: ٥٧) وأحمد في المسند (٣: ٢٦٦) وعندهم في آخره: قال سلام – ابن أبي مطيع: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ورواه أحمد من حديث عائشة فقط – وفي بعضها لايوجد لفظ «مائة» (٦: ٣٢، ٤٠) بلفظه وبنحوه (٦: ٧٣، ٤٠) وأخرجه الترمذي بلفظ قريب في الجنائز (٣٤ ، ٤٠).

۱۸۲۵ — وعن مالك بن هبيرة / مرفوعاً : « ما من مؤمن يموت ، فيصلي عليه أمة من المسلمين ، بلغوا (١) أن يكونوا ثلاثة (٢) صفوف | الا غفر له » فكان مالك بن هبيرة يتحرى إذا قال أهل جنازة (٣) أن يجعلهم ثلاثة (٢) صفوف .

رواه الخمسة ــ إلا النسائي ــ وحسنه الترمذي (؛) .

۱۸۲٦ – ولمسلم (°) عن ابن عباس (۲) مرفوعاً : « ما من رجل مسلم يموت ، فيقوم على جنازته أربعون رجلا ً لا يشركون بالله شيئاً ، إلا شفعهم الله فيه » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يبلغون» .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل في الموضعين وهو الموافق للجمع في التذكير .
 لكن وقع في مسند أحمد في الموضعين «ثلاث» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « الجنازة » وهو عند أبي داود .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد – واللفظ له – (٤ : ٧٩ ) وأبو داود بنحوه (٢ : ٣٤٧ ) والترمذي بنحوه كذلك (٣ : ٣٤٧ ) وابن ماجه (١ : ٤٧٨ ) ثلاثتهم في الجنائز .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم: كتاب الجنائز: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم ٩٤٨، (٢: ٥٥٠) ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (٣: ٣٠٣) بلفظ قريب ورواه كذلك أحمد في المسند (١: ٧٧٧ ــ ٢٧٨) بلفظه ورواه ابن ماجه بنحوه (١: ٧٧٧).

<sup>(</sup>٦) كان في المسند عن أنس وهو خطأ أيضاً. إذ الحديث من رواية ابن عباس رضي الله عنهما لا من حديث أنس ، والله أعلم .

## ١٨٢٧ ــ والأحمد (١) عن أنس (٢) مرفوعاً : « ما من مسلم عوت [ فيشهد له ] (٣) أربعة [ أهل أبيات ] من جيرانه

(١) مسئد أحمد ( ٣ : ٢٤٢ ) ورواه أبو يعلى \_ كما في مجمع الزوائد (٣ : ٤ ) ورجال أحمد رجال الصحيح .

(٢) كان في المخطوطة «عنه» وصرحت باسم الراوي خشية اللبس، إذ الراوي السابق ابن عباس وهله أنس ، ولما كان في المخطوطة . في الحديث السابق «أنس» جاز قوله هنا «عنه» فلما صحح اقتضى التصريح .

(٣) كتب في القامش ، لتقطب ما في الأصل . وكتب عليه «صح» .

تنبيه: وقع في تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على هذا الحديث في المنتقى (٢: ٤٨-٨٥) ما لفظه: وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمه عن ثابت عن أفس مرفوعاً ، وفي إسناده رجل لم يسم ، وله شاهد من مراسيل بشير بن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي ا ه. وقد أخطأ الشيخ – غفر الله لنا وله – وأدخل سنداً في سند . فسند أنس رجاله رجال الصحيح كما مر عن الهيشمي ، وليس فيه رجل لم يسم أو أبهم وليس في مسند أحمد «ثابت» فسنده عند أحمد قال : ثنا مؤمل ثنا حماد ابن سلمة ثنا سالم عن أئس » فليس فيه ثابت وليس فيه رجل لم يسم ، وإنما رواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس (١: ابن حجر ما يتضح موطن الحطأ عنده . والذي وقع الابهام في إسناده هو حديث أبي هريرة ، كنا هو عند أحمد في مسنده (٢: ٣٨٤) ، ١٠٤ كما سأذكر سنده . وقد نقل الشيخ كلام الحافظ بن حجر في الفتح فسقط منه جملة فدخل الحلل في كلامه . ولفظ ابن حجر (٣: ٣٨٤) « ويؤيده ما رواه منه جملة فدخل الحلل في كلامه . ولفظ ابن حجر (٣: ٣٨٤) « ويؤيده ما رواه منه جملة فدخل الحلل في كلامه . ولفظ ابن حجر (٣: ٣٨٤) « ويؤيده ما رواه منه جملة فدخل الحلل في كلامه . ولفظ ابن حجر (٣: ٣٨٤) « ويؤيده ما رواه منه جملة فدخل الحلل في كلامه . ولفظ ابن حجر (٣: ٣٨٤) « ويؤيده ما رواه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس =

الأدنين(١)، إلا قال: قد قبلت علمكم(٢)فيه، وغفرت له مالاتعلمون(٣)».

١٨٢٨ – وفي رواية (١) : « اثنان من جبرانه الأدنين بخير » .

= مرفوعاً « ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه – الأدنيين أنهم لا يعلمون منه إلا خيراً إلا قال الله تعالى : قد قبلت قولكم وغفرت له ما لاتعلمون ، ولأحمد من حديث أبي هريرة نحوه ، وقال «ثلاثة» بدل «أربعة» وفي إسناده من لم يسم ، وله شاهد من مراسيل بشير ابن كعب أخرجه أبو مسلم الكجي » ا ه فلم يسند الشيخ الكلام لقائله . وأسقط من قوله « ولأحمد من حديث أبي هريرة ... » .

وأما سند حديث أبي هريرة الذي فيه من لم يسم «قال أحمد: ثنا عفان ثنا مهدي ابن ميمون ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي عن شيخ من أهل البصرة عن أبي هريرة ... » (٢: ٣٨٤) وفي (٤: ٨٠٨) عن شيخ من أهل العلم عن أبي هريرة ... » الحديث ، والله أعلم .

- (١) في المخطوطة « الأدنيين » .
- (٢) في المخطوطة «علمهم».
- (٣) في المخطوطة «يعلمون» وهو خلاف ما في المسند في الموضعين .
- (٤) لم أعثر على هذا اللفظ ، ولعلّه سبق قلم ، والصواب فيه « ثلاثة » وهو الموجود عند أحمد في مسنده ( ٢ : ٣٨٤ ، ٤٠٨ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وسبق ذكر سنده في التعليق على الحديث السابق لكن ذكره ابن قدامة في المغني ( ٢ : ٤٨٩ ) بلفظ «اثنان» والله أعلم بالصواب .

**<sup>—</sup> ۲۷۳ —** 

۱۸۲۹ – وروى الترمذي (۱) – وحسنه – أن أنساً صلى على جنازة رجل فقام حيال وسط السرير ، فقام حيال وسط السرير ، فقام له العلاء بن زياد : هكذا رأيت النبي (۲) صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ، ومن الرجل مقامك منه ؟ قال : نعم .

فلما فرغ قال: احفظوا.

• ١٨٣٠ – وفي لفظ لأبي داود (٣): يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز كصلاتك: يكبر عليها أربعاً ، ويقوم عند رأس الرجل ، وعجيزة (١) المرأة ؟ قال: نعم .

ا ۱۸۳۱ – عن عمار مولى الحارث بن نوفل قال : حضرت ُ جنازة صبي وامرأة ، فقدً م الصبي مما يلي القوم ، ووضعت المرأة وراءه ، فصلى عليهما ، وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة ، فسألتهم عن ذلك ؟ فقالوا : السنَّنة ُ .

<sup>(</sup>۱) لفظ الترمذي (۳: ۳٥٢) عن أبي غالب قال : صليت مع أنس ابن مالك على جنازة رجل فقام حيال رأسه ، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش ، فقالوا : يا أبا حمزة صل عليها ، فقال حيال وسط السرير ... » والحديث رواه أبو داود وابن ماجه . في الجنائز \_ وموضعه عند ابن ماجه (۱: ٤٧٩) رقم ١٤٩٤ . وأما موضعه عند أبي داود فانظره في التعليق الثاني .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الجنائز (٣ : ٢٠٨) رقم ١٣٩٤ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «عجزة» .

رواه أبو داود والنسائي (١) .

۱۸۳۷ – وعن الشعبي أن أم كلثوم ابنة عــَليّ وابنــَها زَيد َ ابن عمر توفيا جميعاً ، فأخرجت جنازتهما فصلى عليهما أميرُ المدينة وسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حين صلى [عليهما] (٢) .

رواه سعيد (٣) .

۱۸۳۳ — وعن عائشة أنها قالت لما (؛) توفي سعد بن أبي وقاص : ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه ، فأنكر (°) ذلك عليها ، فقالت : [والله] (١) لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد ، سهيل وأخيه .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود ــ بنحوه ــ (۳ : ۲۰۸) وسنن النسائي : كتاب الجنائز ، باب اجتماع جنازة صبي وامرأة (٤ : ۷۱) والمنتقى لابن الجارود (۱۹۱) .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير .

<sup>(</sup>٣) هو رواية ثانية للحديث السابق ، والأمير هو سعيد ابن العاص — كما صرح به في رواية المنتقى لابن الجارود ورواية النسائي الأولى أيضاً . وانظر التلخيص (٢: ١٤٦) وذكره المجد في المنتقى (٢: ٩١ – ٩٢) وعزاه لسعيد في سننه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «حين» ولفظ مسلم : « أن عائشة لما توفي سعد ابن أبي وقاص قالت : .... » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فأنكروا » .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بخط مغاير .

رواه مسلم (۱) .

۱۸۳٤ – وله (۲) عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر على الجنازة (۲) أربعاً وإنه كبر على جنازة خمساً ، فسئل فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها » .

١٨٣٥ – وفي البخاري (؛) : عن علَي أنه كبر على سهل ابن حُنيَف ستاً وقال : إنه شهد بدراً .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم: کتاب الجنائز (۲: ۲۹۹) والحدیث رواه أیضاً أبو داود فی الجنائز (۳: ۲۰۷) من روایتین (۳۱۸۹، ۳۱۸۹) والترمذي – مختصراً – فی الجنائز (۳: ۳۵۱) وحسنه والنسائي – من طریقین – (۶: ۲۸۰) وابن ماجه فی الجنائز (۱: ۶۸۲) ورواه مالك – منقطعاً – (۱: ۲۲۹ – ۲۲۰) ء

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب الجنائز (۲ : ۲۰۹) رقم ۹۵۷ ،
 ورواه أصحاب السنن وأحمد كما في المنتقى .

<sup>(</sup>٣) لفظ الحديث عند مسلم : عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : كان زيد يكبر على جنائزنا ... فسألته فقال : ... » .

<sup>(</sup>٤) ليس هذا لفظ البخاري ، والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي الباب الثاني عشر « باب حدثني خليفة .... – وليس في باب فضل من شهد بدراً – كما قاله الفقي في تعليقه على المنتقى . (٧: ٣١٧) ولفظه عن ابن معقل ، أن علياً رضي الله عنه كبر على سهل ابن حنيف ، فقال : إنه شهد بدراً » فليس فيه ذكر العدد . وقال الحافظ في الفتح فقال : إنه شهد بدراً » فليس فيه ذكر عدد التكبير ، وقد أورده =

۱۸۳۲ ــ وعن الحكم بن عُتَيَبَة (١) أنه فال : كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً ، وستاً ، وسبعاً .

[ رواه سعيد ] (٢) .

١٨٣٧ ــ وروى أيضاً والأثرم (٣) عن علقمة أن أصحاب عبد الله

قلت : لقد كثرت الروايات في التكبير على الجنازة واختلفت أيضاً فمنهم من قال: ثلاثاً ، ومنهم من قال: أربعاً ، ومنهم من قال: خمساً . =

<sup>=</sup> أبو نعيم في المستخرج من طريق البخاري بهذا الإسناد فقال فيه «كبر خمساً » وأخرجه البغوي في «معجم الصحابة » عن محمد بن عباد بهذا الإسناد ، والاسماعيلي والبرقاني والحاكم من طريقه فقال : «ستاً » وكذا أورده البخاري في «التاريخ» عن محمد بن عباد ، وكذا أخرجه سعيد ابن منصور عن ابن عينية وأورده بلفظ «خمساً » ... وذكر مثله في التلخيص (٢: ١٢٠).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «عينية» وهو تصحيف ، وقد ضبطه الحافظ في التقريب . بالمثناة ثم الموحدة مصغراً ، وهو أبو محمد الكندي الكوفي . الفقيه الثقة الثبت أحد الأعلام ، توفي سنة ١١٥ ، فانظره في التهذيب والحلاصة والكاشف ...» .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل واستدرك بالهامش ، والحديث ذكره المجد في المنتقى (٢: ١٢٠).

 <sup>(</sup>٣) ذكر الحافظ في الفتح (٣ : ٢٠٢) قول ابن مسعود : كبر
 ما كبر الإمام ، وعزاه لابن المنذر وأخرجه ابن أبي شيبة بأطول مما هنا
 (٣٠ : ٣٠٣) .

قالوا له : إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمساً ، فلو وقت لنا وقتاً ، فقال : إن تقدمكم إمام فكبروا ما يكبر ، فإنه لا وقت ولا عدد .

= ومنهم من قال : ستاً ، وسبعاً ، وتسعاً ، وهذا الحلاف كان في زمان الصحابة رضي الله عنهم ، ثم زال . فروى ابن أبي خيثمة مرفوعاً أنه كان يكبر أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً وثمانياً ، حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعاً وثبت على ذلك حتى مات » إلا أن الحلاف بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه حتى جمعهم على أربع تكبيرات ، فقد أخرج البيهقي بسند حسن إلى أبي واثل قال : كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعاً وستاً وخمساً وأربعاً ، فجمع عمر الناس على أربع كأطوال الصلاة ، وذكر ابن المنذر بسند صحيح – ومثله على ابن الجعد والبيهقي عن سعيد ابن المسيب قال : كان التكبير أربعاً وخمساً ، فجمع عمر الناس على أربع ، ومن طريق ابراهيم النخعي : اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله أربع ، ومن طريق ابراهيم النخعي : اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي مسعود فأجمعوا على أن التكبير على الجنازة أربع .

وقال ابن عبد البر: انعقد الاجماع على أربع ، ولا نعلم من فقهاء الأمصار من قال يخمس إلا ابن أبي ليلي ا ه .

وفي « المبسوط » للحنفية عن أبي يونس مثله .

وقال النووي في «شرح المهذب » كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع ، لكن لو كبر الإمام خمساً لم تبطل صلاته إن كان ناسياً ، وكذا إن كان عامداً على الصحيح ، لكن لايتابعه المأموم على الصحيح ، والله أعلم . وانظر الفتح (٣ : ٢٠٢) و (٧ : ٣١٨) والتلخيص (٢ : ١٢١) .

رواه البخاري (٢) .

۱۸۳۹ ـــ والنسائي (٣) ، وقال : فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ، وجهر [حتى أسمعنا] ... » .

• ١٨٤٠ – وقال (١): عن الزهري(٠) عن أبي أمامة (بن سهل) قال : السنة في الصلاة على الجنازة ، أن يقرأ بفاتحة الكتاب مخافتة ، ثم يكبر ثلاثاً ، والتسليم (١) [عند الآخرة]

النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « وقال : لتعلموا أنه من السنة » .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ٢٠٣ ) والحديث رواه أبو داود والترمذي . والنسائي وابن خزيمة والحاكم . ذكره في الفتح . إلا أبا داود فقد أخرجه في الجنائز (٣ : ٢١٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي كتاب الجنائز : باب الدعاء . (٤ : ٧٥–٧٥) وذكر السوره عزاه الحافظ في التلخيص أيضاً (٢ : ١١٩ ) لأبي يعلى في مسنده ، فانظره .

<sup>(</sup>٤) أي النسائي في سننه في كتاب الجنائز (٤: ٧٥) وانظر التلخيص (١٢: ٢٠) .

<sup>(</sup>٥) في السنن « ابن شهاب » وهو الزهوي نفسه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «السلام» : وهو خلاف ما في السنن ، والله أعلم .

ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات ، لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه » .

رواه الشافعي (١) في مسنده .

١٨٤٢ - وعن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا صليتم على [الميت] (٢) فأخلصوا له الدعاء » .

رواه أبو داود وغيره (٣).

<sup>(</sup>۱) مسند الشافعي (۲۲۰) بهامش الأم ، ورواه في الأم (۱: ۲۳۹ – ۲۶۰) وانظره في بدائع المنن (۱: ۲۱۶ – ۲۱۵) وأخرجه الحاكم في المستدرك (۱: ۳۲۰) وصححه على شرطهما وأقره الذهبي . وقال الحافظ في التلخيص : (۲: ۱۲۲) وضعفت رواية الشافعي بمطرف ، لكن قواها البيهقي بما رواه في «المعرفة» من طريق عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري ، بمعنى رواية مطرف ... وأخرجه ابن الجارود في المنتقى عرج لهم في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) كتب في الهامش ، لأنه كان قد كتب في الأصل « الجنازة » ثم شطب عليها .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود (٣ : ٢١٠) من كتاب الجنائز ورواه ابن ماجه بلفظه أيضاً في الجنائز (١: ٤٨٠) رقم ١٤٩٧ وزاد الحافظ في التلخيص (٢ : ١٢٢) وابن حبان والبيهقي ، وفيه ابن إسحق وقد عنعن ، لكن أخرجه ابن حبان من طريق أخرى عنه مصرحاً بالسماع .

المعلى الله عليه وسلم إذا صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول(٢): « اللهم اغفر لحيينا وميتينا(٣) ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تضلنا (٤) بعده » .

رواه أبو داود وغيره (°) ، قال الحاكم : صحيح على شرطهما .

۱۸٤٤ ــ وعن عوف بن مالك قال : سمعت رسول الله (٦) صلى الله عليه وسلم [و] صلى على جنازة يقول : « اللهم اغفر له ، وارحمه ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال» وهو الموافق للفظ أي داود .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ولميتنا» ولم أجده عندهم بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ولا تفتنا » .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود \_ بلفظ قريب \_ في كتاب الجنائز (٣: ٢١١) وسنن الترمذي عدا قوله « اللهم لا تحرمنا أجره ... » وهي كذلك ليست عند أحمد . كتاب الجنائز (٣: ٣٤٤) وسنن ابن ماجه \_ واللفظ له \_ في كتاب الجنائز (١: ٤٨٠) ومسند أحمد (٢: ٣٦٨) والحاكم في كتاب الجنائز (١: ٤٨٠) ومسند أحمد (٢: ٣٦٨) والحاكم في المستدرك \_ بلفظ الترمذي \_ (١: ٣٥٨) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي ، وزاد الحافظ في التلخيص (٢: ١٢٣) وابن حبان . وانظر التلخيص (٢: ١٢٣) .

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوطة وسنن النسائي ، أما لفظ مسلم فـ «النبي» .

واعف عنه وعافه (۱) ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بماءً وثلج وبرَدٍ ، ونَقَه من الخطايا ، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله / ١١٣ داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله / وزوجاً خيراً من زوجة ، وقه فتنة القبر ، وعذاب النار .

قال عوف: فتمنيت أن [لو] كنت(٢) أنا الميت ، لدعاء رسول الله(٢) صلى الله عليه وسلم [على] ذلك الميت .

رواه مسلم (٤) .

الم الم الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا » .. فكبر (°) عليها أربعاً ، ثم قام بعد الرابعة قد و ما بين التكبيرتين يدعو ، ثم قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الجنازة هذا » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة تقديم وتأخير وقد كتب فوقهما مـ إشارة للتقديم والتأخير .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أن أكون» وليس ذلك عندهما .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «النبي» وليس ذلك عندهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٦٣) باب الدعاء للميت في الصلاة ، وأخرجه كذلك النسائي في الجنائز ، باب الدعاء (٤ : ٧٧) وابن ماجه – بنحوه – (١ : ٤٨١).

<sup>(</sup>٥) في المسند ( ثم كبر ) ذلك ولأنه معطوف على كلام قبله ، حذفه المصنف هنا .

رواه أحمد(١) . وقال : هو من أصح ما روي ، وقال : لا أعلم شيئًا يخالفه ، ونص على تسليمة واحدة ، وقال : عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهم (٢) .

١٨٤٦ - وروى الحاكم عن ابن ًأبي أوفى تسليمتين (٣) .

١٨٤٧ – وروى الشافعي (١) رفع اليدين مع التكبير عن ابن عمر .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤: ٣٥٦) ورواه ابن ماجه في الجنائز من طريق إبراهيم ابن مسلم الهجري الكوفي – بنحوه – (١: ٤٨٢) ورواه الحاكم من طريق الهجري (١: ٣٥٩ – ٣٦٠) وصححه لكن لم يوافقه الذهبي لضعف الهجري . وفي مسند أحمد الهجري أيضاً ورواه عبد الرزاق من طريقه أيضاً (٣: ٤٨٢) والحميدي من طريقه أيضاً (٣: ٤٢) .

<sup>(</sup>٢) انظر المغني (٢ : ٤٩١) فقد ذكر مثل هذا القول عن أحمد والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) قلت : الموجود في المستدرك (١: ٣٦٠) خلافه ، حيث قال : التسليمة الواحدة على الجنازة قد صحت الرواية فيه عن علي ابن أبي طالب ، وعبد الله ابن عمر ، وعبد الله بن عباس ، وجابر بن عبد الله ، وعبد الله ابن أبي أوفى ، وأبي هريرة ، أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة . اه .

<sup>(</sup>٤) رواه الشافعي من طريق الواقدي ، في الأم (١: ٢٤٠) والمسند (٢٦) بهامش الأم وبدائع المنن (١: ٢١٥) ورواه ابن شيبة من غير طريق الشافعي (٣: ٢٩٦).

١٨٤٨ ــ وسعيد والأثرم عن عمر وزيد (١) .

١٨٤٩ – وروى عن ابن عمر ومجاهد الوقوف حتى ترفع (٢).

۱۸۵۰ – وعن أنس أنه صلى على جنازة فكبر عليها ثلاثاً ، وتكلم فقيل له : إنما كبرت ثلاثاً ، فرجع فكبر أربعاً .

رواه حرب في مسائله (٣) .

۱۸۵۱ – وفي البخاري (؛) : قال حميد : صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثاً ثم سلم ، فقيل له ، فاستقبل القبلة ، ثم كبر الرابعة ، ثم سلم .

١٨٥٢ \_ وقال أحمد : صلى أبو أيوب على رِجْل (٥) .

١٨٥٣ – وروي أن عبد الله بن عمر صلى على عظام بالشام (١) .

<sup>(</sup>۱) أخرج ابن أبي شيبة بسنده عن موسى ابن نعيم مولى زيد ابن ثابت قال : من السنة أن ترفع يديك في كل تكبيرة من الجنازة (٣ : ٢٩٦).

<sup>(</sup>٢) انظر لفعل ابن عمر مصنف عبد الرزاق (٣ : ٤٦١ ، ٤٦٢) ولفعل مجاهد مصنف عبد الرزاق (٣ : ٤٦٣) .

<sup>(</sup>٣) انظر مصنف عبد الرزاق (٣ : ٤٨٦ ) والفتح (٣ : ٢٠٢ ) .

 <sup>(</sup>٤) ذكره البخاري في صحيحه \_ تعليقاً \_ في كتاب الجنائز (٣:
 ٢٠٢) وقال الحافظ: لم أره موصولاً من طريق حميد.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣ : ٣٥٦) وفيه رجل لم يسم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة ( ٣ : ٣٥٦ ) .

1۸۵٤ – وفي البخاري (١) . وكان ابن عمر لايصلي إلا طاهراً ، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها (٢) ، ويرفع يديه .

- وقال الحسن (٣): أدركت الناس ، وأحقهم ( بالصلاة ) على جنائزهم من رضوه (٤) لفرائضهم . وإذا أحدث يوم العيد أو عند الجنازة يطلب الماء ولا يتيمم ، وإذا انتهى إلى الجنازة وهم يصلون يدخل معهم بتكبيرة .

وقال ابن المسيب (°): يكبر بالليل والنهار والسفر والحضر أربعاً.

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (٣ : ١٨٩) وأخرج مالك عن ابن عمر « الطهارة للصلاة » وسعيد بن منصور ، الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وابن أبي شيبة نحوه ، وانظر الفتح (٣ : ١٩٠) لمعرفة الروايات ورفع اليدين رواها البخاري في «الأدب المفرد» وجزء « رفع اليدين » كما قال الحافظ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ولا عند غروبها » بزيادة «عند».

 <sup>(</sup>٣) قول الحسن ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (٣:
 ١٨٩) وقال الحافظ: لم أره موصولاً.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وضوء » وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٥) ذكر البخاري – تعليقاً – في كتاب الجنائز (٣ : ١٨٩ – ١٩٠)
 وقال الحافظ : لم أره موصولا عنه .

١٨٥٥ – وروى ابن ماجه (١) – بإسناد ثقات – عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه قال: من اتبع (٢) جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها ، فإنه من السنة ، ثم إن شاء فليتطوع ، وإن شاء فلْيهَدَع .

١٨٥٦ – ولهما(٢) عن أبي هريرة قال : سمعت (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أسرعوا بالجنازة ، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير ، وإن كانت غير ذلك [كان] شِراً تضعونه(°) عن رقابكم » .

١٨٥٧ – وعن أبي موسى قال : مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق (٦) [قال] : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عليكم القصد (٧) » . رواه أحمد (^) .

<sup>(</sup>١) سنن ابن ماجه : كتاب الجنائز (١ : ٤٧٤) رقم ١٤٧٨ . وقال في زوائده رجال الإسناد ثقات ، لكن الحديث موقوف . حكمه الرفع ، وأيضاً هو منقطع ، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، قاله أبو حاتم وأبو زرعه وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « تبع » .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الجنائز ـ واللفظ له ـ (٢ : ٢٥٢)

وصحيح البخاري قريب في كتاب الجنائز (٣ : ١٨٢ – ١٨٣) . (٤) في المخطوطة «قال وسول الله .. » .

<sup>(</sup>o) في المخطوطة «فشر تضعون».

<sup>(</sup>٦) قال في النهاية (٤: ٣٠٧) أي تحرك تحريكاً سريعاً ، المخض:

تحريك السقاء يخذي فيه اللبن ، ليخرج زبده . (V) في المخطوطة « بالقصد » .

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد (٤: ٢٠٦).

۱۸۵۸ – وروی هو والنسائي (۱) عن أبي بكرة قال : لقد رأيتنا (۲) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً .

۱۸۰۹ – وعن ابن عمر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة .

رواه الخمسة (٣) ، واحتج به أحمد .

١٨٦٠ – قال البخاري (١): وقال أنس [رضي الله عنه]: أنتم
 مشيعون ، [فأمشوا بين يديها] (٥) وخلفها وعن يمينها وعن شمالها (١) » .

(٣) سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣: ٢٠٥) وسنن الترمذي:
 كتاب الجنائز (٣: ٣٢٩) وسنن النسائي – بلفظه (٤: ٥٦) من كتاب
 الجنائز وسنن ابن ماجه (١: ٥٧٤) ومسند أحمد (٢: ٨، ٣٧،
 ١٢٢، ١٤٠٠) وفي الأماكن الثلاثة الأخيرة بزيادة – عثمان ، رضي
 الله عنه .

(٤) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (٣ : ١٨٢) وانظر الفتح (٣ : ١٨٣) لمعرفة من رواه موصولاً .

(٥) سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

(٦) في المخطوطة «وعن يمينها أو عن شمالها وخلفها » وهو خلاف ما في البخارى .

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٥: ٣٦، ٣٧، ٣٨) وسنن النسائي : كتاب
 الجنائز (٤: ٤٢ – ٤٣، ٤٣) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « رأينا » .

١٨٦١ – وقال غيره : قريباً منها (١) . ا ه .

الله عليه وسلم اتبع على أله عليه وسلم اتبع عنازة أبي (٢) الدحداح ماشياً ، ورجع على فرس .

رواه الترمذي وصححه (٣) .

۱۸۹۳ – ولمسلم (۱): أي (۰) [ النبي صلى الله عليه وسلم ] بفرس مُعْرَوْري (٦) فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ، ونحن نمشى حوله ».

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (۳: ۱۸۲) وقال الحافظ: والغير المذكور أظنه عبد الرحمن بن قرط – بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة – ثم ذكر حديثه عند سعيد بن منصور. وعبد الرحمن بن قرط صحابي من أهل الصفة. وكان والياً على حمص زمن عمر – رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ابن» وهو عند مسلم وأبي داود . قال النووي : وابن الدحداح بدالين وحاثين مهملات ، ويقال : أبو الدحداح ويقال أبو الدحداحة ، قال ابن عبد البر : لا يعرف اسمه ا ه .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٤) والحديث رواه مسلم وأبو داود . كما سنذكره في الحديث اللاحق. إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم : کتاب الجنائز (٣ : ٦٦٤) ورواه أبو داود بنحوه (٣ : ٢٠٥) .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة – في المواطن الثلاثة – «أوتي» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «مغروره» ومعنى «فرس معروري» أي فرس عري ، قال أهل اللغة : اعرور الفرس إذا ركبه عريا ، فهو معروري » وانظر القاموس (٤: ٣٦١) والنهاية (٣: ٢٢٥) .

١٨٦٤ – وعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بدابة وهو مع الحنازة (١) ، فأبى أن يركبها ، فلما انصرف أتى فركب، فقيل له ، فقال : « إن الملائكة [كانت] تمشى ، فلم أكن لأركب وهم يمشون ، فلما ذهبوا ركبت » .

رواه أبو داود (٢) .

١٨٦٥ – وللترمذي (٣) : « ... ألا تستحيون ؟ إن ملائكة الله على أقدامهم ، وأنتم على ظهور الدواب » .

١٨٦٦ – وعن أني سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا (؛) ، فمن تبعها (°) فلا يقعد حتى توضع » (۱).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «جنازه».

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود : كتاب الجنائز (٣ : ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣: ٣٣٣) وأول الحديث عنده : « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة ، فرأى ناساً ركباناً

فقال : « ألا تستحيون .... » الحديث .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة « لها » بعد قوله « فقوموا » وهذا موجود عند الترمذي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «اتبعها» وهي عند أحمد .

<sup>(</sup>٦) الحديث موجود عند البخاري في كتاب الجنائز (٣: ١٧٨) بلفظه ، وعند مسلم في الجنائز ــ بلفظ « فلا يجلس » ( ٢ : ٦٦٠ ) وعند أبي داود (٣ : ٣٠٣) والترمذي في الجنائز أيضاً (٣ : ٣٦٠–٣٦١) والنسائي في الجنائز (٤: ٣٤، ٤٤، ٧٧) بلفظه أيضاً . ورواه أحمد في المسند (٣٠ : ٣٧ - ٣٨ ، ٤٨ ، ٥١ ، ٨٥).

<sup>- 719 -</sup>١٩ \_ قسم الحديث ( المجلد الثاني )

۱۸۶۷ – وفي رواية سفيان (۱) « ... حتى توضع بالأرض » .

۱۸۹۸ – ولهما (۲) عن عامر بن ربيعة قال : قال رسول الله (۳) صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ، حتى تُخلَفّكُم أو توضع » .

۱۸۹۹ – ولأحمد (؛) : كان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه .... » .

(۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود في كتاب الجنائز (۳: ۳۰۳) فقال عقب حديث أبي سعيد : روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال فيه : حتى توضع بالأرض » ثم قال : ورواه أبو معاوية عن سهيل قال : حتى توضع في اللحد . قال أبو داود : وسفيان أحفظ من أبي معاوية . اه . وانظر الفتح كذلك . حيث أشار إلى هذا (۳: ۱۷۸) .

(٢) صحيح البخاري : كتاب الجنائز – بنحوه – (٣ : ١٧٨) وصحيح مسلم – واللفظ له – في الجنائز (٢ : ٢٥٩) وأخرجه كذلك أبو داود (٣ : ٣٠٠) والترمذي (٣ : ٣٠٠) كلاهما بلفظه والنسائي (٤ : ٤٤) بلفظه أيضاً عدا قوله «لها» فليست عنده وابن ماجه بلفظه (٤ : ٤٩٢).

(٣) في المخطوطة «عن النبي» .

(٤) مسند أحمد (٣ : ٤٤٥) ذكره عقب حديث عامر بن ربيعة من رواية ابن عمر عنه . ۱۸۷۰ ــ ولهما (۱) عن جابر قال : مر [بنا] جنازة (۲) فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم فقمنا معه (۲) ، فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي ؟ فقال (٤) : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا (٥) » .

۱۸۷۱ \_ وفي حديث سهل وقيس : « أليست (١) نفساً » .

أخرجاه (<sup>٧</sup>) .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (۳ : ۱۷۹) وصحیح مسلم : کتاب الجنائز (۲ : ۲۰۰ – ۲۰۱) وسنن أبي داود : کتاب الجنائز (۳ : ۲۰۰) وسنن أبي داود : کتاب الجنائز (۳ : ۲۹۰) وسنن النسائي (٤ : ٤٥ – ٤٦) ومسند أحمد (۳ : ۲۹۰) وفي بعضها اختصار .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « مر بجنازة » وعند البخاري « مر بنا جنازة » وللكشمهيي ومسلم «مرت».

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة هي عند مسلم وأحمد وغيرهما . أما عند البخارى . «له» أي لأجل قيامه .

<sup>(</sup>٤) عند البخاري : قال : وما في المخطوطة هو عند مسلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة «لها» بعد قوله «فقوموا» وهو في إحدى الروايات عند أحمد .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « أو ليست » ولم أجده عندهما .

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري : كتاب الجنائز . باب من قام لجنازة يهودي (۳ : ۱۷۹ – ۱۸۰) وصحيح مسلم : كتاب الجنائز . باب القيام للجنازة (۲ : ۲۹۱) .

۱۸۷۲ - وفي البخاري (۱) : كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة .
۱۸۷۳ - وفيه (۲) : « فليقم حتى يُخلِقْهَا أو تُخلِقْهَ (۲) ، أو تُوضع من قبل أن تُخلِقَهَ .

١٨٧٤ – وفي حديث مسعود بن الحكم (؛) عن عليي [ بن أبي طالب ] ، أنه ذكر القيام في الجنائز (°) حتى توضع ، فقال [ عليي : ] «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قعد » .

صححه الترمذي (٦) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (۳ : ۱۸۰) وقال الحافظ في الفتح (۳ : ۱۸۱) وطريقه هذه موصولة عند سعيد بن منصور عن سفيان ابن عيينة .... » .

 <sup>(</sup>۲) هو رواية حديث عامر بن ربيعة المار برقم (۱۸۶۸) و هو
 (۳) ۱۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يخلفه » بالياء .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وفي حديث عامر عن علي » فقوله « عامر » لعله سبق قلم إذ الحديث عند أبي داود والترمذي هو من رواية مسعود ابن الحكم عن علي . وليس في السند من اسمه عامر . فتنبه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «للجنازة».

<sup>(</sup>٦) سنن النرمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٦١ – ٣٦٢) وأخرجه أيضاً أبو داود مختصراً (٣ : ٢٠٤) ولفظ الحديث رواه مسلم كذلك في كتاب الجنائز (٢ : ٣٦١ – ٣٦٢) والنسائي (٤ : ٧٧ – ٧٧ ، ٧٨) .

الله عليه وسلم (١) « [ رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ]
 قام ، فقمنا وقعد ، فقعدنا » .

۱۸۷٦ ـ وعن ابن عباس «قام لها ثم قعد » .

رواه النسائي / وغيره (٢) .

118/

۱۸۷۷ – وعن المغيرة مرفوعاً: « الراكب خلف الجنازة » . صححه الترمذي (٣) .

ــ وقال إبراهيم : كانوا يكرهونه .

رواه سعيد : يعني يكون الراكب أمامها (؛) .

۱۸۷۸ ــ وروی أبو داواد (°) أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الحنازة بصوت أو نار ».

(١) صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢: ٦٦٢).

(٢) سنن النسائي : كتاب الجنائز (٤ : ٤٦ – ٤٧) ورواه أحمد

كذلك بنحوه (۱: ۲۰۰ ، ۲۰۰ – ۲۰۱ ) .

(٣) سبق هذا الحديث وتخريجه برقم «١٨١١» وانظر تعليقنا عليه هناك .

(٤) ذكر عبد الرزاق نحوه (٣ : ٤٥٤) وابن أبي شيبة كذلك
 (٣ : ٢٨١ ) .

(٥) كأنه روى الحديث هنا بالمعنى . إذ لفظ الحديث عند أبي داود (٣ : ٢٠٣ ) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لاتتبع الجنازة بصوت ولا نار » ورواه أحمد (٢ : ٤٢٧ ، ٥٣٨ ، ٥٣١ – ٥٣١ ) .

۱۸۷۹ – ولهما (۱) عن أم عطية [قالت] : « نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا » .

١٨٨٠ – ووقف علي على قبر ، فقيل له : ألا تجلس يا أمير
 المؤمنين ؟ فقال : قليل على أخينا قياماً على قبره .

ذكره أحمد محتجاً به (٢).

الله الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي (٣) فيهن ، [أ] و أن نَقَبُرَ فيهن صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي (٣) فيهن ، [أ] و أن نَقَبُرَ فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة [حتى تميل الشمس الغروب حتى تغرب» . رواه مسلم (٤) .

١٨٨٢ – وللترمذي(٥) – وحسنه – عن ابن عباس أن النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (۳ : ۱۶۶) وصحیح مسلم : کتاب الجنائز (۲ : ۲۶۲) .

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في مسند على رضى الله عنه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عن الصلاة».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٥٦٨ – ٥٦٩) وأخرجه أيضاً أبو داود في الجنائز (٣ : ٢٠٨ ) والترمذي (٣ : ٣٤٨) والنسائي (٤ : ٢٨١) وابن ماجه (١ : ٤٨٦ – ٤٨٧) كلهم في الجنائز أيضاً ، وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (٤ : ١٥٢) والدارمي (١ : ٢٧٤)

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٧٢) .

عليه وسلم دخل قبراً [ليلاً] فأسرج له سراج (١) ، فأخذ [٥] من قبِـلَ ِ القبلة ، وقال : « رحمك الله ، إن كنت لأواهاً (٢) تلاء للقرآن » .

1۸۸۳ – ودفن أبو بكر [ليلاً] (۱).

١٨٨٤ – ودفن على فاطمة ليلا ً (١) .

قاله أحمد .

الله الله عليه وسلم ] في جنازة (°) [ رجل من الأنصار ] ... فجلس صلى الله عليه وسلم ] في جنازة (°) [ رجل من الأنصار ] ... فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر ، فجعل يوصي الحافر (١) ويقول : « أوسع من قبل الرأس ، وأوسع من قبل الرجلين ، لرب ( $^{(v)}$ ) عذق له في الحنة » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « سراجاً » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «لأواه» .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري — بلفظه تعليقاً في الجنائز (٣ : ٢٠٧) وذكره موصولا بلفظ «ودفن قبل أن يصبح» في الجنائز أيضاً باب موت يوم الاثنين (٣ : ٢٥٠ – ٢٥١) وأخرجه عبد الرزاق (٣ : ٥٢٠ – ٥٢١ ، ٥٢١) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات .

 <sup>(</sup>٤) ذكره عبد الرزاق في مصنفه (٣ : ٢١٥) وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (٣ : ٣٩).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « خرجنا من جنازة » وأظنه سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «الحفار » ولم أجده عندهما .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «رب».

رواه أحمد وأبو داود (١) .

۱۸۸٦ – وعن هشام بن عامر قال : شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ، فقلنا : يا رسول الله . الحفر علينا لكل إنسان شديد ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « احفروا واعمقوا وأحسنوا ، وادفنوا الإثنين والثلاثة في قبر واحد » قالوا : فمن نقدم يا رسول الله ؟ قال : «قدموا أكثرهم قرآناً » قال : فكان(٢) أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد .

رواه النسائي ، والترمذي بنحوه وصححه (٣) .

۱۸۸۷ ــ ولمسلم (؛) عن عامر عن سعد قال : الْحَدَّوا لِي لَحَدَّا (°) وانْصِبوا عَلَيَّ اللَّبِن نصباً ، كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد – واللفظ له – (٥ : ٤٠٨) وسنن أبي داود بنحوه في كتاب البيوع (٣ : ٢٤٤) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وكان».

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي : في كتاب الجنائز (٤ : ٨٠ – ٨١) وسنن الترمذي في كتاب الجهاد (٤ : ٢١٣) ورواه أيضاً أبو داود : في الجنائز (٣ : ٢١٤) والنسائي أيضاً بألفاظ متقاربة (٤ : ٨١ ، ٨٣ ، ٨٣ — ٨٤) وأحمد في المسند – بنحوه – (٤ : ١٩ ، ٢٠) ورواه ابن ماجه مختصراً (١ : ٤٩٧)

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٦٥) ورواه كذلك النسائي في الجنائز (٤ : ٨٠) وابن ماجه في الجنائز (١ : ٤٩٦) ورواه أحمد ــ بلفظه (١ : ١٦٩ ) ومختصراً (١ : ١٨٤).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «اللحد».

۱۸۸۸ – وعن أبي إسحق قال : أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد(١) ، فصلى عليه ، ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ، وقال : هذا من السنة .

رواه أبو داود (۲) ، وسعيد وزاد : ثم قال :

١٨٨٩ ــ ابسطوا الثوب (٣) وإنما يصنع هذا بالنساء.

(١) في المخطوطة «زيد» وهو تصحيف . وعبد الله بن يزيد ابن زيد ابن حصين الأنصاري الحطمي صحابي صغير ، ولي الكوفة لابن الزبير . (٢) سنن أبي داود : كتاب الجنائز (٣ : ٢١) وابن أبي شيبة (٣ : ٣٢٨) .

(٣) قال الحافظ ، في التلخيص (٢: ١٢٩) روى البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحق السبيعي أنه حضر جنازة الحارث الأعور ، فأمر عبد الله بن زيد أن يبسطوا عليه ثوباً ، لكن روى الطبراني من طريق أبي إسحق أيضاً أن عبد الله بن زيد صلى على الحارث الأعور ، ثم تقدم إلى القبر ، فدعا بالسرير فوضع عند رجل القبر ، ثم أمر به فسل سلاً ، ثم لم يدعهم يمدون ثوباً على القبر ، وقال : هكذا السنة ، فيحرر هذا ، فلعل الحديث كان فيه ، وأمر أن لايبسطوا ، فسقطت «لا» أو كان فيه «فأبي» بدل «فأمر» وقد رواه ابن أبي شيبة من طريق الثوري عن أبي السحق : شهدت جنازة الحارث ، فمدوا على قبره ثوباً ، فحبذه عبد الله ابن زيد ، وقال : إنما هو رجل ، فهذا هو الصحيح ، وروى أبو يوسف القاضي بإسناد له عن رجل عن على أنه أتاهم ونحن ندفن قيساً ، وقد بسط الثوب على قبره ، فجذبه وقال : «إنما يصنع هذا بالنساء . ا ه وانظر مصنف ابن أبي شيبة (٣ : ٣٢٦) ومصنف عبد الرزاق (٣ : وانظر مصنف ابن أبي شيبة (٣ : ٣٢٦) وففيه : انشطوا بالشين المعجمة .

وسلم - وعن أنس قال : شهدنا(۱) بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم - ورسول الله (۲) صلى الله عليه وسلم جالس على القبر ، فرأيت(۲) عينيه تدمعان ، فقال : « هل فيكم [من] أحد لم يقارف الليلة ؟ » فقال أبو طلحة : أنا ، قال : « فانزل [في قبرها] » فنزل في قبرها [فقبرها] .

رواه البخاري (٤).

(١) : « لا يدخل القبر رجل قارف [الليلة] (١) أهله » فلم يدخل عثمان .

١٨٩٢ – وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر قال : « بسم الله وعلى ملة رسول الله » .

۱۸۹۳ ــ وفي لفظ « وعلى سنة رسول الله » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «شهدت».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهو جالس».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ورأيت» بالواو .

 <sup>(</sup>٤) صحیح البخاري : کتاب الجنائز (٣ : ٢٠٨ ، ١٥١) ورواه
 أحمد في مسنده (٣ : ١٢٦ ، ٢٢٨) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٣: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) لفظة «الليلة» ليست في الرواية الأولى . وإنما هي في الثانية ، علماً بأن لفظ الحديث للأولى عدا قوله «الليلة» .

رواه الخمسة (١) إلا النسائي ، وحسنه الترمذي .

١٨٩٤ ــ ولأحمد(٢) : «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا : .. » الحديث .

۱۸۹۵ – وروى مالك وغيره (٣) عن أبي هريرة أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط ، فقال : اللهم قه عذاب القبر ، وفتنة القبر . طفل لم يعمل خطيئة قط ، فقال : اللهم قه عذاب القبر ، وفتنة النبي المحاري (٤) عن سفيان التسمار أنه رأى قبر النبي

المجار — وفي البحاري (١) عن سفيان الشمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنماً » .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود: كتاب الجنائز (۳: ۲۱٤) بلفظ «بسم الله وعلى سنة رسول الله » صلى الله عليه وسلم . والترمذي في الجنائز (۳: ۳۱٪) بلفظ «بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله » وقال مرة «بسم الله وبالله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وابن ماجه « بمثل الترمذي الا قوله «وبالله» فعنده «وفي سبيل الله » في الموضعين . ولم أعثر في مسند ابن عمر على فعله صلى الله عليه وسلم ، إنما وجدته قوله وهو الحديث التالي .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲: ۲۷ ، ۵۰ ، ۵۹ ، ۹۳ ، ۱۲۷ – ۱۲۸) في بعضها «وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» والبعض الآخر : «وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

<sup>(</sup>٣) قلت : لم أجده بهذا اللفظ . وعند مالك عن سعيد ابن المسيب قال : صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط فسمعته يقول : اللهم أعذه من عذاب القبر (١: ٢٢٨) . وانظر مصنف عبد الرزاق (٣: ٣٣٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٣: ٣١٧) والسنن الكبرى (٤: ١٠) (٤) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣: ٢٥٥) وانظر الفتح (٤) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣: ٢٥٥) وانظر الفتح (٣: ٢٥٧) لبيان أيهما أفضل المسنم أم المسطح .

١٨٩٧ – ولمسلم (١) عن أبي الهياج (٢) الأسدي عن علي قال : [ألا] أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مُشْرِفاً إلا سَوَيْنتَه » .

۱۸۹۸ - وله(۳) عن جابر قال: « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ، وأن يقعد عليه ، وأن يبنى عليه » .

١٨٩٨ ــ ولفظ الترمذي (؛) ــ وصححه ــ نهى [النبي صلى الله عليه وسلم ] أن تجصص القبور ، وأن يكتب (٠) عليها ، وأن يبنى [عليها] وأن توطأ » .

۱۸۹۹ ــ وللنسائي وأبي (١) داود (٧) « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه ... » .

۱۹۰۰ ـ وقال عقبة بن عامر : لا يجعل على القبر من التراب أكثر ما خرج منه حين حفر .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٦٦) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « أبي هياج » .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٦٧) .

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٦٨) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «تكتب» بالتاء .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « وأبو » ولعله سبق قلم .

 <sup>(</sup>٧) سنن النسائي ــ واللفظ له ــ كتاب الجنائز (٤ : ٨٦) وسنن
 أبي داود : كتاب الجنائز (٣ : ٢١٦) .

## رواه أحمد (١) .

ا ١٩٠١ – وعن المطلب قال : لما مات عثمان بن مظعون أخرج بجنازته فدفن ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم [رجلاً] أن يأتيه (٢) بحجر ، فلم يستطع (٣) حمله، فقام [إليها] رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر (٤) عن فراعيه . [قال كثير : قال المطلب : قال الذي يخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : كأني أنظر إلى بياض فراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ] ثم حملها (٥) ، فوضعها عند رأسه وقال : « أتعلم بها قبر أخي ، وأدفن إليه من مات من أهلي » (١) .

۱۹۰۲ – ولاين ماجه (۷) معناه عن أنس.

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في مسنده .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « أن تاتيه » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « نستطع » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فحسر » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فحملها ».

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود (٣ : ٢١٢) من كتاب الجنائز . وانظر التلخيص (٢ : ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>۷) سنن ابن ماجه : كتاب الجنائز (۱ : ٤٩٨) رقم ١٥٦١ ، وإسناده حسن . كما في الزوائد . وانظر التلخيص (۲ : ١٣٣) لبيان القول فيه أيضاً .

۱۹۰۳ — وروى الشافعي (۱) عن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر إبراهيم ابنه (۲) ، ووضع عليه حصباء ... » .

نه عن القاسم - : فكشفت لي عن - 14.4 - ولأبي داود - داود - في حديث القاسم - : فكشفت لي عن الاثة قبور ، لامشرفة ولا لاطئة - ، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء - .

/١١٥ - ١٩٠٥ – وفي المسند (٠) عن أبي هريرة أنه أوصى / لا تضربوا علي فسطاطاً .... » .

<sup>(</sup>١) الأم (٢:٢٤١) والمسند [٢٦٦] بهامش الأم وبدائع المنن (٢:٨١١) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة تقديم وتأخير «ابنه إبراهيم» وهو الموجود في التلخيص كذلك (٢: ١٣٣) وهو خلاف ما في كتب الشافعي رحمه الله . زاد الشافعي « والحصباء لا تثبت إلا على قبر مسطح » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣: ٢١٥) والحديث رواه الشافعي تعليقاً والحاكم والبغوي. وانظر الأم (١: ٢٤٢) والمستدرك (١: ٣٦٩) وشرح السنة (٥: ٤٠٢) وانظر التلخيص (٢: ١٣٢) لمعرفة الحمع بين هذا الحديث وحديث سفيان التمار السابق.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تقديم وتأخير . لكن وضع فوق الكلمتين إشارة على ذلك .

<sup>(</sup>٥) ليس في المسند لفظ «أوصى» فقد ذكره في موضعين الأول (٢ : ٢٩٧) ولفظه : قال حين حضره الموت : لا تضربوا ... » والثاني (٢ : ٤٧٤) ولفظه : قال : إذا مت فلا تضربوا ... » والله أعلم . لكنه موجود عند ابن أبي شيبة (٣ : ٣٣٥) .

19.7 – قال البخاري(١) : ورأى ابن عمر رضي الله عنهما فسطاطآ على قبر عبد الرحمن فقال : انزعه يا غلام ، فإنما يظله عمله .

- وقال إبراهيم : كانوا يستحبون اللّبين ، ويكرهون الحشب ولا يستحبون الدفن في تابوت لأنه خشب .

۱۹۰۷ – وذكر الترمذي (۲) عن ابن عباس ، أنه كره أن يُلقى تحت الميت في القبر شيءُ .

19۰۸ — وللبيهقي (٣) — بإسناد حسن — أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها .

19.9 – وعن عثمان قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ، فقال : « استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت (١) ، فإنه الآن يسأل » .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الجنائز (٣: ٢٢٢) وعبد الرحمن هو ابن أبي بكر الصديق كما بينه ابن سعد في روايته له موصولا ــ كذا في الفتح .

<sup>(</sup>٢) ذكره الترمذي تعليقاً وبصيغة التمريض حيث قال : وقد روي عن ابن عباس . وذلك في كتاب الجنائز (٣ : ٣٦٦) علماً بأن الترمذي روى بسنده وصححه عن ابن عباس قال : جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء . (٣ : ٣٦٥) والحديث رواه أيضاً النسائي . في باب وضع الثوب في اللحد . ورواه مسلم وابن حبان .

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى (٤: ٥٦) وسيأتي برقم ١٩٢٥ بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « استغفروا لصاحبكم واستلوا له التثبيت » .

رواه أبو داود (١) ــ بسند حسن ــ .

۱۹۱۰ – وعن جابر أن رسول الله (۲) صلى الله عليه وسلم أمر
 بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم ، وكانوا نقلوا إلى المدينة » .

صححه الترمذي (٣).

١٩١١ ـ ولهما (٤) عن أني هريرة مرفوعاً : « أن موسى - عليه

(١) سنن أبي داود : كتاب الجنائز (٣ : ٢١٥) ورواه كذلك الحاكم في المستدرك (١ : ٣٧٠) وصححه وأقره الذهبي . ورواه أيضاً البزار كما في التلخيص .

(٢) في المخطوطة « أمر رسول الله » .

(٣) الحديث رواه أبو داود – بنحوه – في كتاب الجنائز (٣: ٢٠٧) والترمذي – بنحوه – كذلك في الجهاد (٤: ٢١٥) والنسائي بلفظه (٤: ٩٠) وبلفظ مختصر أيضاً (٤: ٩٠) في كتاب الجنائز وابن ماجه – واللفظ له – في الجنائز (١: ٤٨٦) وأحمد في المسند بلفظه (٣: ٣٠٨) وبمعناه (٣: ٣٩٨). وقال الترمذي: حسن صحيح. (٤) أوله ليس من نص الحديث، والحديث طويل عندهما. فانظره عند البخاري: في كتاب الجنائز (٣: ٢٠٦ – ٢٠٧) وكتاب أحاديث الأنبياء (٢: ٤٤٠ – ٤٤١) وعند مسلم في كتاب الفضائل (٤: ١٨٤٢ – ١٨٤٢) رقم ٢٣٧٧، وعند النسائي في الجنائز (٤: ١٨٤٢)

السلام ــ لما حضره الموت : « سأل الله (١) أن يُدُنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر (٢) ... » .

1917 – وقال عمر : اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك ، واجعل موتى في بلد رسولك [ صلى الله عليه وسلم ] .

أخرجاه (٣) .

۱۹۱۳ – ولهما (؛) عن أبي هريرة مرفوعاً : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » .

وأما سبب دعائه فهو ما أخرجه ابن سعد (٣ : ٣٣١) بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا ، فيها أن عمر شهيد مستشهد ، فقال لما قصها عليه : أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب ، لست أغزو ، والناس حولي ، ثم قال : بلى يأتي بها الله إن شاء . ا ه و ذكره الحافظ في الفتح (٦ : ١٠١) واللفظ له .

(٤) صحيح البخاري : كتاب الصلاة (١ : ٣٧٥) وصحيح مسلم : كتاب المساجد (١ : ٣٧٦).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ربه» ولم أجده هكذا .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «حجر » ولم أجده عندهما إلا بما ذكرت .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة ، وليس كذلك فالأثر في البخاري فقط دون مسلم . وانظر صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة (٤: ١٠٠) بلفظه وقد رواه تعليقاً مختصراً في كتاب الجهاد (٦: ١٠) وأخرجه مالك ـ وفيه انقطاع ـ في كتاب الجهاد : (٢: ٢٦٤) .

**<sup>- 4.0</sup>** -

1918 – وعن ابن عباس [قال] : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور ، والمتخذين عليها المساجد والسُرُج » .

رواه الخمسة إلا ابن ماجه (١) .

1910 – وعن أبي مرثد [الغنوي] قال : قال رسول الله(٢) صلى الله
 عليه وسلم : « لا تجلسوا على القبور ، ولا تصلوا إليها » .

رواه مسلم (٣) .

١٩١٦ – وله(٤) عن أبي هريرة مرفوعاً : « لأن(٥) يجلس أحدكم

(۱) سنن أبي داود ــ بلفظه ــ كتاب الجنائز (۳: ۲۱۸) وسنن الترمذي : كتاب الصلاة (۲: ۱۳۳) بلفظه ، وسنن النسائي : كتاب الجنائز (٤: ۶۹ ، ۲۸۷ ، الجنائز (٤: ۶۹ ، ۲۸۷ ، ۳۲۶ ، ۳۲۷ ) .

(٢) في المخطوطة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال » .

(٣) صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢: ٦٦٨) ورواه كذلك أبو داود في كتاب الجنائز (٣: ٢١٧) بلفظه ، والترمذي في الجنائز (٣: ٣٦٧) بلفظ « ولا تصلوا عليها » ونسبه أيضاً في الفتح الكبير وذخائر المواريث للنسائي .

(٤) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٢٦٧) وأبو داود في الجنائز (٣ : ٢١٧) والنسائي في الجنائز (٤ : ٩٥) وابن ماجه في الجنائز (١ : ٩٩٤) ومسند أحمد (٢ : ٣١١ – ٣١٢ ، ٣٨٩ ، ٤٤٤ ، ٢٨٥).

(٥) في المخطوطة «لأن».

على جمرة فتحرق ثيابه ، فتخلص إلى جلده ، خير (١) له من أن يجلس على قبر (٢) .

۱۹۱۷ – وفي البخاري(٣) عن عثمان بن حكيم : أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر ، وأخبرني عن عمه يزيد (١) بن ثابت قال : إنما كُرِهَ ذلك لمن أحدث عليه .

الله عنهما ] يجلس (٠) : كان ابن عمر [رضي الله عنهما ] يجلس على القبور . ١ ه . .

۱۹۱۹ - وعن بشير (7) بن الخصاصية قال : بينما أنا أماشي (7)

(١) في المخطوطة «خيراً» وهو سبق قلم .

(٢) في المخطوطة زيادة «مسلم» بعد قوله «على قبر » ولفظة «مسلم» لم أجدها إلا في رواية عند أحمد .

(٣) صحيح البخاري – كتاب الجنائز – تعليقاً – (٣: ٢٢٢)
 ووصله مسدد في مسنده الكبير – كما في الفتح – (٣: ٢٢٤).

(٤) في المخطوطة « زيد بن ثابت » ولعله سبق قلم لأن زيد بن ثابت أبوه وليس عمه .

(٥) ذكره البخاري ــ تعليقاً ــ في كتاب الجنائز (٣ : ٢٢٢)
 ووصله الطحاوي ــ كما في الفتح .

(٦) في المخطوطة « بشراً » وهو تصحيف ، ولعله سبق قلم .

(٧) في المخطوطة «بينا أمشي مع ... » ولم أجده بهذا اللفظ .

رسول الله صلى الله عليه وسلم ... إذا رجل يمشي في (١) القبور عليه نعلان ، فقال : «يا صاحب السبّنيتين ، [ويحك] ألق سبنيتينك » (٢) فنظر الرجل ، فلما عرف رسول الله(٣) صلى الله عليه وسلم ، خلعهما ، فرمى بهما .

قال أحمد: إسناده جيد (١).

۱۹۲۰ — وروى أبو داود (°) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «هذا قبر أبي رِغال .... وآية ذلك أنه [دفن] معه غصن(١) من ذهب،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « إذ رجل يمشي بين » ولم أجده بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « يا صاحب السبتين الق سسبتيك » وهو خطأ من الناسخ إذ المفرد منها « سبتية » وهي نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ ، يتخذ منها النعال . والمراد بهما : النعلان المتخذان من السبت :

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أبو داود في سننه ــ واللفظ له ــ في كتاب الجنائز (٣ : ٢١٧) ورواه بنحوه النسائي في الجنائز (٤ : ٩٦) وابن ماجه في الجنائز (١ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠) وأحمد في المسند (٥ : ٨٣ ، ٨٣ ـ ٨٨ ، ٢٧٤) زاد ابن ماجه بسنده عن عبد الرحمن بن مهدي قال : كان عبد الله بن عثمان يقول : حديث جيد ، ورجل ثقة .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود : كتاب الحراج والإمارة (٣ : ١٨١ – ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) كان في المخطوطة « وآبة ذلك أن معه غضاً » .

إِن أَنْتُم نَبِشَتُم عَنْهُ أُصبتموه » فابتدره الناس ، فاستخرجوا الغصن (١) .

المشركين فنبُيِشَت (٢) ، [ثم] بالخرِرَبِ فسنُوَّيت ، وبالنخل فقطع ... الحديث ...

۱۹۲۷ – وعن عائشة مرفوعاً: « كسر عظم الميت مثل كسر (١) عظم الحي ».

رواه أبو داود ، واحتج به أحمد (٠) .

(١) في المخطوطة «الغض».

(٢) صحيح البخاري : كتاب الصلاة ( ١ : ٢٥٥ ) وفضائل المدينة ( ٤ : ٨١) ومناقب الأنصار . ورواه مسلم بتقديم وتأخير في كتاب المساجد ( ١ : ٣٧٣ – ٣٧٤ ) ورواه كذلك أبو داود والنسائي وأحمد . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

(٣) في المخطوطة « فنبثت » .

(٤) في المخطوطة « ككسر عظم الحي » ولم أجده من حديث عائشة وإنما هو من حديث أم سلمة عند ابن ماجه . وما أثبته هو حديث عائشة عند أحمد ، وأما رواية أبي داود « ككسره حيا » .

(٥) سنن أبي داود: كتاب الجنائز (٣: ٢١٣) وسنن ابن ماجه: كتاب الجنائز ــ لحديث عائشة وأم سلمة (١: ٥١٦) ومسند أحمد (٦: ٥٠، ١٠٠، ١٠٥، ١٦٨ – ١٦٩، ٢٠٠، ٢٦٤) ورواه مالك موقوفاً على عائشة في الموطأ: كتاب الجنائز (١: ٢٣٨). الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان .

١٩٢٤ ــ ثم ذكر (٢) حديث القبرين .

ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها ».

١٩٢٦ – ولهما (١) عن عائشة أن رجلا قال : إن رجلا قال للني

(١) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الجنائز (٣: ٢٢٢) ، وقال الحافظ : وصله ابن سعد من طريق مورق العجلي ... » .

(٢) أي البخاري . ويريد بحديث القبرين : حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه مر بقبرين يعذبان فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ... وفيه ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ، ثم غرز في كل قبر واحدة ... » الحديث . أخرجه في كتاب الجنائز – باب الجريدة على القبر (٣ : ٢٢٢ – ٢٢٣) .

(٣) سبق مثل هذا برقم (١٩٠٨) لكن عن العلاء بن اللجلاج هو الذي أوصى وقال : رأيت ابن عمر يستحب ذلك .

(٤) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ٢٥٤) واللفظ له ، وفي كتاب الوصايا (٥ : ٣٨٩ – ٣٨٩) . وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٢٩٦) وكتاب الوصايا (٣ : ٢٠٥٤) ورواه النسائي بنحوه في كتاب الوصايا (٢ : ٢٠٠ – ٩٠٠) . ورواه مالك في الموطأ : كتاب الأقضية (٢ : ٧٦٠) .

صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت (١) نفسها ، وأظنها (٢) لو تكلمت تصدقت ، فهل لها أجر (٣) إن تصدقت عنها ؟ . قال : « نعم » .

۱۹۲۷ – ولمسلم (؛) عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبي مات [وترك مالا] ولم يوص(٠) فهل يكفر(١) عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : «نعم» .

۱۹۲۸ — وللبخاري (۲) عن ابن عباس — ولفظه — إن أمي توفيت [ وأنا غائب عنها ] ، أينفعها (^) [شيء] إن تصدقت (٩) [به] عنها ؟ «قال : « نعم » ....

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فتلت» وهو تصحيف ومعنى «افتلتت» أي أخذت فلتة ، أي بغتة، ولذا عنون عليه البخاري : «باب موت الفجاءة ، البغتة » .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وأراها» وهي ثابتة عند البخاري في الوصايا .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أجراً» بالنصب ، ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الوصايا (٢ : ١٢٥٤) ورواه النسائي في كتاب الوصايا (٦ : ٢٥١ – ٢٥٢) وابن ماجه في الوصايا (٢ :

٩٠٦) وأحمد في المسند (٢ : ٣٧١) كلهم بلفظه .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ولم يوصى ».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « أفينفعه » ولم أجده بهذا اللفظ .

<sup>(</sup>۷) صحيح البخاري – كتاب الوصايا – (٥: ٣٨٥، ٣٩٠، ٣٩٠) ٣٩٦) وأخرجه أيضاً أبو داود في الوصايا (٣: ١١٨) والنسائي في الوصايا (٦: ٢٥٢ – ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «أفينفعها».

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « أن أتصدق » .

1474 – وعن عبد الله بن جعفر قال : لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ، فقد أتاهم [ أمر يشغلهم أو أتاهم ] ما يشغلهم .

رواه الخمسة – إلا النسائي (١) – وحسنه (٢) الترمذي .

1930 – وعن جريو بن عبد الله قال : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة (٣) الطعام بعد دفنه (١) من النياحة .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد — واللفظ له — في المسند (۱: ۲۰۰) وأبو داود في الجنائز (۳: ۱۹۰) والترمذي في الجنائز (۳: ۳۲۳) بنحوه — وابن ماجه بلفظه في الجنائز (۱: ۱۵۵) ، وعبد الرزاق في المصنف (۳: ۵۰۰) ورواه كذلك الشافعي والحاكم وابن السكن وصححه والدارقطني . كذا في التلخيص (۲: ۱۳۸).

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة «وحسنه» والموجود في سنن الترمذي ت محمد فؤاد عبد الباقي : مالفظه : قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . اه فمعنى ذلك أن الترمذي صححه . وليس قد حسنه ، فلعله أن يكون اختلاف نسخ . فقد نقل الشوكاني في النيل (٤ : ١٤٨) تحسين الترمذي فقط ولم يذكر تصحيحه . وذكر المزي في التحفة (٤ : ٣٠٠) تحسين الترمذي له أيضاً .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « صنعة » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «الدفن» وكلاهما خلاف ما في المسند .

- رواه أحمد (١) وإسناده ثقات .
- 1981 وعن أنس مرفوعاً : « لا عَقَرْ َ فِي الإسلام » .
  - رواه أبو داود (۲) وغيره ، وإسناده صحيح .
- وقال (٣): قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة
   أو شاة.
  - وقال أحمد : كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزوراً .

1987 – وعن أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم . فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه ، وتخبره أن صبياً لها . [ أو ابناً لها ] – ، في الموت ، فقال للرسول : « ارجع إليها ، فأخبرها / إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فمرها فلتصبر ولتحتسب » فعاد الرسول فقال : إنها [قد] أقسمت لتأتينها ، قال :

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۲: ۲۰۱) وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه من طريقين في كتاب الجنائز (۱: ۱۵۵) ، وفي زوائده : إسناده صحيح ، رجال الطريق الأول على شرط البخاري ، والثاني على شرط مسلم :

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : كتاب الجنائز (۳ : ۲۱٦) وأخرجه أحمد
 في المسند (۳ : ۱۹۷) ورواه عبد الرزاق في مصنفه (۳:۰۰۰) وذكره
 البغوي في شرح السنة (٥ : ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) أي أبو داود : في كتاب الجنائز (٣ : ٢١٦) عقب حديث أنس رضي الله عنه .

فقام النبي (١) صلى الله عليه وسلم ، و [قام] معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل ، وانطلقت (٢) معهم ، فرفع إليه الصبي ونَفُسُهُ تُقَعَقُعُ (٣) كأنها في شَنَة ، ففاضت عيناه ، فقال [له] سعد : ماهذا يا رسول الله(١) ؟ قال : « هذه رحمة ، جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » .

أخرجاه (٥) .

۱۹۳۳ \_ وفي حديث (١): « إن الله لا يعذب بدمع العين ، ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا \_ وأشار إلى لسانه \_ أو يرحم » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « رسول الله » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال فانطلقت » .

 <sup>(</sup>٣) أي روحه لها صوت وحشرجة ، فهي تضطرب وتتحرك ،
 كصوت الماء إذا ألقى في قربة بالية .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تقديم وتأخير : «يا رسول الله ما هذا » .

<sup>(</sup>٥) هذا لفظ مسلم . رواه البخاري في كتاب الجنائز (٣ : ١٥١) وفي كتاب المرضى وكتاب الأيمان والنذور ، وكتاب التوحيد ، بأرقام (٥٠٥ ، ٢٠٠٢ ، ٥٦٥٥ ) ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الجنائز (٢ : ٣٥٠ – ٣٣٦ ) ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (٣ : ٣٠١ ) والنسائي في الجنائز (٤ : ٢١ – ٢٢) وأحمد في المسند (٥ : ٢٠٤ ، ٢٠٠ – ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (٣ : ٦٣٦) .

1978 – وفي حديث ابن عباس(١) – حين توفيت زينب – « إياكن ونعيق الشيطان . – ثم قال : إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ، ومن الرحمة ، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان » .

1970 — وفي البخاري (٢) : وقال عمر [رضي الله عنه] : دعهن ً يبكين على أبي (٣) سليمان ، ما لم يكن نتَقْعٌ أو لتَقْلَقُهُ .

والنقع : التراب على الرأس ، واللقلقة : الصوت (١) .

۱۹۳۹ – وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس منا مَن ْ ضَرَبَ الْخُلُود ، وشَقَ الْجيوبَ ، ودّعا بدّعوى الجاهلية » . أخوجاه (°) .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١: ٢٣٧ – ٢٣٨ ، ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الجنائز (٣: ١٦٠) وقال الحافظ في الفتح (٣: ١٦١) وصله المصنف – أي البخاري – في التاريخ الأوسط ... وأخرجه ابن سعد ... » والمراد بأبي سليمان : خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإنه لما مات اجتمع نساء بني المغيرة – بنات عم خالد بن الوليد يبكين عليه ... » الحبر .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يبكين أبا سليمان » .

 <sup>(</sup>٤) هذا التفسير ذكره البخاري عقب الحبر في كتاب الجنائز
 (١٦٠: ٣) .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٦٣ ، ١٦٣) وفي كتاب المبان (٣ : ١٦٣ ) والفظ له . وصحيح مسلم : كتاب الإيمان (١ : ٩٩) والحديث رواه كذلك الترمذي (٣ : ٣٧٤) والنسائي (٤ : ١٩ ، ٢٠ ، ٢١) وابن ماجه (١ : ٥٠٥ – ٥٠٥) كلهم في الجنائز ، ومسند أحمد (١ : ٣٨٢ ، ٤٣٢ ، ٤٥٦ ، ٤٥١).

۱۹۳۷ ــ ولهما (۱) في حديث أبي موسى : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بَرِيء من الصالقة ، والحالقة ، والساقة » .

۱۹۳۸ ـ ولهما (۲) « من نيح عليه يُعذَّبُ بما نيح عليه » .

١٩٣٩ - وفيهما (٣) . « إن الميت يُعذَّب ببعض بكاء أهله [عليه] » .

• ١٩٤٠ \_ ولمسلم (؛) عن أبي مالك الأشعري \_ مرفوعاً \_ : « أربع

(١) صحيح البخاري – تعليقاً : كتاب الجنائز (٣: ١٦٥) وصحيح مسلم : كتاب الإيمان (١: ١٠٠) والصالقة : التي ترفع صوتها بالبكاء ، وقال ابن الأعرابي : الصلق ضرب الوجه ، والأول أشهر ، والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة ، والشاقة : التي تشق ثوبها .

(٢) من حديث المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترواه البخاري في كتاب الجنائز (٣: ١٦٠) ومسلم في كتاب الجنائز
 (٢: ٣٤٣ – ٦٤٣) .

(٣) من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز (٣ : ١٥١) وصحيح مسلم : في كتاب الجنائز (٢ : 121 – ٦٤٢) .

(٤) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٤٤ ) وأحمد في المسند (٥ : ٢٥ – ٤٣ ، ٤٣ ، ٤٤٥ ) وروى ابن ماجه (١ : ٥٠٣ – ٤٠٥ ) عنه «النياحة من أمر الجاهلية ، وإن النائحة إذا لم تتب .... » . في أمتي من أمر(١) الحاهلية ، لا يتركونهن ، الفخر في (٢) الأحساب والطعن في (٣) الأنساب ، والاستسقاء بالنجوم ، والنياحة (٤) ».

وقال (°): « النائيحة ُ إذا لم تَتُبُ قَبَلُ هُونَها ، تُقَام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطران ٍ ودرْعٌ من حرّب ٍ ».

(۱۹٤١ – وعن النعمان بن بشير قال : أغْمي على عبد الله بن رواحة ، فجعلت أُختُه عَمْرَةُ نبكي : واجبَكاه ، واكذا واكذا (١) لي : تُعَدَّدُ (٧) عليه ، فقال حين أفاق (٨) : ما قلت شيئاً إلا قيل (١) لي : آنت كذلك » .

## ١٩٤٢ – فلما مات لم تبك عليه.

- (١) في المخطوطة «أمور» وهو خلاف ما في مسلم .
- (٢) في المخطوطة «بالأحساب» بالباء وهو خلاف ما في مسلم .
   (٣) في المخطوطة «بالأنساب» بالباء وهو خلاف ما في مسلم .
- (٤) في المخطوطة زيادة «على الميت» ولم أجدها في مسلم ولا في المسند
  - (4) في المتحقوطة ريادة «على الميت» ولم اجدها في مسلم ولا في المسنـ ولا في المنتقى أو غيره . والله أعلم .
- (٥) أي النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو تابع للحديث السابق وبنفس السند .
  - (٦) في المخطوطة «وكذا».
    - (V) في المخطوطة «تعد» .
  - (٨) في المخطوطة « فلما أفاق قال » .
  - (٩) في المخطوطة « ما قلت شيء إلا قيلت ... » .

رواه البخاري (١).

1947 – وفي حديث إبراهيم(٢) : «يا ابن عوف إنها رحمة ، ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم : « إن العينَ تدمع ، والقلبَ يحزن ، ولا نقول إلا ما يَـرْضى ربُّنا ، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون » .

١٩٤٤ \_ وفيه (٣) « لكين البائس سعد بن خوالمة » .

(۱) لقد أخرجه البخاري – من طريقين – في كتاب المغازي باب غزوة موته من أرض الشام (۷: ۱۵٥) والطريق الأولى حتى قوله «آنت كذلك » ثم ساق سنداً آخر إلى النعمان وفيه ، قوله «فلما مات لم تبك عليه » وعند البخاري خبر ان لذا جعلتهما خبرين أيضاً ، والله أعلم . (۲) أي في خبر وفاة إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الجنائز (۳: ۱۷۲ – ۱۷۳) وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفضائل (٤: (٣ : ۱۹۳ ) .

(٣) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٦٤) وأخرجه مسلم في كتاب الوصية (٣ : ١٢٥٠ – ١٢٥١) رقم ١٦٢٨ ، ورواه مالك في الموطأ في الوصية أيضاً (٢ : ٧٦٣) كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما عاده النبي صلى الله عليه وسلم من مرض حل به وهو في مكة في عام حجة الوداع. فالحديث متفق عليه . فقوله «فيه» معطوفة على محذوف ، وهي غير مستقيمة لأن الحديث السابق متفق عليه ، ولم يعزه المصنف لأحد حسب المخطوطة . إلا أن يكون اكتفى بالعزو في الحديث (١٩٤٢) والله أعلم .

قال (١): وقال محمد بن كعب [القرظي]: الجزع القول السيء ،
 والظن السيء .

1920 - وذكر (٢) عن أنس قول فاطمة : واكرب أباه (٣) فقال [ه] « ليس على أبيك كرب بعد اليوم » فلما مات (٤) قالت :

يا أبتاه أجاب رباً دعاه ، يا أبتاه [من] جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه (°) ، ... الحديث .

١٩٤٦ – ولأحمد(٦) : قول أبي بكر : وانبياه ،واخليلاه واصفياه .

(١) أي البخاري : وذلك في كتاب الجنائز (٣ : ١٦٩ ) تعليقاً .

(۲) أي البخاري : وذلك في كتاب المغازي (۸ : ۱٤۹) ورواه

النسائي بنحوه (٤: ١٢ – ١٣) ورواه ابن ماجه مجزوءاً بسندين (١: ٣) - ٢٢ - ٢٢ ) وأحمد في المسند – القسم الأخير منه – (٣:

۱۹۷ ) والدارمي بنحوه (۱: ۱۱) .

(٣) في المخطوطة «ابتاه» .

(٤) في المخطوطة «قال : فلما ماتت » ولعله سبق قلم .

(٥) في المخطوطة «ينعاه» ولعله سبق قلم .

(٦) مسند أحمد (٦: ٣١، وبنحوه: ٢٢٠) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة تقبيل أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته ... » .

۱۹٤٧ - وهما (۱) عن أنس مرفوعاً : «إنما الصبر عند الصدمة الأولى » .

198٨ – ولمسلم (٢) عن أم سلمة مرفوعاً : « ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول : (إنّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهُ رَاجِعُونَ ) (٣) ، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها [ إلا أُجرَهُ الله في مصيبته ، وأخلف له خيراً منها ] » .

۱۹۶۹ ــ وله (١) «لعن (٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة ».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (۳ : ۱۶۸ ، ۱۷۱) وصحيح مسلم : كتاب الجنائز (۲ : ۲۳۷) واللفظ لهما ، ورواه كذلك أبو داود في الجنائز (۳ : ۳۱۳ – ۳۱۳ ، ۳۱۶) والترمذي في الجنائز (۳ : ۳۱۳ – ۳۱۳ ، ۲۱۷) والنسائي في الجنائز (۶ : ۲۲) وأحمد (۳ : ۱۳۰ ، ۱۶۳ ، ۲۱۷) وأبن ماجه في الجنائز (۱ : ۲۰۰) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم : كتاب الجنائز ( ۲ : ۱۳۲ – ۱۳۳ ) ورواه
 بنحوه ابن ماجه (۱ : ۵۰۹ ) ومالك بأخصر (۱ : ۲۳۲ ) وأحمد في
 المسند (۲ : ۳۰۹ ، ۳۲۱ ) بلفظه في الأول وبنحوه في الثاني .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : آية ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوطة : أي ولمسلم ، والحديث لم يروه مسلم ولا البخاري . وإنمسا الذي رواه هو أبو داود فقط من الستة ، وأحمد وهو مع هذا ضعيف . إذ هو عندهما من رواية محمد بن الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عنجده . وثلاثتهم ضعاف كما قال المنذري . وقد =

١٩٥٠ – ولأبي داود (١) عنها (٢) مرفوعاً : « إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل : (إنّا لِله وَإنّا إليّه راجِعُون ) (٣) اللهم عندك أحتسب مصيبتي ، فآجرني فيها (١) ، وأبدل لي بها (٥) خبراً منها » .

١٩٥١ – ولمسلم (٦) عنها مرفوعاً «إذا حضرتم المريض أو الميت،

= نسب الحديث الحافظ في البلوغ لأبي داود (انظر سبل السلام) (٢: ٢٠) ولأحمد في التلخيص ونص على ضعفه (٢: ١٣٩) وزاد: واستنكره أبو حاتم في العلل ، ثم قال : ورواه الطبراني والبيهقي من حديث عطاء عن ابن عمر ، ورواه ابن عدي من حديث الحسن عن أبي هريرة ، وكلها ضعيفة ، وانظر سنن أبي داود (٣: ١٩٣ – ١٩٤) ومسند أحمد (٣: ٥٠) والحديث من رواية أبي سعيد الحدري رضي الله عنه . (٥) كان في المخطوطة «وله أنه لعن النائحة ...» .

- (۱) سنن أبي داود : كتاب الجنائز (۳ : ۱۹۱) وانظر عند مسلم . (۲ : ۹۳۱ – ۱۳۲) .
  - (٢) أي عن أم سلمة رضي الله عنها .
    - (٣) سورة البقرة : ١٥٦ .
    - (٤) في المخطوطة «منها» .
  - (٥) في المخطوطة «وابدلني فيها خيراً» وكلمة «فيها» كتبت بين السطرين .
- (٦) صحيح مسلم : كتاب الجنائز (٢ : ٦٣٣) والحديث رواه أبو داود في كتاب الجنائز (٣ : ١٩٠) وسنن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٤ ــ٥) وسنن ابن المنائغ : كتاب الجنائز (٤ : ٤ ــ٥) وسنن ابن ماجه (١ : ٤٦٥) ورواه أحمد وابن حبان أيضاً .

ولأبي داود – الميت – من غير شك ، فقولوا خيراً ، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » [قالت] : فلما مات أبو سلمة [ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقات : يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات] قال : «قولي : اللهم اغفر لي [ وله ] وأعْقبْني [منه] عُقْبِي (١) حسنة » .

1907 — ولهما (٢) مرفوعاً « لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد ، فتمسه النار ، إلا تحلة القسم » .

1907 — وللبخاري (٣) [ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ] : يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن [ عندي ] جزاءً إذا قبضتُ صَفيَّهُ من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «عقبة».

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١١٨) وكتاب الأيمان والنذور (١١ : ١٤٥) وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ٢٠٢٨) رقم ٢٦٣٢ ، ورواه مالك بلفظه (١ : ٣٥٥) والترمذي في الجنائز (٣ : ٣٧٤) والنسائي في الجنائز (٤ : ٢٥) وابن ماجه في الجنائز (١ : ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الرقاق ( ١١ : ٢٤١ – ٢٤٢ ) ورواه النسائي في الجنائز ( ٤ : ٣٣ ) من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص . ورواه أحمد في المسند ( ٢ : ٤١٧ ) بلفظه من حديث أبي هريرة ، وسيأتي برقم ١٩٦٨ .

1908 – وله (١) في حديث قتل زيد وأصحابه – جلس يعرف فيه الحزن – وفي آخره – «فاحث في أفواههن التراب » .

1900 — وله (٢) عن أنس — في قتل القُرّاء — فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزناً قطُّ أشداً منه .

۱۹۵٦ – وله (٣) – في قصة أبي طلحة وامرأته – « لعل الله أن يبارك لهما في ليلتهما » .

۱۹۵۷ ــ ولمسلم (؛) عن عائشة [قالت] : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها [ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ،

<sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه : رواه البخاري في : كتاب الجنائز (۳ : ۱۲۸ ، ۱۷۲ ) وكذا في المغازي (۷ : ۵۱۲ ) ورواه مسلم في كتاب الجنائز (۲ : ۶۶۵ – ۶۶۵ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (٣ : ١٦٧) ورواه في كتاب الجزية والمغازي . والدعوات . مطولا ومختصراً . ورواه مسلم في كتاب المساجد (١ : ٤٦٩) بلفظ «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين ... » الحديث . ومعناه : ما حزن على سرية كحزنه عليهم ، فهو إذاً متفق عليه .

 <sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه أيضاً : أخرجه البخاري في الجنائز (٣ : ١٦٩) وفي كتاب العقيقة (٩ : ٥٨٧) وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (٤ : ١٩٠٩) رقم ٢١٤٤ ، والحديث رواه أيضاً أحمد .

<sup>(</sup>٤) صحیح مسلم : کتاب الجنائز (۲ : ۲٦٩) ورواه أحمد بنحوه (۲ : ۱۸۰) وسیأتی أیضاً برقم ۱۹٦٥ .

/١١٧ يخرج من آخر الليل إلى / البقيع ، فيقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، [و] أتاكم ما توعدون غداً مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » .

۱۹۵۸ – وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « [قد] كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور ، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه ، فزوروها ، فإنها تذكر الآخرة » .

صححه الترمذي (١).

1909 — ولمسلم (<sup>۲</sup>) معناه .

۱۹۶۰ -- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور .

صححه البرمذي (٢).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : كتاب الحنائز (٣ : ٣٧٠).

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: كتاب الجنائز (۲: ۲۷۲) وفي كتاب الأضاحي
 (۳: ۱۵٦۳ – ۱۵۹۳) رقم ۱۹۷۷ و بمثله عند النسائي: كتاب الجنائز
 (٤: ۸۹).

<sup>(</sup>٣) سن الترمذي : كتاب الجنائز (٣ : ٣٧١) ورواه كذلك ابن ماجه في كتاب الجنائز (١ : ٥٠٢) ورواه أيضاً أحمد وابن حبان كما في التلخيص (٢ : ١٣٧).

۱۹۶۱ – وروى الأثرم عن عائشة أنها زارت قبر عبد الرحمن ، وقالت : نهي عن زيارة القبور ، ثم أمر بزيارتها » (١) .

1977 — ولمسلم (٢) [ عن أبي هريرة ] (٣) أن رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون .... » .

1977 – ولأحمد (°) عن عائشة مثله ، وزاد : «اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم » .

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم بلفظ قريب : (۱ : ۳۷٦) وانظر حديث رقم (۱۷۷۸) حيث سبق تخريج زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن – رضي الله عنهما – وهذا ذكره المجد في المنتقى (۲: ۱۱۷) وعزاه للأثرم أيضاً .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: كتاب الطهارة: (۱: ۲۱۸) وأخرجه أيضاً
 أبو داود في الجنائز (۳: ۲۱۹) والنسائي في الطهارة (۱: ۹۳ – ۹۶)
 ومالك في الموطأ: كتاب الطهارة (۱: ۲۸ – ۲۹).

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة «عنه» والحديث السابق لهذا عن عائشة وإنما يعود للذي قبل حديث عائشة . لذا أفصحته خشية اللبس .

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة «النبي »

<sup>(</sup>٥) قلت : كان في المخطوطة «ولمسلم» والذي وجدته في مسلم عن عائشة «قالت : قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ... » الحديث أخرجه في كتاب الجنائز (٢ : ٦٦٩ – ٦٧١) وهو في قصة زيارته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع في الليل ولحوقها به ، وليس فيه ما زاد المصنف هنا من قوله «وزاد اللهم لاتحرمنا أجرهم .. » وانظر التلخيص (١٣٧:٢) =

1972 – ولمسلم (۱) عن بريدة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول (۲) : السلام عليكم ، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، نسأل الله لنا ولكم العافية » .

1970 — ولمسلم (٣) عن عائشة [قالت] : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ] يخرج عليه وسلم كلما كان ليلتها [ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ] يخرج من آخر الليل إلى البقيع (٤) ، فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، وأتاكم ماتوعدون غداً مؤجلون (٥) وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد » .

وإنما هذا الحديث لأحمد . فانظره في المسند (٦: ٧١ ، ٧٦ ، ١١١) ،
 وابن ماجه (١: ٤٩٣) ثم وجدت في المنتقى (٢: ١١٧) ما ذكرته
 والحمد لله .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب الجنائز (٢: ٦٧١) وليس اللفظ له، إنما هو لابن ماجه (١: ٤٩٤) في كتاب الجنائز، ورواه أحمد بلفظه لكن فيه زيادة (٥: ٣٥٣) وهي « أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله..»

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أن يقولوا قايلهم » والعلها سبق قلم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) سبق هذا الحديث قريباً بلفظه برقم ١٩٥٧ وسبق تخريجه هناك .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «للبقيع».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «مؤجل» .

1977 - والبخاري (١) عن عائشة مرفوعاً « لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا ».

المرمذي (٢) وحسنه عن أبي موسى أن رسول الله (٣) صلى الله عليه وسلم قال : «إذا مات وَلَدُ العبد ، قال الله (٤) لملائكته : قبضتم وَلَد عبدي ! فيقولون (٥) : [نعم ، فيقول : قبضتُم ثمرَة فؤاده ! فيقولون ! ] نعم ، فيقول : ماذا قال عبدي ؟ فيقولون : حمدك واسترجع ، فيقول الله (٤) : ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة ، وستمتُّوه بيت الجمد » .

١٩٦٨ – وللبخاري (٦) عن أني هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول

(۱) صحيح البخاري : كتاب الجنائز (۳ : ۲۵۸) وكتاب الرقاق (۱۱ : ۳۲۲) وأخرجه النسائي في الجنائز (٤ : ۵۳) وأحمد في المسند (٦ : ۱۸۰) .

(۲) سنن الترهذي : كتاب الجنائز (۳ : ۳٤۱) ورواه أحمد
 - مختصر أ - (٤ : ٤١٥) .

- (٣) في المخطوطة «النبي » .
- (٤) في المخطوطة « الله تعالى » .
- (٥) في المخطوطة « فيقول الله » ولعله سبق قلم :
- (٦) سبق ذكر هذا الحديث قريباً بلفظه رقم ١٩٥٣ ، وسبق تخريجه هناك .

الله صلى الله عليه وسلم قال : يقول الله تعالى(١) : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة » .

1979 - وللنسائي (٢) - بسند حسن - عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه ، فسأل عنه ؟ قالوا (٣) : يا رسول الله بُنْيَهُ (٤) الذي رأيته هلك . فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن بُنْيَهُ (٤) ، فأخبره أنه هلك ، فعَزَّاه (٥) عليه، ثم قال : « يا فلان أيما كان أحبُّ إليك أن تمتع (١) به عُمُرَك ، أو لا (٧) تأتي غداً إلى

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي : كتاب الجنائز (٤ : ١١٨) ورواه مختصراً (٤ : ٢٢ – ٢٣) ورواه أحمد كذلك بمعناه (٣ : ٢٣٦) وأول الحديث – هنا – ساقه المصنف بالمعنى – ولفظه عند النسائي : عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه ، وفيهم رجل له ابن صغير ، يأتيه من خلف ظهره ، فيقعده بين يديه ، فهلك ، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه ، فحزن عليه ، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « مالي لا أرى فلاناً ؟ » قالوا : ... »

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقالوا » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ابنه » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « ثم عزاه » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «تتمتع » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « ولا تأتي » ولعله سبق قلم .

باب (١) من أبواب الجنة ، إلا وجدته سبقك إليه ، يفتحُه لك » قال : يا نبي الله ، بل يسبقني إلى [باب] الجنة ، فيفتحها لي لهو (٢) أحبُّ إلى . قال : « فذاك (٣) لك » .

۱۹۷۰ – ولابن ماجه • وغيره (١) – بسند حسن – عن عَمْرو ابن حزم مرفوعاً « ما من مؤمن (٥) يُعزِّي أخاه (١) بمصيبة إلا كساه الله سبحانه (٧) من حُلَل الكرامية يوم القيامة »

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ولا تأتي غدا بابا » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « هو » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فذلك ».

<sup>(</sup>٤) سنن ابن ماجه: كتاب الجنائز (١: ١١٥) قال في زوائده في إسناده قيس أبو عمارة ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة ، وقال البخاري: فيه نظر ، وباقي رجاله على شرط مسلم ، والحديث لم أجده لغيره ، وقد ذكره المجد في المنتقى وعزاه لابن ماجه فقط. وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن ماجه فقط. وذكره في الترغيب وعزاه في الفتح الكبير ولم يعزه لغيره أيضاً. وذكره المنذري في الترغيب وعزاه لابن ماجه فقط أيضاً والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « مسلم » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «يعزي أخيه » .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «عز وجل».

# \* الناية

الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : « إنك تأتي قوماً من (١) عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال : « إنك تأتي قوماً من (١) أهل كتاب (٢) ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم (٣) أطاعوك لذلك ، فأعلمهم أن الله [ عز وجل ] افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم (٣) أطاعوا (٤) لذلك ، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة — [ في أموالهم ] — تؤخذ من أغنيائهم وترد في (٥) فقرائهم فإن هم (٣) أطاعوك لذلك ، فإياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم فإنها (١) ليس بينها وبين الله حجاب » .

<sup>• -</sup> كتب في الهامش « الزكاة » وأضفنا لفظ « كتاب » تمشيآ مع العناوين .

<sup>(</sup>١) ليست في المسند.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الكتاب» وهو لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة « فأنهم » في المواطن الثلاثة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أطاعوك» وهو ثابت في بعض الروايات .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « على » وهو ثابت في بعض الروايات عند البخاري .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فإنه » وهو ثابت عند البخاري وغيره .

أخرجاه (١).

19۷۲ — ولمسلم(۲) في حديث أبي هريرة — « ... وأما الذي (۳) هي له ستر ، فالرجل يتخذها تكرماً وتجملاً (٤) ، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها ، في عسرها ويسرها ... » الحديث .

19۷۳ — ولهما (°) عن أبي هريرة قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أبو بكر رضي الله عنه ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر [ رضي الله عنه ] : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله

(۱) هذا لفظ أحمد في المسند (۱: ۲۳۳) ورواه البخاري في مواطن: كتاب الزكاة (۳: ۲۲۱، ۲۲۲) وفي كتاب المغازي (۸: ۲۶) وفي كتاب التوحيد أيضاً مختصراً ومطولا ورواه مسلم في كتاب الإيمان (۱: ۳۸) والحديث رواه أبو داود في الزكاة (۱: ۳۸) والحديث رواه أبو داود في الزكاة (۱: ۳۰۰) والنسائي في الزكاة (۱: ۳۰۰).

(۲) صحیح مسلم : کتاب الزکاة (۲ : ۲۸۳ – ۲۸۳) من حدیث طویل والنص فی الحیل ، ورواه أحمد بنحوه (۲ : ۲۹۲ ، ۳۸۳) . ورواه ابن ماجه – بلفظه – فی الجهاد (۲ : ۹۳۲) .

- (٣) في المخطوطة «التي » .
- (٤) في المخطوطة تقديم وتأخير «تجملاً وتكرماً » .
- (٥) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٢٦٢) وفي كتاب استتابة المرتدين (١٢ : ٢٥٠) وصحيح مسلم : كتاب الإيمان (١ : ٥١ ٥١).

صلى الله [عليه وسلم]: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الله، فمن قالها فقد / عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله(١) ».

١٩٧٤ – فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال . والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم على منعها .

قال عمر [رضي الله عنه]: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [رضي الله عنه] (للقتال) (٢) فعرفت أنه الحق.

1970 — وفي رواية لمسلم (٣) : «عقالاً » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة « عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) لفظة «للقتال» ليست في رواية البخاري في كتاب الزكاة (٢٠ : ٢٧٥) وهي موجودة في كتاب استتابة المرتدين (١٢ : ٢٧٥) وفي كتاب الاعتصام (١٣ : ٢٥٠) وقد وقع في كتاب الزكاة (٣ : ٣٢٧) «بالقتال» بالباء.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١: ٥١ – ٥٢) وقد وقعت هذه اللفظة عند البخاري في هذا الحديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣: ٢٥٠) ولفظه هو نفس لفظ مسلم «والله لو منعوني عقالاً ... » وقد عقب البخاري عليه : قال ابن بكير وعبد الله عن الليث «عناقاً » وهو أصح . اه . فهو متفق عليه . وهي موجودة عند أبي داود والترمذي والنسائي أيضاً وانظر سنن أبي داود (٢: ٩٣ – ٩٤) وسنن الترمذي : كتاب الإيمان (٥: ٣ – ٤) وروى الحديث بطوله . وسنن النسائي ، كتاب الزكاة (٥: ١٤ – ١٥) ورواه مالك – بلاغاً – النسائي ، كتاب الزكاة (٥: ١٤ – ١٥)

1977 – وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها (١) وشطر إبله ، عزمة من عزمات ربنا [تبارك وتعالى] لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم — منها شيء (٢).

رواه أحمد والنسائي (٣) ، وأبو داود وقال : « شطر ماله » .

<sup>• -</sup> كتب في الهامش « بهيمة الأنعام » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فخذوها ».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «شيئاً » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٥: ٢، ٤) واللفظ له ، وسنن النسائي : كتاب الزكاة (٥: ١٠١) ورواه أبو داود في الزكاة (٢: ١٠١) وسنن الله (١: ١٠١) وسنن الله (١: ٣٣٣) وابن الجارود (١٢٥) والحاكم في المستدرك (١: ٣٩٨ – ٣٩٧) وقال : صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه . وأقره الذهبي وعبد الرزاق (٤: ١٨٠) والبيهقي (٤: ١٠٠) وسيأتي مختصراً برقم (٢٠٠١» .

البي (١) صلى الله عليه وسلم قال : «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا [في] فرسه » .

أخرجاه (٢) .

= تنبيه: وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي: « ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقال أحمد: هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي: لايثبته أهل العلم بالحديث، ولو ثبت قلت به، وهو ثابت إلى بهز، وبهز ثقة عند أحمد وإسحق وابن معين وابن المديني وغيرهم، وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة، وهو ثابت عند أهل الحديث » ا ه.

قلت: وانظر ترجمته في التهذيب (١: ٤٩٨ – ٤٩٩) والميزان (١: ٣٥٣ – ٣٥٣) وانظر قول ابن حبان فيه «ولولا حديث: إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا» لأدخلناه في الثقات وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه . في المجروحين والضعفاء له (١: ١٩٤).

(١) في المخطوطة «قال : قال رسول الله » .

(٢) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٧٧) واللفظ له . وصحيح مسلم ــ بتقديم وتأخير ــ كتاب الزكاة (٢ : ٣٧٥ ـ ٢٧٦) ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (٢ : ١٠٨) والنسائي في الزكاة (٥ : ٣٥ ، ٣٦) وابن ماجه في الزكاة (١ : ٣٧٥) ومالك في الموطأ (١ : ٢٧٧) والشافعي (١ : ٣٣٩ ـ ٢٤٠) من بدائع المنن والمسند (٢٣١) بهامش الأم ــ وأحمد في المسند (٢ : ٢٤٢ ، ٢٤٢ ، ٢٤٩ ، ٢٥٤ ، ٢٧٩ ، ٢٥٤ ) ومسند الحميدي (٢ : ٢٠٠) والدارمي كذلك في الزكاة .

١٩٧٨ - ولمسلم (١) ليس في العبد صدقة ، إلا صدقة الفطر ».

19۷۹ – ولأحمد (٢) عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمير فيها (٢) إلا(٠) هذه الحمير فيها (٢) إلا(٠) هذه الآية الفاذّة ( فَمَن (٢) يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّة خِيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّة خِيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّة بِعَيْراً يَرَهُ ، وَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ ذَرَّة شَرًّا يَرَهُ ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب الزکاة ( ۲ : ۲۷۳ ) من حدیث أبی هریرة رضی الله عنه ورواه أحمد بلفظه کذلك (۲ : ۲۰۷ ) .

<sup>(</sup>٢) قلت : بل الحديث متفق عليه . لذا كان العزو إليهما أولى من العزو للقطع بصحة المتفق عليه بحلاف غير هما . وخاصة بالنسبة للمسند . وقد أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة (٥ : ٥٥ – ٤٦) وفي كتاب المناقب (٦ : ٣٣٠) وفي كتاب المناقب (٦ : ٣٣٣) وفي كتاب المناقب (٢ : ٣٣٣) وفي كتاب الاعتصام بالكتاب وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (١٣ : ٣٧٩ – ٣٧٩) وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (٢ : والسنة (١٣ : ٣٨٣ – ٣٨٣) وأخرجه مالك في الموطأ : كتاب الجهاد (٢ : ٤٤٤ – ٤٤٥) وأحمد في المسند (٢ : ٤٤٤ – ٤٢٣) وأحمد في المسند (٢ : ٤٤٤ ، ٣٨٣ ، ٣٨٣)

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أفيها».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «شيئاً » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «غير».

<sup>(</sup>٦) في المسند « من » وما أثبتناه هو الموجود في الصحيحين ـــ وكذا في المخطوطة .

<sup>(</sup>٧) سورة الزلزلة: ٧، ٨.

١٩٨٠ – وله (١) قول علي لعُمر – في أموال أهل الشام ورقيقهم
 وخيلهم : هو حسن (٢) ، إن لم يكن جزية "راتبة" ، يئوخذون بها مين "
 بعثدك .

19۸۱ — وروى الشافعي (٣) عن يوسف بن ماهك أن رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم قال : « ابتغوا (٠) [ في مال اليتيم أو ] في أموال اليتامى [حتى] لا تذهبها ، أو لا تستهلكها (٢) الصدقة » .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱: ۱۶) ولفظ أوله فيه: عن حارثة قال: جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً وخيلا ورقيقاً ، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله ، واستشار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم — وفيهم علي رضي الله عنه فقال علي: هو حسن ... » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أحسن».

 <sup>(</sup>٣) رواه في الأم (٢: ٣٠ – ٢٤) والمسند (١٢٤) بهامش الأم ،
 وانظر بدائع المنن (١: ٣٣٥) ورواه عبد الرزاق (٤: ٣٦) والبيهقي
 (٤: ١٠٧) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «النبي» وهو خلاف ما في كتب الشافعي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «اسموا» وهو خلاف ما في كتب الشافعي .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «لاتستهكها» أي «تستهلكها» وهو الموجود في الأم وقد وقع في المسند ومثله في البدائع وكذا في ترتيب المسند (١: ٢٢٤) «لا تستأصلها» وهو خلاف ما في الأم ، والله أعلم . والمعنى متقارب .

۱۹۸۲ ۱۹۸۳ حمر(۱) ، وعلي(۲) ، وعائشة (۳) ، وغيرهم(۱) . ۱۹۸٤

19۸0 - وقال عثمان : هذا شهر زكاتكم ، فمن كان عليه دين فليقضه . وليزك (٠) ما بقى .

عن عمرو بن دينار: أن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال: «ابتغوا في أموال اليتامى لاتستهلكها الزكاة » وعبد الرزاق (٤: ٦٨- ٦٩) وابن أبي شيبة (٣: ١٤٩ – ١٥٠) والسنن الكبرى (٤: ١٠٧) والموطأ (١: ٢٥١) بنحوه.

(۲) عن الحكم بن عتيبة أن علياً رضي الله عنه كانت عنده أموال بني أبي رافع فكان يزكيها كل عام ، ورواه عبد الرزاق (٤: ٦٧) والسنن الكبرى (٤: ١٠٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٣: ١٤٩).

(٣) عن القاسم بن محمد قال : كانت عائشة رضي الله عنها تزكي أموالنا وإنه ليتجر بها في البحرين ، وأخرجه عبد الرزاق (٤: ٦٧) والسن الكبرى (٤: ١٠٨) ومالك (١: ٢٥١) بنحوه . وابن أبي شيبة (٣: ١٤٩) ، ١٥٠) .

(٤) وعن ابن عمر: أنه كان يزكي مال اليتيم. وانظر ترتيب المسند المسند (١: ٢٢٥ – ٢٢٥) وعبد الرزاق (٤: ٦٩) ومصنف ابن أبي شيبة (٣: ١٥٠) بنحوه .

(٥) في المخطوطة « فليزكي » .

<sup>(</sup>١) روى الشافعي في الأم (٢ : ٢٥) أقوالهم .

رواه سعيد (١) ، واحتج به أحمد .

19۸٦ – وقال : اختلف ابن عمر وابن عباس ، فقال ابن عمر : يخرج ما استدان [ أو أنفق ] على ثمرته وأهله ، ويزكى ما بقي ، وقال الآخر : يخرج ما استدان على ثمرته ، ويزكي ما بقي .

وإليه أذهب (٢) .

١٩٨٧ - وعن عليي - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال : إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى (٣) .

۱۹۸۸ – ونحوه عن ابن عباس.

رواهما أبو عبيد (١) .

19۸۹ – وعن ابن عمر مرفوعاً : « من استفاد مالا ، فلا زكاة عليه (٠) حتى يحول عليه الحول [عند ربه] » .

<sup>(</sup>۱) ذكر الشافعي نحوه عن عثمان . وانظر الأم (۲: ۲۰۵) والمسند (۱۸ - ۲۲۷) بهامش الأم وبدائع المنن (۱: ۲۲۷) ومالك في الموطأ (۱: ۳۵) وخد الرزاق – بلفظ قريب مما هنا – (۳: ۹۲ – ۹۳) .

<sup>(</sup>٢) ذكره في المغنى (٣: ٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣ : ١٦٢ – ١٦٣) ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (٦ : ١٠٣) وبنحوه عند عبد الرزاق (٤ : ١٠٠). (٤) ذكره ابن قدامة في المغنى (٣ : ٤٦ – ٤٧).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فلا يزكيه » .

رواه الترمذي (١) .

١٩٩٠ – ورواه (٢) موقوفاً ، وقال : هذا أصح .

(۱) سنن الترمذي : كتاب الزكاة (۳ : ۲۰–۲۱) وقد وهم المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تخريجه لهذا الحديث . حيث قال . أخرجه ابن ماجه في ۸ كتاب الزكاة ٥ – باب من استفاد مالا ، حديث عائشة ولفظه وابن ماجه لم يخرج حديث ابن عمر وإنما أخرج حديث عائشة ولفظه لا زكاة في مال ، حتى يحول عليه الحول » ا ه قلت : ورواه الدارقطني بنحوه في سننه (۲ : ۹۰) ونسبه الحافظ للبيهقي أيضاً .

(٢) في سننه (٣: ٢٦) ثم قال : وهذا \_ أي الموقوف \_ أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم \_ يريد المرفوع \_ ثم قال : وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر ، موقوفاً : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد ابن حنبل وعلى بن المديني وغيرهما من أهل الحديث ، وهو كثير الغلط .ا ه

وقال الحافظ عقب قول الترمذي ، والصحيح عن ابن عمر موقوف : وكذا قال البيهةي وابن الجوزي وغيرهما وروى الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسحق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر نحوه ، قال الدارقطني : الحنيني ضعيف ، والصحيح عن مالك موقوف . (التلخيص : ٢ : ١٥٦) قلت : وقد رواه الدارقطني عنه موقوفاً (٢ : ٩٧) وروى مثله موقوفاً عن علي وعن عائشة . وروى عبد الرزاق عن ابن عمر (٣ : ٧٧) موقوفاً وروى مثله عن أبي بكر وعلي ، ورواه كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطأ (١ : كذلك عن ابن عمر موقوفاً الشافعي وابن أبي شيبة ومالك في الموطأ (١ : ٢٤٢) وعن أبي بكر (١ : ٢٤٥) وبدائع المن (١ : ٢٣٤) .

# ڹٳڮ۫ۻٚڕٛۊؖڮ۫ڸڸۼؽؘ

1991 \_ وقال عمر : تعد(١) عليهم بالسخلة ، [يحملها الراعي] ، ولا تأخذها (٢) . رواه مالك (٣) .

حتب في الهامش « صدقة الغنم » وقد أضفنا لفظ « باب » تمشياً
 مع العناوين .

(١) في المخطوطة « اعتد » وهو الموافق للفظ الشافعي .

(٢) في المخطوطة زيادة « منها » .

(٣) الموطأ (١: ٢٠٥) ورواه الشافعي بنحوه في الأم (٢: ٨، ٢٠) وبدائع المنن (١: ٢٢٩ – ٢٣٠) والمسند (١٢٢) بهامش الأم وعبد الرزاق (٤: ١٠ – ١١، ١١ – ١١). ورواه ابن حزم في المحلى وعبد الرزاق (٤: ٢٠٠ – ١١، ١١ – ١٢). ورواه ابن حزم في المحلى (٥: ٢٧٥ – ٢٧٦) وقال: (٥: ٢٧٧) أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين ... والثانية من طريق عكرمة بن خالد. وهو ضعيف . اه قال الحافظ في التلخيص (٢: ١٥٤): أخطأ في ذلك لأنه ظنه الضعيف، ولم يرو الضعيف هذا . إنما هو عكرمة بن خالد الثقة الثبت . اه قلت : قد اشتبه عليه عكرمة ابن خالد بن العاص ابن هشام الثقة الثبت . بعكرمة بن خالد بن سلمة بن العاص بن هشام وهو ضعيف منكر الحديث . وليس هذا هو الراوي للحديث ، إنما هو الأول ، وانظر ترجمة الاثنين في التهذيب (٧: ٢٥٨ – ٢٥٩ ، ٢٥٩ – ٢٦٠) وسيأتي مطولا برقم (٢٠٠٠) .

1997 – وسئل أحمد عن الرجل عنده غنم سائمة ويبيعها بضعفها قال : يزكيها على حديث عمر – في السخلة . يروح بها الراعي – قيل : فإن كانت للتجارة ؟ قال : يزكيها على حديث حماس (١) .

199٣ — وعن أنس [ بن مالك ] أن أبا بكر كتب لهم : إن هذه فرائض الصدقة ، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله [ عز وجل ] بها رسول الله (٢) [ صلى الله عليه وسلم ] فمن سُئيلَها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سُئيلَ فوق ذلك فلا يعطه :

وقوله : آدمه : جمع أديم مثل رغيف وأرغفه وهو الجلد .

والمعنى كان يحمل جلوداً متعددة .

وقوله: أهبه جمع اهاب مثل كتاب وكتب ، وهو الجلد قبل الدبغ ، ويقال له بعد الدبغ أديم . والقرظ : ما يدبغ به والمعنى وعندها جلود في القرظ لم تدبغ . والله أعلم ، وانظر بدائع المنن ( ١ : ٢٣٦) والأم ( ٢ : ٣٩) وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ( ٤ : ٩٦) وابن أبي شيبة (٣ : ١٨٠) والبيهقي ( ٤ : ٣٤) وانظر التلخيص ( ٢ ١٨٠) حيث عزاه يعني لأحمد وسعيد ابن منصور والدارقطني .

<sup>(</sup>۱) حديث حماس ، ما أخرجه الشافعي في المسند (۱۲۸) بهامش الأم . قال : مررت بعمر بن الحطاب رضي الله عنه وعلى عنقي آدمة أحملها . فقال عمر رضي الله عنه : ألا تؤدي زكاتك يا حماس فقلت : يا أمير المؤمنين مالي غير هذه التي على ظهري ، وأهبه في القرظ ، فقال : ذاك مال ، فضع ، قال : فوضعتها بين يديه ، فحسبها فوجدها قد وجبت فيها الزكاة فأخذ منها » وانظر ترجمة «حماس » في تعجيل المنفعة ( ٧٠–٧١) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «رسوله» وهذا اللفظ عند البخاري.

فيما دون خمس (١) وعشرين من الإبل (الغنم) (٢) في كل (٣) خمس ذور شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض (١) إلى خمس وثلاثين ، فإذا بلغت ستاً فإن لم تكن ابنة (٥) متخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاً (٨) وثلاثين (١) ففيها ابنة لبون (٧) ، إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستاً (٨) وأربعين ففيها حقة (٩) طروقة الفتحال إلى ستين ، فإذا بلغت إحدى (١٠)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « خمساً وعشرين » وهو خطأ ، ولعله وسبق قلم .

 <sup>(</sup>۲) كذا في المخطوطة ، وهو ثابت عند البخاري وأبي داود
 والنسائى ، وليس هو في المسند .

<sup>(</sup>٣) في المسند « ففي كل » وما أثبتناه هو الموجود عند غيره .

<sup>(</sup>٤) بنت المخاض : بفتح الميم والمعجمة الخفيفة وآخره معجمة ، هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني . وحملت أمها ، والماخض : الحامل :

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «بنت» .

<sup>(</sup>٦) في المسند «ستة وثلاثين » بينما في بقية الكتب الأخرى «ستاً وثلاثين » والمعدود مؤنث والعدد المركب يكون الأول بخلاف المعدود .

<sup>(</sup>٧) بنت اللبون : هي التي أتى عليها حولان ودخلت في ثالث سنة فصارت أمه لبوناً بوضع الحمل .

<sup>(</sup>٨) في المسند « ستة وأربعين » وهو خلاف ما في الأصول الأخرى .

<sup>(</sup>٩) حقة : بكسر الحاء المهملة وتشديد القاف ، والجمع حقاق بالكسر والتخفيف ، وطروقة بفتح أوله ، أي مطروقة ، وهي فعولة بعنى مفعوله ، كحلوبه ، بمعنى محلوبة ، والمعنى : أنها بلغت أن يطرقها الفحل ، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة .

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة «واحدة» .

<sup>(</sup>١) الحذعة : بفتح الجيم والمعجمة ، وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الحامسة .

<sup>(</sup>٢) في المسند «ستة وسبعين » وهو خلاف ما في الأصول الأخرى .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ابنتا » وهو الموافق لما في أبي داود .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « واحدة » وهو خلاف ما في الأصول .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة « طروقتان الجمل » بابقاء النون مع الإضافة .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فإذا » وهو الموافق لما في البخاري وأبي داود .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « اسيرتا » وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « ابنة » .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة تقديم وتأخير «ويجعل معها عشرين درهماً أو شاتين إن استيسرتا له » .

صدقة أبنة لبون ، وليست عنده [ إلا حقة ، فإنها تُقبل منه ، ويُعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين » ومن بلغت عنده صدقة أبنة لبون ، وليست عنده ابنة لبون ] وعنده [ ابنة مَخاض ] فإنها تقبل منه ، ويتجعّل معها شاتين — إن استيسرتا (١) له — أو عشرين درهما . ومن بلكغت عنده صدقته (٢) بنت (٣) مخاض ، وليس عنده إلا ابن (٤) لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء (٥) ، ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء (١) إلا أن يشاء ربّها .

وفي صدقة الغنَم - في سائمتها - إذا كانت أربعين ففيها شاة " إلى عشرين ومائة ، فإن(٧) زادت ففيها شاتان إلى مأتين ، فإذا زادت واحدة "، ففيها ثلاث شياه إلى [ إلى ثلاثمائة ] فإذا زادت ، ففي كل مائة شاة "، ولا تُؤخذ (^) في الصدقة هرَمَة "، ولا ذات عوار ، ولا تبس "، إلا أن يشاء المتصدق (٩) ، ولا يُجمع بين مُتَفَرَق ولا يُفرَق بين

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «استيسرتا» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) في المسند «صدقته» وفي باقي الأصول «صدقة».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ابنة » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وليست عنده الابن» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «شيئاً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «شيئاً » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «فإذا» وهو موافق لبعض الأصول.

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «ولا يؤخذ» وهو الموافق لأبي داود والنسائي .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة «المصدق» وهو الموجود عند أبي داود والبخاري .

والنسائي .

مُجنَّتَمع ، خشية الصدقة ، وما كان [من] خليطين ، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة ، فليس فيها شيء (١) إلا أن يشاء ربعها .

وفي الرِّقة ِ رُبْعُ العُشور (٢) ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعين ومائة َ درْهم ، فليس فيها شيء (٣) إلا أن يشاء رَبَّها » .

رواه أحمد وأبو داود ــ والبخاري وقطعه (١) .

١٩٩٤ ــ ولايي داود والترمذي (٠) ــ وحسنه ــ عن الزهري عن

- (١) في المخطوطة «شيئاً» وهو خطأ من الناسخ .
- (٢) في المخطوطة «العشر» وهو الموافق للفظ البخاري وأبي داود...
  - (٣) في المخطوطة «شيئاً» وهو خطأ . وقد تكرر يَا
- (٤) مسند أحمد ــ واللفظ له ــ ( ١ : ١١ ــ ١٢) وسنن أبي داود : كتاب الزكاة ( ٢ : ٩٦ ــ ٩٧) وصحيح البخاري : وأجزاؤه ــ في كتاب الزكاة ( ٣ : ٣١٧ ــ ٣١٨ ، ٣١٦ ، ٣١٥ ، ٣١٥ ، ٣١٢ ) ووه وفي كتاب الخيل ( ١٢ : ٣٣٠) ورواه وفي كتاب الخيل ( ١٢ : ٣٣٠) ورواه النسائي ــ بطوله ــ في كتاب الزكاة ( ٥ : ١٨ ــ ٣٢ ، ٢٧ ــ ٢٩) ورواه ابن ماجه مختصراً في الزكاة ( ١ : ٥٧٥) ورواه الدارقطني ( ٢ : ٣ ــ ٤) وروحه ابن حبان ــ كما قال الحافظ في التلخيص . والله أعلم .
- (۵) هذا لفظ أحمد في مسنده (۲ : ۱۵) ورواه (۲ : ۱۶) وأبو داود في الزكاة (۲ : ۹۸) وسنن الترمذي : كتاب الزكاة (۳ : =

سالم عن أبيه [قال]: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة ، ولم يخرجها إلى (١) عماله حتى تُوُفِي ، [قال]: فأخرجها أبو بكر (٢) من بعده ، فعمل بها [حتى تُوُفِي ، ثم أخرجها عمر من بعده ، فعمل بها ، قال : فلقد هلك عمر يوم هاك ، وإن ذلك لمقرون بوصيته ، فقال : ] كان (٣) فيها : في الإبل في كل خمس شاة ، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض .

وفي الغنم: [من أربعين شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان ، إلى مائتين ، فإذا زادت ] ففيها ثلاث شياه ، إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت بعد ، فليس فيها شيء (١) حتى تبلغ أربعمائة ، [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، وكذلك لا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة ، وماكان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية ] ، لاتؤخذ (٥) هرمة ولا ذات عيب من الغنم » .

<sup>=</sup> ١٧ – ١٩) ورواه مالك بنحوه تعليقاً (١: ٢٥٧ – ٢٥٩) ورواه الدارقطني (٢: ١١٢ – ١١٣) بنحوه كذلك وأخرجها الحاكم (١: ٣٩٧ – ٣٩٣). وأخرجه البيهقي كذلك ، وانظر التلخيص (٢: ١٥١).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «إلا» ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة « رضى الله عنه » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وكان».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «شيئاً » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « لا يؤخذ » وهو عند أبي داود .

الحدى المون و حقة الحبر عن سالم (۱) «مرسل» : « فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعاً وعشرية ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وبنت لبون ، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة ، فإذا كانت (۲) خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة ، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة ، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها ثلاث ففيها (۲) حقتان وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعاً وشعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ، فإذا كانت

<sup>(</sup>۱) أوله عند أبي داود والدارقطني والحاكم ، وعند الأول مختصراً ، عن ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي كتبه في الصدقة ، وهو عند آل عمر بن الحطاب ، قال ابن شهاب : أقرأنيها سالم ابن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التى انتسخ عمر بن عبد الله بن عمر وسالم ابن عبد الله بن عمر — كذا في أبي داود — وزاد الآخران : حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، وكتب بها إلى الوليد بن عبد الملك ، فأمر الوليد ابن عبد الملك عماله بالعمل بها ، ثم لم يزل الحلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها هشام بن هانيء فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بها ولا يتعدونها ... » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « بلغت » وليس كذلك في الأصول .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة وردت هذه الكلمة مكررة « ففيها ففيها » .

نسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت (١) لبون ، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائنين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت أخذت (٢) ... » .

رواه أبو داود (٣) .

/ ۱۲۰ | ۱۹۹۲ – وعن معاذ قال : بعثني (؛) النبي صلى الله عليه وسلم / الله اليمن . فأمرني (ه) أن آخذ من كل ثلاثين بقرة (٦) تبيعاً أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ، ومن كل حالم ديناراً أو عَدَ ْلَهُ مَعَافِرَ (٧) .

(١) في المخطوطة «وابنة».

(٢) رسمت في المخطوطة « أخذة » بالتاء المربوطة .

(٣) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ٩٩ – ٩٩) وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه (٢ : ١١٦ – ١١٧) والحاكم في المستدرك (١ : ٣٩٣ – ٣٩٣) وانظر كذلك التلخيص (٢ : ١٥١).

- (٤) في المخطوطة «رسول الله»
- (٥) في المخطوطة « وأمرني » .
- (٦) في المخطوطة « من البقر » .
- (٧) في المخطوطة «مغافر » بالغين المعجمة ، وليس كذلك إنما هو بالعين المهملة ، ومعنى معافر : ثياب تكون باليمن .

### رواه الخمسة(١) ــ وحسنه الترمذي ، وليس لابن ماجه حكم الحالم(٢) . ١٩٩٧ ــ ولأحمد عنه (٣) «وأمرني (٤) [ رسول الله صلى الله عليه

(۱) سنن أبي داود ـ بنحوه ـ كتاب الزكاة (۲: ۱۰۱ ، ۱۰۱) والنسائي : وسنن الترمذي ـ واللفظ له ـ كتاب الزكاة (۳: ۲۰) والنسائي : كتاب الزكاة (٥: ۲۰ ـ ۲۲ ـ ۲۲) من طرق وابن ماجه : كتاب الزكاة - مختصراً ـ (۱: ۲۷۰ ـ ۷۷۰) وأحمد في المسند (٥: ۲۳۰ ، ۲۳۳ ، ۲۳۳) ورواه كذلك الدارمي (۱: ۳۲۰ ـ ۳۲۱ ، ۳۲۱) والحاكم في المستدرك وصححه (۱: ۳۹۸) وصححه كذلك ابن حبان والحاكم في المبتدرك وصححه (۱: ۳۹۸) وصححه كذلك ابن حبان ـ كما في البلوغ ـ وانظر الكلام في هذا الحديث ـ وصلا وانقطاعاً في التلخيص (۲: ۱۵۲) وإن كان قول الجمهور على صحته وأنه لا خلاف بين العلماء إن السنة في زكاة البقر على ما في هذا الحديث . كما نقله الحافظ عن ابن عبد البر .

(٢) كان في المخطوطة «وليس لابن ماجه والحاكم» وهي عبارة لا معنى لها خاصة بما بعدها «ولأحمد عنه» وصوبت العبارة من المنتقى ، (٢: ١٢٦) إذ فيها ما أثبته ويؤيد ذلك أن ابن ماجه ليس في حديثه حكم الحالم «ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافر» فانظره فيه . والله أعلم . (٣) مسند أحمد (٥: ٢٤٠) وقد ورد عنه في المسند (٥: ٢٣٠) لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوقاص البقر شيئاً ، وفي لفظ آخر له عنده (٥: ٢٣١) قال : لست آخذ في أوقاص البقر شيئاً حتى آي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء ، وفي لفظ آخر (٥: ٢٤٨) لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم والأوقاص جمع وقص ، وهو ما بين الفرضين . واستعمله الشافعي أيضاً فيما دون النصاب الأول . وانظر الفتح (٣: ٣١٩) .

(٤) في المخطوطة « فأمرني أن لا آخذ » .

وسلم ] أن لا آخذ فيما بين ذلك (١) ... وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها » (٢) .

(٢) حلى الله عليه وسلم [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن على الله عليه وسلم [قال: فجلست إليه] فسمعته [وهو] يقول: إن في عهدي أن لا آخذ (١) من راضع لبن ، ولا يجمع (٥) بين متفرق ، ولا يفرق (١) بين مجتمع (٧) ، وأتاه رجل بناقه كوماء (٨) [فقال: خذها] فأني (٨) أن يأخذها .

<sup>(</sup>١) في المسند زيادة ــ وقال هرون : فيما بين ذلك شيئاً ــ إلا أن يبلغ مسنة أو جذعاً ــ وزعم ... ، .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « حسنه الترمذي » والترمذي لم يخرج هذا اللفظ حتى يحسنه ، ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة (لا تأخذ، وهو الموافق للفظ النسائي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ولا نجمع » وهو الموافق للفظ النسائي .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «ولا نفرق» وهو الموافق للفظ النسائي .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة تقديم وتأخير « ولا نفرق بين مجتمع ولا نجمع بين متفرق » .

 <sup>(</sup>A) في المخطوطة « كومى » والمراد بالناقة الكوماء : كما قال السيوطي أي مشرفة السنام عالية ، بأسفل سنن النسائي ( ٥ : ٣٠ ) .

### رواه أحمد وأبو داود (١) .

1999 – ولأحمد (٢) في حديث أبيًّ : مَا كنت لأقرض الله [تبارك وتعالى من مالي] ما لا لَبَنَ فيه ولا ظهر ، ولكن هذه ناقة [فتية] سمينة ، فخذها ، [قال :] فقلت [: له] : ما أنا بآخذ ما لم أومر (٣) به ، ... فأتى (١) رسول الله (٠) صلى الله عليه وسلم ... فقال [ له رسول الله

 <sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤: ۳۱٥) وسنن أبي داود بنحوه كتاب الزكاة
 (۲: ۲۰) وسنن النسائي بلفظ قريب جداً في كتاب الزكاة (٥: ٣٠ – ٣٠) .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٥: ١٤٢) ورواه كذلك أبو داود في كتاب الزكاة (٢: ١٠٤) والحاكم في المستدرك (١: ٣٩٩ – ٤٠٠). وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « امر » .

<sup>(</sup>٤) في المسند بعد قوله «مالم أومر به» فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم منك قريب ، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت على فافعل ، فإن قبله منك قبله ، وإن رده على رده قال : فإني فاعل ، قال : فخرج معي ، وخرج بالناقة التي عرض على حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي وأيم الله ما قام في مالي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول له قط قبله ، فجمعت له مالي ، فزعم أن علي فيه ابنة محاض ، وذلك مالا لبن فيه ولا ظهر ، وقد عرضت عليه ناقة فتية سمينة ليأخذها فأبى علي ذلك وقال : ها هي هـذه قد جئتك بها يا رسول الله خذها . قال ققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ... » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «النبي » .

صلى الله عليه وسلم]: ذلك الذي عليك ، فإن(١) تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه . قال: [فها هي ذه يا رسول الله قد جئتك بها] فخذها (٢) قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ، ودعا له [في ماله] بالبركة .

۲۰۰۰ – وعن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب « رضي الله عنه »(٣) ... قال: [نعم] تعد(١) عليهم بالسخلة يحملها الراعي، ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكنُولية ، ولا الربي ، ولا الماخيض ، ولا فحل الغنم ، وتأخذ الجذعة والثنيية ، وذلك عكد ل " بين غذاء الغنم (٥) وخياره .

### رواه مالك في الموطأ (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «وإن» بالواو .

<sup>(</sup>Y) في المخطوطة «خذها».

<sup>(</sup>٣) قوله «رضي الله عنه» ليس في الموطأ . وأوله في الموطأ : أن عمر بن الحطاب بعثه مصدقاً ، فكان يعد على الناس بالسخل ، فقالوا : أتعد علينا بالسخل ، ولا تأخذ منه شيئاً ، فلما قدم على عمر بن الحطاب ذكر له ذلك فقال عمر : ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « اعتد » . (٥) في المخطوطة «المال» .

<sup>(</sup>٦) سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (١٩٩١) .

قوله الأكوله : التي تسمن للأكل .

الربى : الشاة التي وضعت حديثاً فهي تربي ولدها ، وقيل التي تربى في البيت لأجل اللبن .

الماخض: الحامل.

غذاء جمع غذي أي سخال .

٣٠٠١ – وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده [قال] : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون » . رواه أحمد وأبو داود (١) .

٢٠٠٢ — وروي(٢) أيضاً عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعاً ثلاث من فعلهن [فقد] طَعْم الإيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله (٣)، وأعطى (٤) زكاة ماله طيبة بها نفسه ، رافدة عليه كل عام ، ولا يعطي الهرمة ، ولا الدرينة (٥) ولا المريضة ، ولا الشرط اللئيمة (٢) ، ولكن من وسط أموالكم ، فإن الله لم يسألكم خيرة ، ولم يأمر كم بشرة » .

وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاء (٧) أثلاثاً (^) ثلث خيار ،
 وثلث وسط وثلث أشرار وأخذ من الوسط (٩) .

<sup>(</sup>١) سبق ذكره وتخريجه قريباً برقم (١٩٧٦) .

<sup>(</sup>٢) أي أبو داود في كتاب الزكاة (٢ : ١٠٣ – ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « هو » وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وأدى» وهو خلاف ما في أبي داود والمنتقى .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «الدرمه» ولعله سبق قلم . والدرنة : هي الجرباء .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « التيم » ولعله سبق قلم . والمراد بالشرط اللئيمة : هي الصغار أي صغار المال وشراره وأراذله . واللئيمة : البخيلة باللبن أو الحسيسة الدنية من المال .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «الشا» وقد وقع في مصنف ابن أبي شيبة «الغنم» .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «اثلاث» ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣ : ١٣٥).

**<sup>—</sup> ٣٥٣ —** 

## نِكَالْا لَخَاتِ مِنْ الْحَرِينَ

٣٠٠٣ – وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق (١) صدقة (٢) » .

أخرجاه (٣) .

<sup>.</sup> كتب في الهامش « الحارج من الأرض وأضفنا لفظة زكاة » .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة وهو الموافق لرواية البخاري والنسائي وأبي داود ومسلم ، لكن عند مسلم في رواية « أواقي » وكل صحيح .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة تقديم وتأخير . وما أثبتناه هو الموجود في الأصول الثمانية .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣: ٢٧١ ، ٣١٠ ، ٣٢٣ – ٣٢٣ ، ٣٥٠) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٣٧٣ ، ٤٧٤) وأبو داود في الزكاة (٢ : ٤٠) والترمذي في الزكاة (٣ : ٢٢) والنسائي في الزكاة (٥ : ١٧ – ١٨ ، ١٨ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٤٠ ، ٤٠ – ٤١) وابن ماجه في الزكاة (١ : ١٧٥) وأحمد في المسند (٣ : ٢ ، ٣٠ ، وابن ماجه في الزكاة (١ : ١٧٥) وأحمد في المسند (٣ : ٢ ، ٣٠ ، والشافعي والدارمي . وغير هم .

۲۰۰۶ \_ ولاحمد وغيره(١) عنه مرفوعاً: «الوسق ستون صاعاً »(٢)

حملى الله عليه وسلم أنه قال : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر ، وفيما (٤) سقى بالنضح نصف العشر .

٢٠٠٦ – وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « إنما (°) سن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحنطة ، والشعير ، والتمر والزبيب » .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد ـ بلفظه ـ (۳: ۳۸) وابن ماجه في الزكاة (۱: ۸۳) ورواه أحمد (۳: ۹۵) وأبو داود في الزكاة (۲: ۹۶) بلفظ والوسق ستون مختوماً ، من طريق أبي البختري عن أبي سعيد ، وقال أبو داود: أبو البختري لم يسمع من أبي سعيد .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ( صاع ) وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٤٧) ورواه أبو داود لكن فيه ــ أو كان بعلا ــ (٢ : ١٠٨) والترمذي ــ بلفظه ــ (٣ : ٣٢) والنسائي ــ بلفظ أبي داود (٥ : ٤١) وابن ماجه (١ : ٥٨١) بلفظ أبي داود ، ورواه الدارقطني (٢ : ١٢٩) .

<sup>(</sup>٤) كذا في المخطوطة ، وهو الموافق للفظ الترمذي . أما لفظ البحاري «وما» .

<sup>(</sup>٥) أوله عند الدارقطني «سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والحرز وعن نبات الأرض : البقل والقثاء والحيار فقال : ليس في الحجر زكاة ، وليس في البقول زكاة ، إنما سن ... » .

رواه الدارقطني (١) .

۲۰۰۷ – وعن عمر نحوه (۲).

موسى [ بن طلحة ] : ليس لك ذلك ، إن رسول الله صلى الله بن المغيرة موسى [ بن طلحة عن الخضروات ( $^{\circ}$ ) صدقة ، فقال له موسى [ بن طلحة ] : ليس لك ذلك ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ليس في ذلك صدقة  $^{\circ}$  .

رواه الأثرم (١) .

۲۰۰۹ ــ وروى الترمذي (°) عن معاذ مرفوعاً : «ليس فيها
 شيء » .

<sup>(</sup>۱) سنن الدارقطني (۲: ۹۶) وهو من طريق العرزمي ــ وهو ضعيف ورواه ابن ماجه وزاد فيه «والذرة» (۱: ۵۸۰) وهو من طريق محمد بن عبد الله الخزرجي وهو متروك بلا خلاف كما قال الحاكم ، ومثله للساجي .

<sup>(</sup>۲) ذكره الدارقطني في سننه (۲: ۹۹) من طريق موسى بن طلحة عنه . وهو من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك ، وقال أبو زرعة : موسى عن عمر : مرسل ، وانظر التلخيص (۲: ١٦٦) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « الحضرات » والتصحيح من المنتقى .

<sup>(</sup>٤) ذكره صاحب المنتقى (٢ : ١٣٢ ) وانظر مصنف عبد الرزاق (١١٩ : ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي : كتاب الزكاة (٣ : ٣٠) .

(۱) قال الحافظ في التلخيص (۲: ١٦٥) عقب قول الترمذي المدار وذكره الدارقطني في العلل ، وقال : الصواب مرسل . وروى البيهةي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال : عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم (۱: ۱۰) وقال : موسى بن طلحة تابعي كبير لم ينكر له أنه يدرك أيام معاذ رضي الله عنه . قال الحافظ : قد منع ذلك أبو زرعة وقال ابن عبد البر : لم يلق معاذا ولا أدركه ، وروى البزار والدارقطني وقال ابن عبد البر : لم يلق معاذا ولا أدركه ، وروى البزار والدارقطني ابن طلحة عن أبيه مرفوعاً » ليس في الحضروات صدقة » قال البزار : لا نعلم أحداً قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان . ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة . والمشهور عن موسى مرسل ، ورواه الدارقطني (۲: ۹۲) من طريق مروان بن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بن مالك . بدل قوله عن عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بن مالك . بدل قوله عن من حديث علي (۲: ۹۲) مثله وفيه الصقر بن حبيب ، وهو ضعيف جداً . وروى الدارقطني من حديث علي (۲: ۹۲) مثله وفيه الصقر بن حبيب ، وهو ضعيف جداً .

قال الحافظ: وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني (٢: ٩٥-٩٦) وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب ، فقد قيل فيه : إنه يسرق الحديث. وعن عائشة أخرجه الدارقطني (٢: ٩٥) وفيه صالح ابن موسى ، وهو ضعيف ، وعن علي وعمر موقوفاً أخرجهما البيهقي اه. وعلى هذا فليس في هذا الباب حديث يصح إنما كلها ضعاف. لكن يعضد بعضها بعضاً. لذا اعتمده الفقهاء أنه ليس في الحضروات زكاة حلافاً لما نقل عن أي حنيفة والظاهرية. والله أعلم.

شيء (١) . وإنما يروى هذا [ عن موسى بن طلحة ] عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

حَتَّابِ بن أُسِيد أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم » .

٢٠١١ ـ وروى أيضاً والترمذي (٣) عنه : أمر رسول الله صلى الله

(٢) كان في المخطوطة «أبو داود» وهو خطأ فالحديث بهذا اللفظ عند الترمذي وليس عند أبي داود . ولفظ أبي داود هو الحديث الآتي بعد هذا . وهذا الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة (٣: ٣) وحسنه . وقال : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : حديث ابن جريج غير محفوظ ، وحديث ابن المسيب عن عتاب بن أسيد أثبت وأصح ا هوفيه نظر . ورواه ابن ماجه في كتاب الزكاة – بلفظه – (١: ٢٨٥) ورواه الدارقطني (٢: ١٣٣) . وانظر بقية التعليق في الحديث القادم .

(٣) رواه أبو داود – واللفظ له – ( ٢ : ١١٠ ) والترمذي بنحوه (٣ : ٣٦ ) والدارقطني ( ٢ : ١٣٢ ) ورواه النسائي مرسلا (٥ : ٣٩ ) وزاد الحافظ ابن حبان » ومدار الحديث على سعيد بن المسيب عن عتاب . وقد قال أبو داود ( ٢ : ١١٠ ) وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً . وقال ابن قانع : لم يدركه . وقال المنذري : انقطاعه ظاهر ، لأن مولد سعيد في خلافة عمر ، ومات عتاب يوم مات أبو بكر ، وسبقه الى ذلك ابن عبد البر ، وقال ابن السكن : لم يرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا ، وقد رواه الدارقطني (٢ : ١٣٢) بسند =

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (شيئاً » وهو خطأ .

\ ا ۱۲۱ علیه وسلم أن یخرص العنب كما یخرص النخل، وتؤخذ(١) زكاته ∖ زبیباً ، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً » .

٢٠١٢ – وعن سهل بن أبي حثمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث ، فإن لم تدعوا الثلث ، فدعوا الربع » .

#### رواه الخمسة ــ إلا ابن ماجه (٢) .

= فيه الواقدي، فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور ابن نحرمة عن عتاب ، وقال أبو حاتم : الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا – مرسل – قلت : وهي التي أخرجها النسائي . (٥: ١٠٩) وابن أبي شيبة (٣: ١٩٥) قال النووي : هذا الحديث وإن كان مرسلاً لكنه اعتضد بقول الأئمة . ا ه وانظر التلخيص (٢: ١٧١) .

(١) في المخطوطة « فتؤخذ » .

(٢) سنن أبي داود كتاب الزكاة (٢: ١١٠) وسنن الترمذي — واللفظ له — كتاب الزكاة (٣: ٣٥) وسنن النسائي : كتاب الزكاة (٥: ٤٢) ومسند أحمد (٣: ٤٤٨) و (٤: ٢ – ٣، ٣) والحاكم في المستدرك (١: ٤٠٢) وابن أبي شيبة (٣: ١٩٤) ورواه كذلك ابن حبان . قال الحافظ في التلخيص (٢: ١٧٢) وفي إسناده عبد الرحمن ابن مسعود به بن نبار ، الراوي عن سهل بن أبي حثمة ، وانظر التلخيص .

تنبيه: كتب في الهامش التعليق التالي: (ورواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، وفي قوله نظر، فإنه من رواية عبد الرحمن ابن مسعود ابن نبار في المخطوطة: يسار وهو خطأ) عن سهل، وفيه جهالة. وقد وثقه ابن حبان، والله أعلم. ۲۰۱۳ ــ وروى أبوعبيد بإسناده عن مكحول(١) مرفوعاً : « خففوا
 على الناس ، فإن في المال العربية ، والواطئة ، والأكلة » .

٢٠١٤ ــ وعن سهل قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجُعْرُور ــ ولون الحُبَيَّق أن يؤخذ في الصدقة .

قال الزهري: لونين (٢) من تمر المدينة.

رواه أبو داود (۳) .

٢٠١٥ – ورواه النسائي (٤) في تفسير الآية (٠) من قول أبي أمامة .

<sup>(</sup>۱) نسبه الحافظ في التلخيص (۲: ۱۷۲) لابن عبد البر من حديث جابر رضي الله عنه وفيه ابن لهيعة . وذكر نحوه عبد الرزاق في مصفه (٤: ١٢٩) من حديث جابر أيضاً . والبيهقي في السنن (٤: ١٢٤) ورواه ابن أبي شيبة عن مكحول (٣: ١٩٥) وفيه (الوصية) بدل «الوطية أو الواطئة » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ثمرين» وهو كذلك في المنتقى ، لكن الموجود في السنن هو الذي أثبتناه .

<sup>(</sup>۳) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (۲ : ۱۱۰ – ۱۱۱) ورواه الحاكم في المستدرك (۱ : ۲۰۲) وصححه على شرط البخاري وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي : كتاب الزكاة (٥ : ٤٣).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «اللاية» والمراد بالآية التي وردت في الحديث «ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون».

النبي (١) صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله (٢) بن رواحة [ إلى اليهود ] ، النبي (١) صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله (٢) بن رواحة [ إلى اليهود ] ، فيخرص [عليهم] النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخيرون (٢) يهود أيأخذونه بذلك الحرص ، أم يدفعونه [إليهم] بذلك . [ وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم ب ] الحرص (١) لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق . رواه أحمد وأبو داود (٥) .

(٥) رواه أحمد في المسند (٦: ١٦٣) واللفظ له ، وأبو داود - مختصرا - في كتاب الزكاة (٢: ١١٠) وأخرجه عبد الرزاق (٤: ١٢٩) وأخرجه الدارقطني (٢: ١٣٤) من طريق عبد الرزاق . ورواه كنلك البيهقي بمثل سند أحمد وأبي داود (٤: ١٢٣) ورواه ابن حزم أيضاً من طريق عبد الرزاق في المحلي (٥: ١٥٥ – ٢٥٦) ، وفي كل من المسند وأبي داود «عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن شهاب » بينما رواه عبد الرزاق والدارقطني «عن ابن جريج عن ابن شهاب » وفي الأولى جهالة الواسطة بينهما ، وفي الآخرين من غير واسطة لكن ابن جريج مدلس . لذا قال الدارقطني : رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة ، وأرسله مالك ومعمر وعقيل عن الزهري عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مرسلا . وانظر عن التلخيص (٢: ١٧١ – ١٧٢) والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٢) في مسند أحمد « ابن رواحة » وأما عند أبي داود – فكما في المخطوطة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة والمنتقى « يخير » .

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة « أو يدفعونه بذلك الخرص لكي تحصى الزكات ... » وفيه سقط لا يستقيم بدونه المعنى بشكل سليم .

وفي حديث عمرو بن شعيب [عن أبيه عن جده] \_ في اللقطة \_ قال (١) : « ما كان منها في طريق الميتاء (٢) \_ أو القرية الجامعة ، فعرفها سنة ، فإن جاء طالبها فادفعها إليه ، وإن لم يأت فهي لك ، وما كان في الخراب [يعني ] ففيها وفي الركاز الخمس » (٣) .

٢٠١٧ – وعن عمر أن ناساً سألوه وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع لنا وادياً باليمن ، فيه خلايا من النحل(١) ، وإنا نجد ناساً يسرقونها ، فقال عمر [رضي الله عنه] : إن أديتم صدقتها من كل [عشرة] (٥) أفراق فرقاً ، حميناها لكم .

رواه الجوزقاني (٦) .

<sup>(</sup>١) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فالحديث مرفوع وهو جزء من حديث طويل . في بيان أنواع اللقطة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الطريق الميتاء» .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أبو داود ــ واللفظ له ــ في كتاب اللقطة (٢: ١٣٦ ــ ١٣٧) والنسائي في الزكاة (٥: ٤٤) ورواه الشافعي والحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور . وأحمد بنحوه كذلك . وانظر التلخيص الحبير (٢: ١٨٢) .

<sup>(</sup>٤) في المغني « من نحل » .

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش . وهو ثابت في المغني ، ولا يستقيم المعنى إلا به .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن قدامة في المغنى (٢ : ٧١٤) .

- قال أحمد(١) : قد أخذ عمر منهم الزكاة . قيل : إنهم تطوعوا [به] قال : لا ، بل أخذه منهم .
- ــ قال (٢) : وقال الزهري : في عشرة أفراق فى ق . والفرق ستة عشر رطلا .

٢٠١٨ – وعن أبي هريرة أن رسول الله(٣) صلى الله عليه وسلم قال :
 « العجماء جرحها جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز
 الخمس .

أخرجاه (١) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغنى (٢: ٧١٣).

<sup>(</sup>٢) القائل هو أحمد بن حنبل رحمه الله كما في المغني ( ٢ : ٧١٤).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «النبي» .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الديات (١٢ : ٢٥٤ ، ٢٥٢) ورواه في كتاب الزكاة (٣ : ٣٦٤) والمساقاة (٥ : ٣٣) بلفظ «العجماء جبار ، ورواه مسلم في كتاب الحمدود (٣ : ١٣٣٤ ، ١٣٣٥ ) رقم ١٧١٠ ، ورواه كذلك أبو داود في الديات (٤ : ١٩٦) والترمذي في الزكاة (٣ : ٤٣) وفي كتاب الأحكام (٣ : ١٦٦) والنسائي في الزكاة (٥ : ٥٤) وابن ماجه في الديات من غير قوله «وفي الركاز الحمس» (٢ : ١٩٨) ورواه الدارمي (١ : ١٣١) و (٢ : ١٦١) في الزكاة والديات ، ورواه مالك (٢ : ٨٦٨ – ٨٦٨) ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٢ : ٢٣٩ ، ٤٥٤ ، ٨٥٩ ، ٨٦٩ ) ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٢ : ٢٣٩ ، ٢٥٤ ، ٢٥٩ )

٢٠١٩ – وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد ، أن رسول
 الله صلى الله عليه وسلم قطع بلال بن الحارث المزني معادن القبالية (١) ،
 [وهي] (٢) من ناحية الفُرع ، فتلك المعادن لايؤخذ منها إلى اليوم إلا الزكاة (٣).

أخرجه في الموطأ ، ورواه أبو داود (١) .

تنبيه : وقع في الأم : لا يؤخذ مني الزكاة إلى اليوم » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « القبطية » .

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة تقديم وتأخير « إلا الزكاة إلى اليوم » .

<sup>(</sup>٤) الموطأ (١: ٢٤٨ – ٢٤٨) والأم (٢: ٣٦) وسن أبي داود من حديث عمرو بن عوف في كتاب الإمارة والخراج (٣: ١٧٣ – ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ ، ١٧٤ الطبراني والحاكم والبيهقي – موصولا كذلك وليست عندهم سوى الإقطاع . وقال الشافعي بعد أن روى حديث مالك : ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية ولو أثبتوه ، لم يكن فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الحمس فليست مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه » . وقال البيهقي : هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، ورواه الحاكم عن الداروردي عن ربيعة موصولا " . وانظر الأم (٢: ٣٦) والتلخيص (٢: ١٨١)

البخاري (١) : قال البخاري (١) : قال ابن عباس [رضي الله عنهما] : ليس العنبر بركاز ، هو شيء دسره البحر .

٢٠٢١ ــ وأمر على صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين (٢).

(۱) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (۳ : ۳۲۲) تعليقاً ، ورواه الشافعي موصولاً . كما في المسند (۱۲۷) بهامش الأم . ووصله ابن أبي شيبة (۳ : ۲۶۲) وانظر الفتح (۳ : ۳۲۲ – ۳۲۳) ومعنى دسره : أي دفعه وقذفه ورمى به إلى الساحل . وذكره بنحوه عبد الرزاق (٤ : ۲۰) .

(٢) ذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ٢٢) بلفظ عن أبي حجمه (كذا فيه) سقطت على جرة من دير قديم بالكوفة فيها أربعة آلاف درهم فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه فقال اقسمها خمسة أخماس فقسمتها ، فأخذ علي منها خمساً وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني فقال : فأخذ علي منها خمساً وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت دعاني فقال : في جير انك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم قال : فخذها فاقسمها بينهم » ونسبه للإمام أحمد ، وذكره الحافظ ونسبه لسعيد بن منصور – من غير ذكر الجملة الأخيرة – (التلخيص ٢ : ١٨٢) وذكره الزيلعي في نصب الراية ونسبه للبيهقي (٢ : ٣٨٢) ونقل عن البيهقي : ورواه سعيد بن منصور عن سفيان عن عبد الله عن رجل من قومه يقال له : حجمه قال : سقطت على جرة ... » وذكره في منتخب كنز العمال وعزاه لسعيد بن منصور والبيهقي (٢ : ٣٠٥) بهامش المسند .

۲۰۲۲ ـ وروى عن عمر أنه قسم الخمس بين من حضره من المسلمين (۱).

<sup>(</sup>۱) عن الشعبي أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة خارجاً من المدينة فأتى بها عمر بن الحطاب فأخذ منها الحمس مائتي دينار ودفع إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين ، إلى أن فضل منها فضالة فقال : أين صاحب الدنانير ؟ فقام إليه ، فقال عمر : خذ هذه الدنانير فهي لك » . رواه أبو عبيد كما في منتخب كنز العمال بهامش المسند (۲ : ۲۰۰) وذكره كذلك ابن قدامه في المغني (۳ : ۲۳ ) وانظر أيضاً نصب الراية (۲ : ۳۸۲) لرواية أخرى .

### عَلَيْهِ الْأَمْتِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

۲۰۲۳ \_ وعنجابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال(١): (« ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ... » .

رواه مسلم (۲) .

(°) عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (°) وقد عفوت (٤) عن صدقة الحيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة عن كل أربعين درهما [ درهما ] ، وليس في تسعين ومائة (°) شيء (°) ، فإذا بلغت

<sup>.</sup> في هامش المخطوطة «الأنمان» وأضفنا كلمة «زكاة» .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال : قال رسول الله ... » .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب الزکاة (۲ : ۲۷۰) ورواه أیضاً أحمد
 بنحوه – (۳ : ۲۹۲) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «عفوت لكم » ولم أجد لفظة «لكم » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فيماية وتسعين دينار » فلفظة دينار مقحمة ورسم « في مائة » بهذا الشكل غريب ، وأيضاً في المخطوطة تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « شيئاً » .

مائتين ، ففيهما حمسة دراهم (١) » .

زاد الأثرم (٢): فما زاد فبحساب ذلك » .

رواه أحمد وأبو داود (٣) .

۲۰۲٥ \_ ولأحمد والنسائي (١) : « ... ليس عليك شيء (°)

(١) في سنن الترمذي «خمسة الدراهم».

(۲) هذه الزيادة رواها أبو داود عن علي من طرق في كتاب الزكاة
 (۲ : ۹۹ – ۱۰۰ ، ۱۰۰ – ۱۰۱) ورواها كذلك الدارقطني (۲ : ۹۷) وذكره ابن قدامة (۳ : ۸) من رواية الأثرم .

(٣) الحديث رواه أبو داود بنحوه (٢: ١٠١) والترمذي واللفظ له (٣: ١٦) والنسائي (٥: ٣٧) وابن ماجه (١: ٥٧٠) كلهم الزكاة ، ومسند أحمد (١: ٩٢) ورواه مختصراً في (١: ١١٣) (١٢) ، ١٣٢) .

(٤) كذا في المخطوطة « لأحمد والنسائي » وأظنه خطأ . فالحديث لم أجد من نسبه لهما ، إنما الحديث لأبي داود فقط من الجماعة وقد ذكره كل من المجد في المنتقى (٢: ١٣١) والحافظ في التلخيص (٢: ١٧٣) والزيلعي في نصب الراية (٢: ٣٢٨) والحافظ في الدراية (١: ٨٤٨) والبلوغ في (١٠٤) وصاحب جمع الفوائد (١: ٣٧٩) وكلهم نسبه لأبي داود فقط . والحديث موجود في سنن أبي داود بلفظه في كتاب الزكاة (٢: ١٠٠ – ١٠١) وذكره ابن حزم (٦: ١٨) بسند أبي داود وانظر نيل الأوطار (٤: ١٩٩) وسبل السلام (٢: ٢٤٦ – ٢٤٠) بتعليقنا .

(٥) في المخطوطة «شيئاً » وهو لحن .

يعي في الذهب – حتى يكون لك عشرون (١) ديناراً ، فإذا كان (٢) لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ، ففيها نصف دينار » .

[ عن أبيه عن جدده ] [ عن أبيه عن جده ] [ ] أقل من مائي [ من الذهب ولا [ ] أقل من مائي [ درهم صدقة ] [ ] [ ] [ ] أول من مائي [ درهم صدقة ] [ ] [

٣٠٦٧ \_ قال أحمد : خمسة (١) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ليس في الحلي زكاة ، ويقولون : زكاته عاريته .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «عشرين» وهو لحن أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «كانت» وهي احتمال اختلاف نسخ – كما أشار محقق المحلى .

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مرفوعاً الدارقطني (٢: ٩٣) وأبو أحمد ابن زنجويه في كتاب الأموال – كذا في الراية (٢: ٣٦٩) وذكره ابن حزم في المحلى (٦: ٣٩) بلفظه – وذكره الحافظ في في التلخيص (٢: ٣٧٠) ونسبه للدارقطني وقال: وإسناده ضعيف، وذكره في الدراية (١: ٢٥٨) ونسبة لابن زنجويه باسناد ضعيف. وفي إسناد بعضهم العرزمي، وفي سند الدارقطني ابن أبي ليلى عن عبد الكريم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب التنقيح: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن حنبل يقول: خمسة من الصحابة كانوا لايرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك وجابر، وابن عمر، وعائشة وأسماء، اه كذا ذكره الزيلعي في نصب الراية (٢: ٣٧٥).

\_ ٣٦٩ \_ ٢٤ \_ قسم الحديث ( المجلد الثاني )

٢٠٢٨ – وسئل جابر عن الحلي هل فيه زكاة ؟ قال : لا ، قيل :
 ألف دينار ، قال : إن ذلك لكثير .

#### رواه الأثرم (١) .

1 - أما أنس بن مالك فقد رواه الدارقطني (٢: ١٠٩) والبيهقي
 (٤: ١٣٨) كما قال الحافظ في التلخيص (٢: ١٧٨) وفي الباب عن أنس وأسماء بنت أبي بكر رواهما الدارقطني والبيهقي.

٢ – وأما جابر فقد رواه الشافعي في الأم (٢: ٣٥) من طريق
 ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال : سمعت رجلا يسأل جابر بن
 عبد الله ... » . ورواه أيضاً عبد الرزاق (٤: ٨٤) وابن أبي شيبة (٣: ١٥٥) والدارقطني (٢: ١٠٧) والبيهقي (٤: ١٣٨) .

٣ – وأما قول ابن عمر: فقد رواه مالك في الموطأ (١: ٢٥٠)
 والشافعي من طريقه في الأم (٢: ٣٥) وسنده مالك عن نافع أن ابن عمر.
 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (٤: ٨٢) وابن أبي شيبة (٣: ١٥٤) –
 والدارقطني (٢: ١٠٩) والبيهقي (٤: ١٣٨).

٤ -- وأما خبر عائشة فقد أخرجه مالك في الموطأ (١: ٢٥٠) وابن والشافعي من طريقه في الأم (٢: ٣٤) وعبد الرزاق (٤: ٨٣) وابن أبي شيبة (٣: ١٥٥) والبيهقي (٤: ١٣٨).

وأما خبر أسماء : فرواه ابن أبي شيبة (٣ : ١٥٥) بسند
 صحيح والدارقطني (٢ : ١٠٩) والبيهقي كذلك .

قال الشافعي رحمه الله في الأم (٢: ٣٥) ويروى عن ابن عباس وأنس ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء « ليس في الحلي زكاة » .

(١) رواه الشافعي في الأم (٢: ٣٥) وعبد الرزاق (٤: ٨٢)

(۱) رواه السافعي في آلام (۱ : ۴۵) وعبد الرراق (۲ : ۸۲) والبيهقـي (۲ : ۱۳۸) ورواه بمعناه ابن أبي شيبة (۳ : ۱۵۵) . ۲۰۲۹ – وعن أبي ريحانة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر : (عن) الوشر ، والوَشْم ، والنَّنْف ، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار ، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار ، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه(١) حريراً (٢) مثل الاعاجم،أو(٣) يجعل على منكبيه(٤) حريراً (٢) مثل الاعاجم ، وعن النَّهبي ، وركوب(٥) النَّمُور، ولُبُوس الخاتم ، إلا لذي سلطان .

رواه أحمد وأبو داود (٦) . وقال أحمد : لابأس به ، واحتج بأن ابن عمر كان له خاتم .

۲۰۳۰ ـ وهذا رواه أبو داود وغيره (۷) ، وأنه كان في يده اليسرى .

- (١) في المخطوطة «ثوبه» .
- (٢) في المخطوطة «حرير» وهو لحن .
  - (٣) في المخطوطة «وأن» .
  - (٤) في المخطوطة «منكبه» .
  - (٥) في المخطوطة «وعن ركوب».
- (٦) سنن أبي داود : كتاب اللباس (٤ : ٤٨ ٤٩) ورواه

بلفظ قريب النسائي في كتاب الزينة ( ٨ : ١٤٣ – ١٤٩) ومسند أحمد بلفظ قريب ( ٤ : ١٣٤ ، ١٣٥ )

(٧) أخرجه أبو داود بسنده عن نافع أن ابن عمر « كان يلبس خاتمه
 في يده اليسري » في كتاب الحاتم (٤: ٩١) .

٢٠٣١ ـــ وأنه (١) رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

٢٠٣٢ – وفي البخاري (٢) – من حديث أنس في الخاتم – كان قصة منه ».

(١) أخرج أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره ورواه من طريق آخر عن ابن اسحق وأسامه – عن نافع بسنده فقال : في يمينه ، في كتاب الحاتم (٤٤ : ٩٩) قال الحافظ في الفتح (١٠ : ٣٢٦) ورواية ابن اسحق قد أخرجها أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه ، وكذا رواية أسامة ، وأخرجها محمد بن سعد أيضاً . فظهر أن رواية اليسار – في حديث نافع – شاذة . ومن رواها أيضاً أقل عدداً وألين حفظاً ممن روى اليمين وقد أخرج الطبراني في الأوسط بسند حسن عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : «كان النبي صلى الله عليه وسلم يتختم في اليمين » وأخرج أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر نحوه ، فرجحت رواية أليمين في حديث ابن عمر أيضاً . ا ه وانظر الفتح لبيان طرق رواية التختم أي اليمين من رواية أنس وابن عباس وابن أبي رافع ، وعلي ، وجابر وعائشة وأبي أمامة ، وأبي هريرة ، ومن أخرجه ، وقال : جاء عن وعائشة وأبي أمامة ، وأبي هريرة ، ومن أخرجه ، وقال : جاء عن أبي بكر وعمر وجمع من الصحابة والتابعين بعدهم من أهل المدينة وغيرهم اليبكتر في اليمني . وورد أيضاً من طريق عبدالله بن جعفر ، وأبي رافع .

وذكر التختم باليسار من حديث ابن عمر وأنس وأبي سعيد والحسن والحسين – موقوفاً – وانظر من أخرجها . وطريق الجمع بينها (١٠ : ٣٢٣ – ٣٢٣) والله أعلم .

(٢) صحيح البخاري : كتاب اللباس ( ١٠ : ٣٢٢) ورواه أبو داود (٤ : ٨٨) والترمذي (٤ : ٢٢٧) ورواه كذلك النسائي (٨ : ١٧٣ – ١٧٤ ، ١٧٤ ) وقد نسبه المنذري كذلك لمسلم كما نقل في عون المعبود (١١ : ٢٧٤) والله أعلم .

- ٧٠٣٣ \_ ولهما (١) : أنه لبسه في يمينه » .
  - ۲۰۳٤ \_ ولمسلم (۲) : في يساره » .
- \* وضعف أحمد رواية التختم في اليمني .
- قال الدارقطني : والمحفوظ أنه كان يتختم في يساره » (٣) .
   ٢٠٣٥ وفي الصحيح (٤)عن أنس « نقشه محمد رسول الله » .
   ٢٠٣٦ وقال للناس : « إني اتخذتُ خاتماً من فضة ، ونـقـَشـْنــْ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب اللباس (۱۰ : ۳۲۵) ولفظه « في يده اليمني » وصحيح مسلم : كتاب اللباس (۳ : ١٦٥٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب اللباس (٣: ١٦٥٩) من حديث أنس. وقد روى مسلم من طريق آخر عنه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضه في يمينه ، فيه فص حبشي ، كان يجعل فصه مما يلي كفه » (٣: ١٦٥٨) أما الرواية الأولى ، فلفظها «كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ، وأشار إلى الحنصر من يده اليسرى » وهذا أقوى ما ورد في التخم باليسار ، والله أعلم . وانظر التعليق على الحديث رقم (٢٠٣١) .

<sup>(</sup>٣) هذا يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من تختمه في يمينه . ومع تصحيح البخاري لحديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً حيث قال : «هذا أصح شيء روي في هذا الباب ، كذا في سنن الترمذي (٣: ٢٢٩) والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب اللباس (١٠ : ٣٢٣) وصحيح مسلم كتاب اللباس (٣ : ١٦٥٧) .

فيه \_ محمد" رسول الله \_ فلا يَنْقُش أحد" على نَقَشه » (١) .

 $^{\circ}$  .  $^{\circ}$  وفي حديث بريدة  $^{\circ}$  من ورق  $^{\circ}$  ولا تتمه مثقالاً  $^{\circ}$  ضعيف ، وأنكره أحمد  $^{\circ}$  .

(\*) حن ابن عباس أن رسول الله (\*) صلى الله عليه وسلم رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه [فطرحه] (\*) وقال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده » فقيل للرجل ، بعد ما (\*) ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به ،

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري – بلفظ قریب – کتاب اللباس (۱۰ : ۳۲۷ – ۳۲۸) وصحیح مسلم ، واللفظ له – کتاب اللباس (۳ : ۱۹۵۱) من حدیث أنس بن مالك ، وقد روي نحوه كذلك من حدیث ابن عمر . (۲) فی المخطوطة « فضة » .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه أبو داود في كتاب الحاتم (٤: ٩٠) وسنن الترمذي كتاب اللباس (٤: ٢٤٨) وسنن النسائي : كتاب الزينة (٨: ١٧٧) وفي إسناده عبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي . قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال ابن حبان : هو يخطيء ويخالف ، ويعارضه أيضاً الأحاديث الدالة على إباحة الفضة للرجال ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الفضة على الرجال . وانظر شرح الحديث عون المعبود (١١: ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مسلم فقط . في كتاب اللباس (٣ : ١٦٥٥ ) .

<sup>(</sup>o) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أن» .

قال (١) : لا ، والله ، لا آخذه أبدآ ، وقد طرحه (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم .

٣٠٣٩ \_ وعن عرفجة بن أسعد أنه قُطع أنفُه يوم الكُلاَب (٢)، فاتخذ أنفاً من ورق (١) فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفاً من ذهب » .

رواه أبو داود (٥) وصححه الحاكم .

\* وروى الأثرم عن جماعة من التابعين أنهم شدوا أسنانهم بالذهب .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « صرحه » وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) قيل : هو ما بين الكوفة والبصرة على سبع ليال من اليمامة ؟ كانت به وقعة في الجاهلية ، بل فيه يومان من أيام العرب المشهورة : القلاب الأول ، والقلاب الثاني ، واليومان في موضع واحد . وانظر عون المعبود ( ١١ : ٢٩٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فضة» ولم أجده عندهم .

<sup>(</sup>٥) سن أبي داود : كتاب الخاتم (٤ : ٩٢) واللفظ له ورواه كذلك الترمذي في اللباس (٤ : ٢٤٠) والنسائي في الزينة (٨ : ١٦٣ – ١٦٤) كذلك الترمذي في اللباس (٥ : ٣٣) من عدة طرق . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . والحديث رواه كذلك ابن حبان والطيالسي \_ كما في نصب الراية (٤ : ٢٣٦) .

- وعن الحسن وجماعة أنهم رخصوا فيه (١) .
- ۲۰۲۰ وروى الترمذي (۲) أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة،
   وعلى سيفه ذهب وفضه » .
- ۲۰۶۱ ـ وقال أحمد (۳): كان في سيف عثمان بن حنيف مسمار (٤) من ذهب .
  - ۲۰٤٢ وقال : كان لعمر سيف ( $^{\circ}$ ) فيه سبائك من ذهب . رواه من حديث إسماعيل بن أمية عن نافع ( $^{\uparrow}$ ) .
- ۲۰۶۳ وروى الأثرم (۲) من حديث شهر عن عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) انظر نصب الراية (٤: ٢٣٧) فقد ذكر عن عدد من التابعين . وانظر المغني (٣: ١٥ – ١٦) فقد روى عن موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي ، وأبي رافع ، وثابت البناني ، وإسماعيل بن زيد بن ثابت ، والمغيرة بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٢) لفظ الترمذي : عن مزيدة العصري قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ... الحديث رواه في كتاب الجهاد (٤ : ٢٠٠ ) وقال : حديث حسن غريب وانظر نصب الراية (٤ : ٢٣٣ ) وهو مزيده بن جابر العبدي ثم العصري .

<sup>(</sup>٣) في المغنى : قال أحمد : روي أنه كان ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «مسمارا» وهو لحن .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «سيفا» وهو لحن .

<sup>(</sup>٦) ذكر ابن قدامة النصين في المغنى (٣ : ١٦ ) .

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن قدامة في المغني ــ بلفظه ــ (٣: ١٦).

غم مرفوعاً « من حلى أو تحلى بخريصيصة (١) كوي بها يوم القيامة ، مغفوراً له ، أو معذباً » .

الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتماً من ذَهَبَ ، فأعرض عنه ، فألقاه ، واتخذ خاتماً من حديد [قال] : فقال : هذا أشر ، هذا حلية أهل النار » فألقاه ، واتخذ خاتماً من ورق ، فسكت عنه .

رواه أحمد (٢) ، واستدل به (٣) .

<sup>(</sup>۱) ورد تفسير « الخريصيصة » في المغني من أحمد رحمه الله حيث سأله الأثرم . قلت : أي شيء خريصيصة ؟ قال : شيء صغير مثل الشعيرة ، ووقع لفظ هذه الكلمة في مجمع الزوائد (٥ : ١٤٧) « خريصة » وقال الهيثمي فيه : رواه أحمد وفيه شهر وهو ضعيف يكتب حديثه ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

 <sup>(</sup>۲) مسند أحمد (۲: ۱۲۳ ، ۱۷۹) وانظر مجمع الزوائد (٥:
 (۱۰۱) .

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة « عنه » والله أعلم .

# رَكَالُالْعُ رَضِيْ \*

٢٠٤٥ ــ واحتج أحمد بقول عمر لحماس : أدَّ زكاة مالك ،
 فقال مالي إلا جعاب وأدم ، فقال : قومها ثم أد زكاتها » (١) .

\* وسأله الميموني عن قول ابن عباس في الذي يحول عنده الحول المتجارة قال : يزكيه بالثمن الذي اشتراه .

فقلت : ما أحسنه ، فقال : أحسن منه حديث عمر «قَوَّمْهُ » .

٢٠٤٦ \_ وفي لفظ (٢) « مالي مال إنما أبيع الأدم وهذه الجعاب » .

٢٠٤٧ \_ قال البخاري (٣) : وقال طاووس : قال معاذ [ رضي

<sup>•</sup> في هامش المخطوطة «العروض» وأضفنا لفظ «زكاة» .

<sup>(</sup>۱) سبق هذا الأثر في أول « صدقة الغنم » وانظر المصنف لعبد الرزاق (۲) انظر مصنف عبد الرزاق (۶: ۹۳) ومصنف ابن أبي شيبة (۳: ۱۸۳) وسنن البيهقي (۶: ۱۳۷) ومنتخب كنز العمال (۲: ۱۸۳) ونسبه أيضاً للدارقطني وأبي عبيد وانظر التلخيص الحبير (۲: ۱۸۰) حيث نسبه أيضاً للشافعي وأحمد وسعيد والدارقطني .

 <sup>(</sup>٣) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الزكاة (٣ : ٣١١) –
 وطاوس لم يسمع من معاذ وأخرجه يحيى بن آدم بنحوه في كتاب الحراج =

الله عنه ] لأهل اليمن : ائتوني بعرَّض ثياب خميص أو لَبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ، أهون عليكم ، وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة .

٢٠٤٨ – قال سعيد : ثنا جرير عن الليث ، عن عطاء قال : كان
 عمر يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم (١) .

<sup>= –</sup> من طریقین – عنه (۱٤۷) رقم ۵۲۵، ۵۲۵، وانظر تعلیق الحافظ علیه فی الفتح (۳ : ۳۱۳ – ۳۱۳) ورواه عبد الرزاق مختصرا (۶ : ۵۰۰) وابن أبی شیبة (۳ : ۱۸۱) بمعناه .

<sup>(</sup>۱) وذكره ابن أبي شيبة – بنحوه – (۳ : ۱۸۱ ) وعبد الرزاق بمعناه (٤ : ۱۰۵ ) .

## رَكَالَا الفِظِيْنَ

۲۰۶۹ – وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان ، على الناس ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على كل حر أو (١) عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين » .

أخرجاه (٢) .

. ٢٠٥٠ \_ وللبخاري (٣) : والصغير والكبير » .

٢٠٥١ – ولهما (١) عن أبي سعيد قال : كنا نخرج زكاة الفطر

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «و».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في مواطن – بنحوه – في كتاب الزكاة (٣: ٣٦٧ ، ٣٦٩ ، ٣٧٧) ورواه مسلم – واللفظ له – واللفظ له – في كتاب الزكاة (٢: ٣٧٧) والحديث رواه أصحاب السنن وأحمد . كما في المنتقى .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٦٧ ، ٣٧٧) من حديث ابن عــر . وذكره مسلم من حديث أبي سعيد .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري – في كتاب الزكاة ( ٣ : ٣٧١ ) وأخرجه مسلم – بنحوه – في كتاب الزكاة ( ٢ : ٦٧٨ ) واللفظ لهما .

المحام من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً / من تمر ،أو صاعاً من أو صاعاً من زبيب .

۲۰۵۷ – فلم (۱) نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية [ بن أبي سفيان ] حاجاً ، أو معتمراً . فكلم الناس على المنبر . فكان فيما كلم به الناس أن قال : [ إني ] أرى [ أن ] مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر . فأخذ الناس بذلك .

قال أبو سعيد : [فأما أنا] فلا أزال أخرجه ، كما كنت أخرجه أبداً ، ما عشت .

أخرجاه (٢) . ولم يذكر البخاري (٣) « الأقط » ولا قال: فأخذ الناس بذلك ، ولا ذكر قول أبي سعيد .

<sup>(</sup>١) من هنا حتى نهاية حديث رقم (٢٠٥٦) سقط من الأصل وكتب في الهامش بنفس الخط .

<sup>(</sup>۲) الحديث أخرجه مسلم – واللفظ له – في كتاب الزكاة (۳: ٣٠) من حديث أبي سعيد وهو رواية للحديث السابق وفيه هذه الزيادة ، ورواه البخاري بمعناه وأخصر في كتاب الزكاة (۳: ۳۷۲) .

<sup>(</sup>٣) قوله: لم يذكر البخاري «الأقط» أي في هذه الرواية «٢٠٥٢» وإلا فقد ورد لفظ «الأقط» عند البخاري من حديث أبي سعيد في الحديث رقم «٢٠٥١» السابق وورد كذلك في رواية أخرى عنده أيضاً (٣: ٣٠٥) ولفظه: قال أبو سعيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام – قال أبو سعيد —: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ... والله أعلم .

٣٠٥٣ \_ وأخرجه أبو داود (١) \_ وفي بعض ألفاظه \_ «أو صاع حنطة » قال أبو داود : وليس بمحفوظ .

٢٠٥٤ \_ قال (٢): زاد سفيان «بن عيينة» أو صاعاً من دقيق ».

قال : فهذه (٣) الزيادة وهم من ابن عيينة ،قال : [قال حامد ] فأنكروا عليه ، فتركه [ سفيان ] .

ورواه النسائي (٤) من رواية سفيان ، وفيه : «صاعاً من سُلْت » ثم شك سفيان فقال : دقيق أو سلت ، وروى الدارقطني (٠) أن المديني قال لسفيان: يا أبا محمد إن أحداً لا يذكر (٦) في هذا «الدقيق»، قال : بلى هو فيه .

#### واحتج به أحمد (<sup>٧</sup>) على إجزاء الدقيق ·

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود : كتاب الزكاة ( ٢ : ١١٣ ) .

<sup>. (</sup>٢) أبو داود في سننه ــ ( ٢ : ١١٣ ) بعد حديث أبي سعيد من رواية أخرى .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وهذه» بالواو .

 <sup>(</sup>٤) في كتاب الزكاة (٥: ٥٠) « والسلت: نوع من الشعير.

<sup>(</sup>٥) سنن الدراقطني (٢: ١٤٦) عقب حديث أبي سعيد ، ولفظه فيه : قال أبو الفضل : فقال له على بن المديني وهو معنا ــ يا أبا محمد ، أحد لا يذكر في هذا الدقيق ، قال : ...

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « هذه الكلمة غير واضحة لأنها في آخر السطر واستكملتها من سنن الدارقطني .

<sup>(</sup>٧) انظر المغني لابن قدامة (٣: ٦٣) .

۲۰۵۹ – ولأبي داود(۱) – بإسناد حسن – عن ابن عباس «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » .

۲۰۵۷ – ولهما (۲) عن ابن عمر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ».

- وعن  $(^{7})$  ابن عمر -في حديث - إن الله قد أوسع ، والبر أفضل من النمر ، قال : إن أصحابي سلكوا طريقاً ، وأنا أحب أن أسلكه » . رواه أحمد  $(^{4})$  .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود : كتاب الزكاة ( ۲ : ۱۱۱ ) والحديث رواه ابن ماجه ـ بلفظه ـ كتاب الزكاة ( ۱ : ۵۸۵ ) ورواه كذلك الحاكم في المستدرك ( ۱ : ۶۰۹ ) وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه . وأقره الذهبي ، ورواه الدارقطني في سننه ( ۲ : ۱۳۸ ) وقال : ليس فيهم مجروح .

 <sup>(</sup>۲) واللفظ لمسلم . أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (۳ : ۳۷۵)
 ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (۲ : ۲۷۹) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ولهمسا » ولعسله سبق قلم ، فالحديث ليس في الصحيحين ، بل ولا في السنن ، وإنمسا رواه أحمد والفريابي ، وانظر التعليق القادم .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٢: ) وذكره الحافظ في الفتح (٣: ٣) ونسبه لحعفر الفريابي ، وذكره في المغني (٣: ٦١) ونسبه لأحمد فقط

 $^{(1)}$  -  $^{(1)}$  -  $^{(1)}$  سعید - عند النسائی  $^{(1)}$  -  $^{(1)}$  سفیان ، فقال : من دقیق  $^{(1)}$  ، فقال :  $^{(1)}$  من دقیق  $^{(1)}$  ، فقال :  $^{(1)}$  من دقیق أو سُلُت  $^{(1)}$  .

\* قال أحمد (٣) : روى عن ابن سيرين «سويق أو دقيق » • وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام (١) .

وهو أحب إلي .

٢٠٦٠ – وفي حديث ابن عمر – عند سعيد (°) – من رواية أبي
 معشر « وكان يأمر أن نخرج قبل أن نصلي ، فإذا انصرف رسول الله صلى
 الله عليه وسلم قسمت بينهم . وقال : « اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم » .

<sup>(</sup>١) سبق قريباً برقم (٢٠٥٥) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة هنا زيادة «ثم شك فيه» ولفظ «فيه» ليس عند النسائي ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في المغني (٣: ٣٣) وانظر التلخيص (٢: ٨٥) لمعرفة حكم السويق وبيان روايته .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٣: ٦٤).

<sup>(</sup>٥) انظر سنن الدارقطني (٢ : ١٥٢ – ١٥٣) ونصب الراية (٢ : ٢٣٤) ونسبه كذلك لابن عدي في الكامل وللحاكم في المعرفة . وانظر التلخيص (٢ : ١٨٣) وأبو معشر : ضعفه القطان والبخاري والنساثي وابن معين وقال البخاري : منكر الحديث ، وضعفه ابن عدي ، وقال أبو زرعة صدوق . وانظر الميزان (٤ : ٢٤٦ – ٢٤٨) واللسان (٧ : ٤٨٤) واسمه : نجيح بن عبد الرحمن وهو مولى بني هاشم ويقال : اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال .

٢٠٦١ \_ وفي الصحيح (١) \_ عنه \_ وكانوا يعطون (٢) قبل الفطر بيوم أو يومين ».

٢٠٦٧ – وكان عثمان يخرج عن الجنين(٣) .

7.77 - وفي الصحيح (٤) - لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر [ رضي الله عنه ] ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر [ رضي الله عنه ] : كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أُمرِ ثُ أَن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قالها [ فقد ] عصم مني ماله ونفسه [ إلا بحقه] وحسابه على الله (°) .

فقال : والله لأقاتلن (٦) من فرق بين(٧) الصلاة والزكاة ،فإن الزكاة َ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (۳ : ۳۷۰) وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر موقوفاً مبلفظ «بيومين أو ثلاثة» (الموطأ ۱ : ۲۸۰) وأخرجه الشافعي من طريقه ، انظر بدائع المنن (۱ : ۲٤۸ – ۲٤۹) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (۳ : ۳۲۹) وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (۳ : ۲۲۷) والبيهقي (٤ : ۱۷۵) .

 <sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يعطونها» ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبتـــه.
 والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣ : ٢١٩ ) بلفظ : كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل .

<sup>(</sup>٤) لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم ١٩٧٣ فانظره هناك بلفظه .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «على الله عز وجل » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «لا اقاتلن » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة تقديم و تأخير « بين من فرق »و لعله سبق قلم أيضاً .

<sup>- 470 -</sup>

حق المال ، والله لو منعوني عَنَاقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعها ، قال عمر [ رضي الله عنه] : فو الله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر [ رضي الله عنه] فعرفت أنه الحق.

٢٠٦٤ \_ وفي حديث ابن عمر (١) \_ « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ... الخ » .

٢٠٦٥ – ولمسلم (٢) عن أبي هريرة « ... حتى يَشْهدوا أن لا إله إلا الله ، ويؤمنوا [بي و] بيما جئتُ به ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دماءهم وأمْوالهم إلا بحقها ... » .

٢٠٦٦ \_ وروي (٣) عن الصديق أنه لما قاتل ما نعي الزكاة وعضتهم

تنبيه: هذا اللفظ الموجود هنا هو من رواية أبي هريرة عندهما ، ورواية جابر عند مسلم وأنس عند البخاري . أما رواية ابن عمر عندهما . فهو «حتى يشهدوا» ولم أجد في الصحيحين من رواية ابن عمر «حتى يقولوا» والله أعلم .

<sup>(</sup>١) مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان (١: ٥٠) ومسلم في كتاب الإيمان أيضاً (١: ٥٠).

والحديث متواتر . انظر الفتح الكبير (١ : ٢٦٠) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الإيمان (١: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن قدامة في المغني ــ ولم يعزه لأحد (٢: ٧٥٥) ونسبه في منتخب كنز العمال (٢: ١٧٥) للبيهقي ، وفي (٢: ٤٩٠ ــ ٤٩١) لابن أبي شيبة .

الحرب ، قالوا : نؤديها ، قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الحنة ، وقتلاكم في النار .

۲۰۶۹ – وفي حديث بهز (۱) « ... ومن منعها فخذوها وشطر ماله
 عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل محمد منها شيء » .

٢٠٦٧ ـ وقيل لابن عمر : إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الحمور ، قال : ادفعها إليهم .

حكاه عنه أحمد (٢) .

٢٠٦٨ ــ وقال (٣) : هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها ، وقد علموا فيما ينفقونها ، فما أقول أنا .

عن أبيه . كان في كتاب معاذ «من أخرج من مخلاف إلى مخلاف( $^{\circ}$ ) عن أبيه . كان في كتاب معاذ «من أخرج من مخلاف إلى مخلاف $^{\circ}$ ) فإن صدقته وعُشْرَه ترد إلى مخلافه $^{(1)}$ ) » .

<sup>(</sup>۱) تقدم الحديث ــ بروايتيه ــ مع تخريجه برقم ۱۹۷۵ ، ۱۹۷۲ ، ورواه أيضاً أبو عبيد في الأموال (۵۲۰) رقم ۹۸۲ .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن قدامة في المغني (۲: ۱۶۲) وذكر نحوه ابن أبي
 شيبة (۳: ۱۰۹) وانظر الأموال لأبي عبيد (۷۰۳).

<sup>(</sup>٣) انظر مصنف ابن أي شيبة (٣ : ١٥٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن قدامة في المغنى (٢ : ٦٧١ – ٦٧٢) .

<sup>(</sup>٥) كان في المخطوطة «مخالف» في الموضعين وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>٦) كان في المخطوطة « مخالفة » و هو تصحيف .

- ۲۰۷۰ – وروى أبو عبيد (۱) – من حديث عمرو بن شعيب – أن معاذ [بن جبل] لما بعث الصدقة من اليمن إلى عمر ، أنكر ذلك عمر وقال : لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على (۲) فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً (۲) يأخذه منى .

۲۰۷۱ – ولأبي داود (١) عن عمران : « أخذناها من (٠) حيث كنا نأخذها [ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ] ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) الأموال لأبي عبيد (٧٨٤) رقم ١٩١١ وأوله عنده: عن عمرو بن شعيب . أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند ، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، ثم قدم على عمر ، فرده على ما كان عليه ، فبعث إليه معاذ بثلث صدقة الناس ، فأنكر ذلك عمر .. ثم ذكر ما ههنا . ثم قال « فلما كان العام الثاني بعث إليه شطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما راجعه قبل ذلك ، فقال معاذ : ما وجدت أحداً يأخذ مني شيئاً » . رحم الله عمر ، ورحم الله معاذا ورضي الله عنهما ، وقد ذكر النص كاملا ابن قدامة في المغني معاذا ورضي الله عنهما ، وقد ذكر النص كاملا ابن قدامة في المغني

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فتر د في » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وأنا أجد له آخذا » ولعله تصحيف .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١١٥ – ١١٦) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أخذنا حيث ... » .

٢٠٧٧ – وروى أبو عبيد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها ، فقال المصدق :
 إني ارتجعتها بإبل ، فسكت(١) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغني (٢ : ٦٧٤) .

### نابُ الصِّلَاقِيَ

٣٠٧٣ – وعن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمرَ على الصدقة ، فقيل : منع ابن ُ جَميل وخالد ُ ابن ُ الوليد والعباس ُ عم ُ رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم : ما يَنْقَيم ُ ابن ُ جميل إلا أنّه كان فقيراً فأغناه الله ، وأما عائد ٌ فإنكم تظلمون خالداً ، قد (١) احتبس أدْراعة وأعناده في سبيل الله (٢) ، وأما العباس ُ ، فهي علي ً ومثلها معها » .

أخرجاه (٣) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فإنه قد » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (الله عز وجل».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الزكاة \_ بنحوه \_ وليس فيه ذكر عمر رضي الله عنه . (٣ : ٣٣١) وصحيح مسلم \_ واللفظ له \_ كتاب الزكاة (٢ : ٣٧٦ \_ ٧٧٣) والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (٢: ١١٥) والنسائي في الزكاة (٥: ٣٣ \_ ٣٤) وأحمد في المسند (٣٢٢ ٢٢) والدارقطني (٢ : ٣٢١) .

٢٠٧٤ – ولمسلم (١): ثم قال : « يا عمر : أما شعرت أنَّ عمَمَّ الرجلِ صِنْوُ أبيه ؟ » .

٢٠٧٥ – وللبخاري(٢): « فهى عليه ومثلها معها » .

٢٠٧٦ – وعن علِّي أن العباس سأل (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك .

رواه أحمد ، وأبو داود (١) وقال : روى هذا الحديث(٥) هشيم ، عن منصور بن زاذان (١) ، عن الحكم عن الحسن بن مسلم (٧) عن النبي

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ١٧٦ – ١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٣١) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « استأذن » ولم أجده بهذا اللفظ في الأصول .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أحمد في المسند (١: ١٠٤) وأبو داود في الزكاة (٢: ١٠٥) وابن ماجة في الزكاة (٢: ٣٠) وابن ماجة في الزكاة (١: ٣٠٥) وابن الجارود (١٣١ – ١٣٠) والدارقطني (٢: ١٣٠) وزاد الحافظ في التلخيص (٢: ١٦٠ – ١٦٢) الحاكم والبيهقي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ورواه هشم».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «زادن» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «سلم » وهو تصحيف أيضاً .

صلى الله عليه وسلم ، وحديث هشيم أصح (١) .

۲۰۷۷ \_ وعن عبد الله بن عمرو (۲) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم » .

رواه أحمد (٣) .

۲۰۷۸ – وله ولاي داود (۱): « لاجلَبَ ولا جَنَب ، ولا تُؤْخَذُ صدقاتهم إلا في ديارهم » .

(۱) يريد أبو داود \_ والله أعلم \_ ترجيح المرسل على هذا السند الموصول ، وبمثل ما قال أبو داود قال الدارقطي كذلك : اختلفوا عن الحكم في إسناده ، والصحيح عن الحسن بن مسلم ، مرسلاً ، وأشار إلى المرسل \_ الترمذي \_ في سننه عقب هذا الحديث . وانظر التلخيص (۲ : ۱۲۲ – ۱۲۳) .

(٢) وقع في نسخة المنتقى ( ٢ : ١٤٢ ) عبد الله بن عمر ، وهو تصحيف ولعله خطأ مطبعي . لأن حديث ابن عمر لم يخرجه أحمد في المسند وإنما أخرجه ابن ماجه من طريق أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر . فانظره في كتاب الزكاة ( ١ : ٧٧٥ ) رقم ١٨٠٦ .

(۳) مسئد أحمد (۲) : ۱۸۵ – ۱۸۵) .

(٤) مسند أحمد (٢ : ١٨٠ ، ٢١٦) والأول بلفظه ، وسنن أبي داود – بلفظ أحمد – في الرواية الثانية ، كتاب الزكاة (٢ : ١٠٧) وقد فسر ابن إسحق – كما عند أبي داود من طريق آخر : لا جلب ولا جنب ، أن تصدق الماشية في مواضعها ، ولا تجلب إلى المصدق ، والحنب عن غير هذه الفريضة أيضاً . لا تجنب أصحابها ، يقول : ولايكون الرجل بأقصى مواقع أصحاب الصدقة فتجنب إليه ، ولكن تؤخذ في موضعه ، وانظر التلخيص الحبير (٢ : ١٦١) .

٢٠٧٩ – وعن أنس قال : غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه ، فوافيته في يده الميسم (١) يسم إبل الصدقة » .

أخرجاه (٢) .

٢٠٨٠ – ولأحمد (٣) : وهو يسم غنماً (١) في آذانها .

٧٠٨١ – وفي الموطأ(°) – من حديث أسلم – إن عليها وسم الجزية .

(۲) أخرجه البخاري - واللفظ له - في كتاب الزكاة (۳: ۳۲۹)
 ومسلم في كتاب اللباس والزينة (۳: ۱۳۷۶) باب جواز وسم الحيوان ...
 ورواه بمعناه أحمد (۳: ۲۸٤) .

(٣) كان الأولى عزو هذا الحديث للصحيحين . إذ هو فيهما فانظره في صحيح مسلم ــ بلفظه ــ في كتاب اللباس والزينة (٣ : ١٦٧٤) رقم ١١٠ باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي . . ورواه البخاري بلفظ والشاء» في كتاب الذبائح (٩ : ٦٧٠) وقد ذكر الحافظ في الفتح (٣ : ٣٦٧) : قال : وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس : أنه رآه يسم غنماً في آذانها » ورواه أحمد (٣ : ١٧١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٩) . وقد وقع عند الجميع بعد قوله « يسم غنما ــ قال شعبة ــ حسبته قال : ... في آذانها » ورواه كذلك أيضاً أبو داود في كتاب الجهاد (٣ : ٢٦) ورواه ابن ماجه من غير طريق شعبة ــ وبلفظه ــ في كتاب اللباس (٢ : ١١٨٠) .

(٤) في المخطوطة «غنم » .

(٥) الموطأ - كتاب الزكاة (٢: ٢٧٩). والقائل هو أسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه - في قصة الناقة العمياء ورواه كذلك الشافعي في الأم (٢: ١٥).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ميسم » .

٢٠٨٧ – ولهما (١) عن ابن أبي أوْفَى قال : كان رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، إذا أناه قوم بصدقتهم(٢) قال : « اللهم صل عليهم » فأناه [أبي] أبو أوفى بصدقته ، فقال: « اللهم صل على [ [ [ ل ] أبي أوفى » .

٣٠٨٣ ــ ولاحمد(٣) عن أنس مرفوعاً : « إذا أديتها إلى رسولي (١) فقد برئت منها (٠) فلك أجرها ، وإثمها على من بدلها » .

(۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة ( ۳ : ۳۲۱) وفي كتاب المغازي ( ۷ : ۴۶۸ ) وفي كتاب المعازي ( ۷ : ۱۳۹ ، ۱۳۹ ) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة ( ۲ : ۷۵۷ – ۷۵۷ ) .

(٢) في المخطوطة « صدقة » وهي ثابتة في بعض روايات البخاري .

(٣) ذكره المصنف هنا مختصرا وبتقديم وتأخير – ولفظه عند أحمد (٣ : ١٣٦ ) عن أنس بن مالك قال : أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إني ذو مال كثير ، وذو أهل ، وولد وحاضرة ، فأخبرني كيف أنفق وكيف أصنع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك ، وتصل أقرباءك وتعرف حق السائل والجار والمسكين » فقال : يا رسول الله اقلل لي ، قال : « فآت ذا القربي حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا » فقال : حسبي يارسول الله . إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، فلك أجرها وإنمها على من بدلها » اه .

- (٤) في المخطوطة «رسولك».
- (٥) في المخطوطة زيادة « إلى الله ورسوله » .

٢٠٨٤ – ولمسلم (١) عن جرير (٢) قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : إن ناساً من المُصدَّقين يأتوننا فيظلموننا (٣) [قال] فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أرضوا مُصدَّقيكُم » .

۲۰۸٥ – ولاً بي داود(١) – بسند جيد – عن بشير (١) بن الحصاصية
 « أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ فقال : «لا» .

(١) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٩٨٥ – ٩٨٦) ورواه
 كذلك أبو داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٠٦) بلفظه ، والنسائي في كتاب
 الزكاة (٥ : ٣١) وأحمد في المسند (٤ : ٣٦٢) بنحوه .

 (۲) كان في المخطوطة « جابر » وهو تصحيف ، فالحديث من رواية جرير بن عبد الله لا من رواية جابر بن عبد الله . رضي الله عنهم .

(٣) كان في المخطوطة « يأتونا فيظلمونا » بنون واحدة وهو بحذف نون الرفع تحفيفاً من الفعلين، وهو الثابت في سنن أبي داود .لكن لما عزا المصنف الحديث لمسلم ، أثبتنا لفظ مسلم .

(٤) سن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٠٥) ، وأول الحديث عنده : قال : قلنا : إن أهل الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتم ... » .

(٥) كان في المخطوطة «بشر» وهو تصحيف . فاسمه بشير – بالياء بعد الشين المعجمة وبعدها راء . ابن الحصاصية ، وما كان اسمه كذلك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بشيرا كما قاله ابن عبيد في هذا الحديث عند أبي داود وهو بشير بن معبد – وقيل : ابن زيد بن معبد – السدوسي المعروف بابن الحصاصية .

۲۰۸۶ \_ وله (۱)عن جابر بن عتيك مرفوعاً ـ سيأتيكم رُكيُّب (۲) مبعضون فإذا جاؤكم فرحبوا بهم ، وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم ، وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم ، فإن تمام زكاتكم رضاهم ، وليدعوا لكم » .

٢٠٨٧ ... وعن عد يّ بن عميرة الكندي (٣) قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من استعملناه منكم على عمل ، فكتمنا مخيطاً فما فوقه ، كان غلولاً يأتي به يوم القيامة » قال : فقام إليه رجل أسود ، من الأنصار ، كأني أنظر إليه فقال : يارسول الله أقبل عني عملك ، قال : « ومالك » ؟ قال : سمعتك تقول كذا وكذا . قال : « وأنا أقوله الآن . من استعملناه منكم على عمل ، فليجيء بقليله وكثيره . فما أُوتي منه أخذ ، وما نُهي عنه انتهي » .

٢٠٨٨ \_ وللبرمذي (٤) \_ وحسنه(٥) \_عن رافع \_ مرفوعاً \_

(١) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٠٥) .

(٢) في المخطوطة « ركب » .

(٣) الحديث رواه مسلم في صحيحه ـ واللفظ له ـ في كتاب الإمارة (٣ : ١٤٦٥) رقم ١٨٣٣ ، وأبو داود في الأقضية (٣ :

٣٠٠ \_ ٣٠١) وأحمد في المسند ( ٤ : ١٩٢ ) بنحوه .

(٤) رواه الترمذي في الزكاة (٣ : ٣٧) ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الحراج والإمارة بلفظه (٣ : ١٣٢ ) وابن ماجه في كتاب الزكاة (١: ٧٧٥) بلفظه أيضاً . وأحمد في المسند (٣: ٤٦٥) بزيادة وبلفظه في (٤: ١٤٣).

(٥) كذا في المخطوطة وهو الموافق لما نقله صاحب عون المعبود=

« العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع َ إلى بيته » .

۲۰۸۹ – وعن عمر قال : حملت على فرس في سبيل الله ، الله ، فأضاعه (١) الذي كان عنده ، فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص – فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « لاتشتره (٢) ولا تعد في صدقتك [ وإن أعطاكه بدرهم ] (٣) ، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه » . أخرجاه (١) .

<sup>=</sup> عن المنذري والحاكم وصححه على شرط مسلم (٤٠٦:١) وأقره الذهبي ( ٨ : ١٥٥ ) . لكن الموجود في سنن البرمذي : «حسن صحيح » فلعله اختلاف نسخ ــ والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فأضاع » .

<sup>(</sup>٢) كذا في المخطوطة « لاتشتره » وهو الموافق للفظ البخاري في كتاب الهبة وفي الجهاد ولمسلم ، لكن وقع في كتاب الزكاة « لاتشتر من غير ضمن المفعول » .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش لكن المستدرك جعل إشارة الاستدراك بعد قوله «لاتشتره» وهي سبق قلم منه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣ : ٣٥٣) وفي كتاب الجهاد (٦ : ٣٣١ ، ٣٩١) وفي كتاب الجهاد (٦ : ٢٣٠ ، ١٣٩) ورواه مسلم في كتاب الهبات (٣ : ١٢٣٩) ورواه أيضاً النسائي في الزكاة (٥ : ١٠٨ – ١٠٩) ورواه ابن ماجه بنحوه في الصدقات (٢ : ٧٩) وأحمد في المسند (١ : ٤٠ ، ومختصرا : ٢٥ ، ٣٧ ، ٤٥) ومالك (١ : ٢٨٢).

۲۰۹۰ – وقال أحمد (۱): قال النبي صلى الله عليه وسلم « لاتشترها ولا شيئاً (۲) من نسلها » نهى عمر عن ذلك .

٢٠٩١ \_ وللبخاري(٣): فبذلك كان ابن عمر [رضي الله] عنهما لا يترك أن يبتاع شيئاً تصدق به إلا جعله صدقة " » .

٢٠٩٧ \_ وعن الزبير بن العوام أن رجلاً حمل[على] فرس [يقال له غمرة أو غمراء \_ قال : ] فوجد فرساً أو مهراً [يباع] فنسبت(١) إلى تلك الفررس فنهى عنها .

رواه (٥).

٧٠٩٣ \_ وعن بريدة [قال]: بينما أنا جالس عند رسول الله صلى الله

(۱) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . وانظر المسند (۱: ۲۰) ومجمع الزوائد (۱: ۱۰۹) .

- (٢) في المخطوطة «أشيء» .
- (٣) صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٥٢).
  - (٤) في المخطوطة « فنسب » .

(ه) الكلام غير واضح في صورة المخطوطة لأنه في آخر الورقة ، والحديث رواه أحمد في مسنده (١: ١٦٤) ورواه ابن ماجه بنحوه في الصدقات (٢: ٠٨) ورواه كذلك الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضاً – كذا في مجمع الزوائد (٤: ١٠٩) وابن أني شيبة (٣: ١٨٨).

عليه وسلم ، إذ أتته (١) امرأة فقالت : إني تصدقت على أمي بجارية ، وإنها ماتت [قال] : فقال : « وجب أجرُك وردً ها عليك الميراث » . رواه مسلم (٢) .

٢٠٩٤ ــ ولأحمد (٣) ــ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ــ « وجبت صدقتُك ً ، ورجعت إليك حديقـتُك َ » .

۱۰۹۵ – وعن أبي جحيفة قال : قدم علينا مصدق النبي (٤) صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها (٩) في فقر اثنا (١) ، وكنت غلاماً يتيماً ، فأعطاني منها قلوصاً . حسنه الترمذي (٧) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فأتت » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨٠٥) . ورواه أبو داود في الزكاة (٢ : ١٢٤) وفي كتاب الأيمان والنذور (٣ : ٢٣٧) والترمذي بلفظ قريب في كتاب الزكاة (٣ : ٥٥ – ٥٥) وصححه . وابن ماجه – بنحوه – في كتاب الصدقات (٢ : ٨٠٠) وأحمد في المسند بنحوه (٥ : ٣٤٩ ، ٣٥١ ، ٣٥٩ ، ٣٦١) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد – رقم ٦٧٣١ ( ٢١ : ٢١ ) طبع دار المعارف . والحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصدقات ( ٢ : ٨٠٠ ) ورواه البزار – وإسناده حسن – كما في مجمع الزوائد ( ٤ : ١٦٦ ، ٢٣٢ ) ولم ينسبه لغيره ، والله أعلم . وذكر في زوائد ابن ماجه – إسناده صحيح عند من يحتج بحديث عمرو بن شعيب .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رسول الله» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وجعلها».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فقرانها » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٧) سنن الترمذي: كتاب الزكاة (٣: ٤٠).

## المِسِّ عَالَيْ

٢٠٩٩ – وعن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ، ولا اللقمة ولا اللقمتان (١) ، إنما المسكين الذي يتعفج ، اقرءوا إن شتم(٢) (لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إلى حَافاً) (٣) .

« ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرتان ، و] (؛) ، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له (°) فيتصدق عليه ، ولا يقوم فيسأل الناس » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة تقديم وتأخير ــ بلفظ « ترده اللقمة ولا اللقمتان ولا التمرتان » .

 <sup>(</sup>۲) عند البخاري « اقراءوا إن شئتم — يعني قوله تعالى » وليست الزيادة
 عند مسلم وقد كتبت في المخطوطة موصولة « انشئتم » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ٣/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) لقد أخل المصنّف حديثاً في حديث ، وهما حديثان عند البخاري ومسلم وحتى في المنتقى ، وقد كان اللفظ في المخطوطة « ... اقرءوا إن شئتم ( لا يسألون الناس إلحافا ) « ولكن المسكين الذي لا يجد ... » .

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوطة وهو الموجود عند مسلم وغيره ، وعند البخاري « به » .

أخرجاه (١) .

۱۹۰۱ – ولمسلم(۲) – في حديث قبيصة – [ياقبيصة] إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها (۲) ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت(٤) ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش – أو قال سداداً (٥) من عيش – ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا (١) من قومه:

- (٣) في المخطوطة «يصبها».
- (٤) رسمت في المخطوطة « اجتاحه » ولعله سبق قلم .
  - (٥) في المخطوطة «سداد».
- (٦) في هامش المخطوطة كتب هذا التعليق « أي ذوي العقول » كتبت « القول » .

<sup>(</sup>۱) الحديث الأول أخرجه البخاري ـ في كتاب التفسير (۸: ۲۰۲) ومسلم في كتاب الزكاة (۲: ۲۱۹) ورواه كذلك مالك في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (۲: ۳۲۹) والنسائي في الزكاة (٥: ۸٥) وأحمد في المسند (۲: ۳۹۰، ۶۶۵) والحديث الثاني : أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (۳: ۳۲۱) ومسلم في الزكاة (۲: ۲۱۹) ورواه كذلك أحمد (۲: ۲۰۰، ۳۱۳، ۳۹۳، ۲۹۷) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الزكاة ( ٢ : ٧٢٧ ) والحديث رواه أبو داود في الزكاة ( ٢ : ١٢٠ ) والنسائي في كتاب الزكاة ( ٥ : أيضاً أبو داود في الزكاة ( ٢ : ١٢٠ ) والنسائي في كتاب الزكاة ( ٥ : ٨٩ – ٨٩ ) والدارمي ( ١ : ٣٣٠ – ٣٣٣ ) وأحمد في المسند (٣ : ٧٧٠ ) و ( ٥ : ٠٠ ) وابن الجارود (١٣٤ ) وابن أبي شيبة (٣ : ٢١٠ – ٢١١ ) .

لقد أصابت فلاناً فاقة ، فحلت له المسألة ، حتى يصيب قواماً من عيش – أو قال سداداً (١) من عيش – فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً (٢) يأكلها [صاحبها] سحتاً .

۲۱۰۲ ــ وذكر أحمد قول عمر: اعطوهم ، وإن راحت عليهم
 من الإبل كذا وكذا .

۲۱۰۳ – وعن عبيد الله(۲) بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبر اه(٤)، أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما (٠) جلدين ، فقال : «إن شتما أعطيتكما ، ولاحظ (١) فيها لغنى ولا لقوي مكتسب ».

رواه أحمد(٧) ، وقال : هذا أجودها إسناداً ، رواه عن يحيى ابن

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «سداد».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «سحت ».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عبد الله» وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أخبره».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فرآهما » بالفاء .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «حض».

 <sup>(</sup>۷) مسند أحمد (٤: ٣٢٤) بلفظه ، و (٤: ٣٢٠–٣٢٥)
 ولم يسق لفظه و (٥: ٣٦٢) ورواه كذلك أبو داود في الزكاة (٢: ١٠٨)
 (١١٨) والنسائي في الزكاة (٥: ٩٩ – ١٠٠)

سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه «عنه» (١) .

٢١٠٤ – وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 « من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة محدوشاً أو كدوشاً في وجهه »
 قالوا: يا رسول الله وما غناه ؟ قال: « محمسون درهماً (٢) أو حسابها من الذهب » .

رواه الخمسة (٣) ، وحسنه الترمذي .

٢١٠٥ - وعن عبد الله بن السعدي (١) قال : استعملني عمر

<sup>(</sup>۱) في المخطوطة « عن أبيه عن جده » وقوله « عن جده » لعله سبق قلم ، فعروة : ابن الزبير بن العوام وجده لأمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، لأن أمه هي أسماء ، أما عبيد الله فهو ابن عدي بن الحيار ابن عدي ابن نوفل بن عبد مناف . فهو قرشي نوفلي . أما الزبير فهو قرشي أسدي . لأنه : ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب وأما نسب الصديق — وهو الجد من الأم — فهو عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة ، القرشي التيمي . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) وقع في المسند ( ١ : ٣٨٨ ) « و » ولعله خطأ من الطباعة .

<sup>(</sup>٣) هذا لفظ أحمد في مسنده (١: ٣٨٨، ٤٤١) ورواه أبو داود في الزكاة (٢: ١١٦) والترمذي في الزكاة (٣: ٤٠ – ٤١) والنسائي في الزكاة (٥: ٩٧) وابن ماجه في الزكاة (١: ٥٨٩) ورواه كذلك الدارمي (١: ٣٢٥) والدارقطني . والحاكم (١: ٤٠٧) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تقرأ « السور » وأظنه خطأ من الناسخ . ويقال له ابن الساعدي . وابن السعدي ، وهو ليس منهم إنما كان مسترضعاً في بني سعد وهو صحابي . وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والخلاصة .. » .

(بن الخطاب رضي الله عنه) على الصدقة ، فلما فرغتُ منها ، وأديتُها إليه ، أمر لي بعُمالَة ، فقلت : إنما عملتُ لله ، (وأجري على الله) . فقال : خذ ما أعطيت ، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فعملتي ، فقلت مثل قولك ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل ، فكل ، وتصدق » . أخرجاه (١) .

۲۱۰٦ – ولمسلم(۲) « ... خذه فتموله – أو(۲) تصدق به – وماجاءك
 من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ، فخذه ، وما لا ، فلا تتبعه
 نفسك » .

قال (سالم): فمن أجل ذلك كان ابن عمر لايسأل أحداً (؛) شيئاً ، ولا يرد شيئاً أعطيه (°).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري بمعناه في كتاب الأحكام ( ۱۳ : ۱۵۰ ) ومسلم في صحيحه ـــ واللفظ له ـــ في كتاب الزكاة (۲ : ۷۲۳ ــ ۷۲۲ ) .

<sup>(</sup>٢) قلت: الحديث متفق عليه – من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه ، ولم ينفر د مسلم باخراجه . فانظره في صحيح البخاري: كتاب الأحكام – باب رزق الحاكم والعاملين عليها . (١٣٠: ١٥٠) ورواه مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة (٢: ٧٢٣) أما قوله – قال سالم .. فقد ذكره مسلم عقب الحديث .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «و» وهو الموافق للفظ البخاري .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أحد».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « اعطية » ولعله سبق قلم .

177/

٧١٠٧ – وعن المطلب (١) بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل ابن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم / قال: ثم تكلم أحدنا (٢) فقال: يارسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة (٣) ونؤدي إليك مايؤدي الناس، فقال: « إن (٤) الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس ».

مختصر من مسلم (٥) .

۲۱۰۸ – ولهما (۲) عن أبي موسى – مرفوعاً – « إن الخازن الأمين

(١) كذا في المخطوطة والمنتقى «المطلب » وقد وقع في صحيح مسلم وفي المسند « عبد المطلب » لكن علماء التراجم اختلفوا فيه . فمنهم من جعله هو – بالاسمين – ومنهم من قال اسمه المطلب بن ربيعة ، ومنهم من قال اسمه عبد المطلب ، وانظر التهذيب (٦: ٣٨٣ – ٣٨٤) في ذلك . وقد أشار إلى هذا في التقريب أيضاً .

- (٢) في المخطوطة «إحدانا» وهو خلاف ما في المسند والمنتقى .
  - (٣) في المخطوطة « النفقة » وهي مصحفة عن « المنفعة » .
- (٤) في المخطوطة «إن هذه» ولفظة «هذه» ليست في المسند ولا في المنتقى .
- (٥) أصل الحديث في مسلم مطولا في كتاب الزكاة (٢: ٧٥٧ ٧٥٧) وفي المسند وهو قريب من هنا (٤: ١٦٦) ورواه
   كذلك .
- (٦) صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٠٨) ورواه في كتاب الإجارة (٤: ٣٩٤ ٤٩٤) وصحيح الإجارة (٤: ٣٩٤ ٤٩٤) وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢: ٧١٠) ورواه كذلك النسائي في الزكاة (٥: ٧٩ ٨٠) وأحمد في المسند (٤: ٣٩٤، ٥٠٥) و الفظ لأحمد.

الذي يُعطي ما أُمرِ به ، كاملا موفرا ، طيبة به (١) نفسه ، حتى يدفعه (٢) إلى الذي أمر (له) به أحد (٣) المتصدقين » .

٢١٠٩ – وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يُسْأَلُ شيئاً على الإسلام إلا أعطاه ، قال : فأتاه رجل(؛) فسأله ، فأمر له بشاء كثير بين جبَلين ، من شاء الصدقة ، قال : فرجع إلى قومه فقال : يا قوم أسلموا ، فإن محمداً صلى الله عليه وسلم يعطي عطاة ما يخشى الفاقة » .

رواه أحمد (٥) بإسناد صحيح .

• ٢١١٠ – وعن أبي سعيد قال : بعث علي ٌ رضي الله عنه ، وهو باليمن ، بذُه يَسْبَة (١) في تُرْبَتها ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسَمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر : الأقرع ابن حابس الحنظلي ، وعيينة بن بدر الفرزاري وعلقمة بن عُلائمة العامري ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «بها».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يدفعها».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إحدى» ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رجلا».

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ، لذا كان الأولى عزوه له . فانظره في كتاب الفضائل (٤ : ١٨٠٦) رقم ٢٣١٢ ، ورواه أحمد في المسند (٣ : ١٠٨ – بلفظه – ١٧٥ ، ٢٥٩ ) بنحوه .

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوطة ، وهو الموجود عند البخاري ، أما عند مسلم في الروايتين « بذهبة » .

ثم أحد (۱) بني كيلاب ، زيد الخيو الطائي ، ثم أحد (۱) بني نبهان (۲) ، قال: فغضبت قريش (۳) ، فقالو ا(۱) أيعطي (٥) صناديد نبعد وتدعنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « (إني) إنما فعلت ذلك لاتألفهم » فجاء (١) رجل كث اللحية ، مُشرف الوجنتين ، غائير العينين ناتي الجبين ، محلوق الرأس ، فقال : اتق الله يا محمد . (قال) : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فمن يبطع الله إن عصيته ! أيأمنني (٧) على أهل الارض ، ولا تأمنوني ؟ » قال : ثم أدبر الرجل ، فاستأذن رجل من القوم في قتله ، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قتله ، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : في قتله ، (يرون أنه خالد بن الوليد) فقال الآوثان ، يمر قون من الإسلام كما يقتلون أهل الإسلام ، ويدعون أهل الآوثان ، يمر قون من الإسلام كما يتمرق السهم من الرّمية ، الن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « احدى » .

<sup>(</sup>٢) الأربعة هم : الأقرع بن حابس . وعيينة بن بدر ، وعلقمة ابن علاثة ، وزيد الحير . (وكان قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واسمه في الحاهلية ــ زيد الحير ) .

<sup>(</sup>٣) في البخاري « فغضبت قريش والأنصار » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة ﴿ وقالوا ﴾ بالواو .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يعطى »

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «قال فجاء».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « أيا مني » .

<sup>(</sup>Λ) في المخطوطة «قوم».

أخرجاه (١) .

(يكون) يصلي » قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. (يكون) يصلي » قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إني لم أومر أن أنقب عن (٤) قلوب الناس ، ولا أشق بطونهم ».

٢١١٢ \_ وفي لفظ (°): «دعه . فإن له أصحاباً (١) يحقر أحدكم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في مواضع – واللفظ هنا لمسلم . صحيح البخاري كتاب الأنبياء (۲: ۳۷٦) ورواه بألفاظ وروايات متعددة مختصرة ومطوله بأرقام (۳۲۱۰، ۳۵۱۱ ، ۲۹۳۱ ، ۲۹۳۱ ، ۲۹۳۳ ، ۲۹۳۳ ، ۲۹۳۳ ، ۲۹۳۳ ) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (۲: ۷۶۱ – ۷۶۲) .

 <sup>(</sup>۲) لهما أيضاً – واللفظ لمسلم ، رواه البخاري في كتاب المغازي
 (۸: ۷۲) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (۲: ۷٤۲) .

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظة - ساقها المصنف بالمعنى ، وإلا فأول الحديث عندهما « ... فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه ؟ فقال « لا لعله أن يكون يصلى ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «على» وما أثبتناه هو لفظ مسلم ، وأما عند البخاري «أنقب قلوب الناس ... » .

<sup>(</sup>٥) لهما أيضاً . واللفظ لمسلم . ذكره البخاري في كتاب المناقب (٦٠ : ٦١٧ – ٦١٨) وفي كتاب الأدب (١٠ : ٢٥٠) وفي كتاب الأدب (١٠ : ٢٠٥) وفي كتاب استتابة المرتدين (٢١ : ٢٩٠) ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢ : ٤٤٠ – ٧٤٤) وأصل الحديث يرويه أيضاً أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم .

صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرأون القرآن ، لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء(١)، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه(٢) شيء(١)، ثم ينظر إلى نضيه(٣) فلا يوجد فيه شيء(١) (وهو القدح) ، ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء(١) ، سبق الفرث والدم . آيتهم رجل أسود . إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء(١) ، سبق الفرث والدم . آيتهم رجل أسود . احدى(٤) عضديه مثل ثدي المرأة – أو(٥) مثل البضعة تدردر . يخرجون على حين (١) فرقة من الناس » .

قال أبو سعيد : فأشهد (٧) أني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأشهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه ، فأمر بذلك الرجل فالتمس . فوجد ، فأتي به ، حتى نظرت إليه ، على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذي نعت) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة ـ في المواضع الأربعة ـ « شيئاً » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « في شيئا » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « نصية » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أحد».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «و» ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «خير » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « اشهد » .

۲۱۱۳ – قال البخاري(۱): ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما:
 يعتق من زكاة ماله ، ويعطى في الحج .

- وقال الحسن(٢): إن اشترى أباه من الزكاة جاز ، ويعطي في المجاهدين ، والذي لم يحج ، ثم تلا (إنما الصدقات للفقراء) (٣) الآية . / ١٢٧ في أيها أعطيت أجزأت (١) /

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري في كتاب الزكاة ــ تعليقاً ــ (٣ : ٣٣١) قال الحافظ : وصله أبو عبيد في « كتاب الأموال » قلت : فانظره (٧٤٩) ورواه ابن أبي شيبة (٣ : ١٧٩ ــ ١٨٠) بنحوه . وانظر الفتح (٣ : ٣٣٠ ــ ٣٣٠) .

 <sup>(</sup>۲) ذكره البخاري في كتاب الزكاة – تعليقاً -- (۳ : ۳۳۱)
 وذكر أوله ابن أبي شيبة (۳ : ۱۷۹) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : ٦٠ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة رسمت هكذا « اعطيت اجزت » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «على».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة تقديم وتأخير « فتصدق عليه الناس » .

رواه مسلم (١) .

٢١١٥ – ولأحمد وأبي داود (٢) عن أنس – مرفوعاً – « ... إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : لذي فقر مُدْقع ، أو لذي غُرم مُفْظع ، أو لذي دَم مُوجع » .

٢١١٦ – وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم : «لا تحل الصدقة لغني إلا : في سبيل الله ، أو (٣) ابن السبيل،
 أوجار فقير يتصدق عليه ، فيهدي لك أو يدعوك (١) » (٠) .

٢١١٧ – وفي لفظ: « لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل (١)
 عليها ، أو رجل اشتراها بماله ، أو غمارم ، أو غاز (٧) في سبيل الله ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم : كتاب المساقاة (۳ : ۱۱۹۱) ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضاً : كتاب الزكاة (۳ : ٤٤) وابن ماجه في الأحكام (۲ : ۷۸۹) بلفظه .

 <sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (۲ : ۱۲۰ – ۱۲۱) وهو جزء من حديث طويل . ورواه أحمد واللفظ له (۳ : ۱۲۳ – ۱۲۷ ، ۱۱٤)
 ورواه كذلك ابن ماجه في كتاب التجارات (۲ : ۷٤۰ – ۷٤۱) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «و».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « يدعوا لك » ولعله سبق قلم .

 <sup>(</sup>٥) هذا لفظ أبي داود في سننه : كتاب الزكاة (٢ : ١١٩)
 ورواه كذلك أحمد في المسند (٣ : ٣١ ، ٤٠ ، ٩٧).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « العامل » .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « غازي » بثبوت الياء .

أو مسكين تُصُدِّق (١) عليه منها فأهدى منها لغني » . رواه أحمد أيضاً (٢) .

قال أحمد: كانت العلماء تقول في الزكاة: لا يدفع بها مذمة ،
 ولا يحابي بها قريبا .

۲۱۱۸ – وعن ابن (۳) لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله
 صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة (ضعاف) إلى الحج ... » .

(۲) هذا لفظ أحمد في مسنده (۳: ۵۰) والحديث رواه أبو داود في سننه : كتاب الزكاة (۲: ۱۱۹) وابن ماجه : كتاب الزكاة (۱: ۵۹ – ۵۹ ) والحاكم (۱: ۷۲۸ ) والحاكم (۱: ۷۲۸ ) والحاكم (۱: ۷۲۸ ) وزاد الحافظ في التلخيص (۳: ۱۱۱) البزار والبيهةي وصححه جماعة .

(٣) كذا في المخطوطة ، وقد وقع في البخاري « عن أبي » وقد قال أحمد في المسند ( ٤ : ٢٢١ ) حديث أبي لاس الخزاعي يقسال له ابن لاس رضي الله عنه ، وقد ساق أحمد عنه حديثاً بروايتين سماه في الأولى « أبا لاس » وفي الثانية ( ابن لاس ) .

وقد قال الحافظ في الفتح « لاس : بسين مهملة ، خزاعي اختلف في اسمه فقيل : زياد ، وقيل : عبد الله بن عنمة ، بمهملة ونون مفتوحتين ، وقيل غير ذلك ، له صحبة وحديثان هذا أحدهما . ا ه .

تنبيه : وقع في فهرس أسماء الصحابة للمسند – وهو من صنع الشيخ ناصر الدين الألباني « ص ٨ » « أبو لابس الحزاعي » بزيادة «الباء» وأظنه خطأ من الطباعة – والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « يتصدق » .

رواه أحمد وعلقه البخاري (١) .

٢١١٩ – ولأحمد (٢) عن أم معقبل مرفوعاً : « الحج والعمرة من (٣) سبيل الله » .

۲۱۲۰ – ولای داود (۱) « فهلا خرجت علیه (۰) ، فإن الحج في (۱)
 سبیل الله ... » .

(١) مسند الإمام أحمد (٤: ٢٢١) وقد ذكره البخاري تعليقاً في كتاب الزكاة (٣: ٣٣١) قال الحافظ في الفتح (٣: ٣٣٢) قد وصله أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من طريقه .. ثم ذكر لفظ لأحمد – ثم قال : ورجاله ثقات ، إلا أن فيه عنعنة ابن إسحق ، ولهذا توقف ابن المنذر – في ثبوته اه . قلت : لقد ذكره أحمد رحمه الله (٤: ٢٢١) من طريقين أما الأولى منهما ففيها عنعنة ابن إسحق . وأما الطريقة الثانية أو السند الثاني فليس فيه العنعنة ولكنه قد صرح بالتحديث فقال : حدثني محمد بن إبراهيم ابن الحرث عن عمرو بن الحكم بن ثوبان – وكان ثقة – عن ابن لاس الخزاعي قال : حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ومن هذا أن العنعنة لاتضرفي الرواية الأولى مادام قد صرح ولعل أحمد رحمه الله حرص على ذكره – نازلا – لوجود التصريح ولعل أحمد رحمه الله حرص على ذكره – نازلا – لوجود التصريح بالتحديث من ابن إسحق والله أعلم ، والروايتان كلاهما لهذا الحديث .

(۲) مسند أحمد (۲ : ۲۰۵ – ۲۰۵) والحدیث له قصــة .
 فانظرها فیه .

- (٣) في المخطوطة « في » .
- (٤) سن أبي داود : كتاب الحج (٢ : ٢٠٤ ٢٠٥) .
  - (٥) في المخطوطة «عليها» ولعله سبق قلم .
    - (٦) في المخطوطة « من » .

## ٢١٢١ \_ وله (١) عن ابن عباس \_ معناه \_

۲۱۲۲ ــ وعن سلمان (۲) قال : إذا كان ذووا(۳) قرابة لاتعولهم ، فأعطهم من زكاة مالك ، وإن (٤) كنت تعولهم فلا تعطهم ، ولا تجعلها لمن تعول » .

رواه الأثرم (٥) .

٣١٢٣ – وعن أبي هريرة قال : أخذ الحسنُ بنُ عَلَمِيَّ : (رضي الله عنهما ) تمرْةً من تَمَر الصدقة فجعلها في فيه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «كخ ، كخ » لِيلَطْرَحَها ، ثم قال : « أما شعرتَ أنّا لا نأكلُ الصدقة » ؟ (١)

٢١٢٤ \_ وروى الحلال أن ( حالد بن ) (٧) سعيد بعث إلى عائشة

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود : كتاب الحج (٢٠٥ : ٢٠٥).

 <sup>(</sup>۲) كذا في المخطوطة . والموجود في المنتقى (۲ : ۱۵۵) « عن
 ابن عباس » ومثله بشرح نيل الأوطار (٤ : ٢٤٨) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ذوا » والخطاب يتحدث عن جماعة .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فإن » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «قال رواه الأثرم» والحديث رواه المجد في المنتقى – كما ذكرت ، وقال : رواه الأثرم في سننه » .

 <sup>(</sup>٦) الحديث رواه بلفظه البخاري في كتاب الزكاة (٣ : ٣٥٨)
 ورواه أيضاً مسلم بلفظه في كتاب الزكاة (٢ : ٧٥١) فهو متفق عليه .
 ورواه أحمد والدارمي وغيرهما .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

بسفرة من الصدقة ، فقالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . (١)

٧١٢٥ – وعن أم عطية قالت : بعث آلي وسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة ، فبعثت إلى عائشة منها بشيء ... إلى أن قالت : قال : « إنها قد بلغت متحلها » (٢) .

٣١٢٦ – وعن جويرية قالت : ... ما عندنا طعام إلا عظم من شاة أعْطيتَه (٢) مولاتي من الصدقة ، فقال : «قرَّبيه (١) فقد بلغت متحلّها » (٠) .

<sup>(</sup>١) ذكره ابن قدامة في المغني (٢: ٢٥٧) وذكره الحافظ في في الفتح (٣: ٣٥٦) وقال عنه : اسناده إلى عائشة حسن . وأخرجه ابن أبي شيبة (٣: ٢١٤) وعين نوعية المتصدق به فقال : « بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة ... » والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) الحديث متفق عليه – واللفظ لمسلم – رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣: ٣٥٦) ومسلم في كتاب الزكاة أيضاً (٢: ٣٥٦) وتكملته – فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة قال : « هل عندكم شيء ؟ » قالت : لا إلا أن نسيبة بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها ، قال ... » .

ونسيبة بالتصغير هي أم عطية .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « اعطيتها و هو الموافق للفظ أحمد » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «قربيها».

 <sup>(</sup>٥) الحديث أخرجه مسلم – واللفظ له – في كتاب الزكاة (٢:
 ٧٥٤ – ٧٥٥) وأحمد في المسند (٦: ٤٢٩:).

۲۱۲۷ – ولهما (۱) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » .

۲۱۲۸ – وللبخاري(۲) – عن جبير بن مطعم – في حديثه – « إنما
 بنو المطلب وبنو هاشم شيء (۳) واحد » .

٢١٢٩ ـ وللترمذي(١) ــ وصححه ــ عن أبي رافع حين سأله(١) ،

(۱) وهذا لفظ مسلم . أخرجه البخارى في كتاب البيوع ( ۲۹۳:٤ ) وفي كتاب اللقطة ( ٥ : ٨٦ ) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة ( ٢ : ٧٥٧ ) ورواه كذلك أبو داود في الزكاة .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس (٦: ٢٤٤) وفي كتاب المناقب (٦: ٤٨٤) والحديث رواه أيضاً أبو داود في الخراج والإمارة والنسائي في قسم الفيء وابن ماجه في الجهاد . ورواه الشافعي وأحمد في المسند (٤: ٨١).

(٣) في المخطوطة «شيئاً » .

(٤) قلت : هذا لفظ أبي داود وليس لفظ الترمذي ، والحديث رواه الثلاثة وأحمد . فعند أبي داود في كتاب الزكاة (٢: ١٢٣) والترمذي في الزكاة (٥: ١٠٧) وأحمد في المسند (٦: ١٠٠، ٣٠٠) ورواه أيضاً ابن حبان والحاكم . وانظر الفتح (٣: ٣٠) والتلخيص (٣: ١١١ – ١١٢) .

(٥) أول الحديث – كما عند أبي داود – : عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة – من بني مخزوم – فقال لأبي رافع : اصحبني فإنك تصيب منها ، قال : حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ، فأتاه فسأله فقال : ... » .

واسم الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم : الارقم بن أبي الارقم ، كما ذكره الحافظ في التلخيص ــ نقلا عن النسائي والطبراني .

فقال : «مولى القوم من أنفسهم ، وإنا لا تحل لنا الصدقة » .

٢١٣٠ – ولمسلم عن أبي هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم)
 كان إذا أبي بطعام ، سأل عنه ، فإن قبل : هدية أكل منها ، وإن قبل : صدقة لم يأكل منها » .

٢١٣٢ - وعن أبي سعيد - مرفوعاً - «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألُّحـَف (٤) » فقلت : ناقتي الياقوتة هي خير من أوقية ، فرجعت ولم أسأله .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱۱ : ۹ ، ۲۶) ورواه مختصرا ( ۱۰ : ۱۹۷ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال : رجاله موثقون ، (۳ : ۸۹) ولم يعزه بغيره .

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة تقديم وتأخير « وجد تمرة من الليل تحت جنبه » .
 (۳) في المخطوطة زيادة « من الليل » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة «السؤال» ولم أجد هذه الزيادة في السنن والمسند .

<sup>-</sup> ٤١٧ -

رواه أحمد وأبو داود (١) .

۲۱۳۳ ـ وللنسائي (۲) معناه من حديث ابن عمرو (۳) .

۲۱۳٤ – وله ولاً بي داود (۱) – معناه – من حديث رجل من بني أسد .

وسلم يسأله ، فقال: « أما في بيتك شيء (°) » ؟ قال: بلى حلاس نلبس وسلم يسأله ، فقال: « أما في بيتك شيء (°) » ؟ قال: بلى حلاس نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب نشرب فيه من الماء ،قال: « التني بهما » (١) فأتاه بهما ، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ، وقال: « من يزيد على يشتري هذين »؟ قال (٧) رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: « من يزيد على

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳: ۷، ۹) وسن أبي داود: كتاب الزكاة (۲: ۱۱۲ – ۱۱۷) ورواه أيضاً بلفظه النسائي من حديث أبي سعيد نفسه في كتاب الزكاة (٥: ۹۸).

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي : كتاب الزكاة (٥: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) وقع في المخطوطة « ابن عمرو له ولأبي داود » أي رواه عن ابن عمرو ورواه أيضاً هو وأبو داود ... » ولوجود واو واحد تقرأ ابن عمر ، وله ، وتقرأ ابن عمرو ، له ولأبي داود ، وقد رواه عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده .

 <sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١١٦) وسنن النسائي :
 كتاب الزكاة (٥ : ٩٨ – ٩٩) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «شيئاً » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة زيادة «قال».

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « فقال » .

/١٢٨ درهم» ؟ مرتين / أو ثلاثاً ، قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين . فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين ، وأعطاهما (١) الأنصاري ، وقال : « اشتر بأحدهما (٢) طعاماً فانبذه إلى أهلك ، واشتر بالآخر قَــَــوماً فأتني به » فأتاه به ، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده ثم قال (له) : « اذهب فاحتطب وبع ، ولا أربَّنتك خمسة عشر (٣) يوماً » ... إلى أن قالُ : « هذا خير لك من أن تجيء (٤)المسألة نكتة ۖ في وجهك (٠) يوم القيامة ، إن المسألة لاتصلح (١) إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع ، أو لذي غرم مفظع (٧) ، أو لذي دم موجع » .

رواه أبو داود (^) ، وروى بعضه الترمذي ــ وحسنه .

٢١٣٦ – عن عبد الله بن عُمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما يزال الرجل (١) يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ، وليس في وجهد مزعة لحم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة ( فأعطاهما ».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « باحداهما » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة وخمس عشرة يوماً » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « تأتى » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة تقديم وتأخير « في وجهك نكتة » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « لا تعل » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « مقطع » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>۸) سنن أبي داود : كتاب السنن (۲ : ۱۲۰ – ۱۲۱) وانظر رقم (۲۱۱۵) .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة « لا يزال » .

أخرجاه (١) .

٢١٣٧ \_ ولمسلم (٢) عن أبي هريرة \_ مرفوعاً \_ « من سأل الناس أموالهم تكثراً ، فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر » .

(۱) يغدو أحدكم فيحطب (عنه مرفوعاً « لأن (٤) يغدو أحدكم فيحطب على ظهره ، فيتصدق به ويستغني به من الناس ، خير (٦) له من أن يسأل

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : كتاب الزكاة (۳ : ۳۳۸) وصحیح مسلم : كتاب الزكاة (۲ : ۷۲۰) والحدیث رواه أیضاً أبو داود وأحمد .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٢٠) والحديث رواه أحمد في المسند وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ( ٢ : ٧٢١) ورواه بنحوه ومعناه البخاري من وجه آخر في كتاب الزكاة (٣ : ٣٣٥ ، ٣٤١) وفي كتاب البيوع والمساقاة ، ورواه بلفظ قريب الترمذي في كتاب الزكاة (٣ : ٦٤ – ٦٥) ومالك في الموطأ بنحوه أيضاً (٢ : ٩٩٨ – ٩٩٩) والنسائي في الزكاة (٥ : ٩٦) بنحوه . وأحمد في المسند (٢ : ٣٤٣ ، والنسائي في الزكاة (٥ : ٩٦) بنحوه . وأحمد في المسند (٢ : ٣٤٣ ، ٢٥٧ ، ٣٠٠ ، ٣٩٥ ) وفي بعضها رواه من وجه آخر .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « لئن » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فيحتطب » وهي رواية الترمذي وكذا عند أحمد في مواضع .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «خيرا».

رجلاً ، أعطاه أو منعه ذلك ، فإن(١) اليد العليا أفضل(٢) من اليد السفلي ، وابدأ بمن تعول » .

۲۱۳۹ ــ زاد أحمد(٣): «ولأن(٤) يأخذ (٠) تراباً فيجعله في (٦) فيه خير (٧) (له) من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه » .

الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم (ثم سألوه فأعطاهم) ، الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم (ثم سألوه فأعطاهم) ، حتى نَفَيْدَ مَا عِنْدَه فقال (١) : « ما يكونُ عندي من خير فلن أدَّخيرَه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أو منعه ذلك بأن ... » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «خير».

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد (٢: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « لئن » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة «الرجل» ولم أجدها في المسند .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « على » وأظنه سبق قلم من الناسخ ، أو هو سهو .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « خير ا » .

<sup>(</sup>٨) صحيح البخاري – واللفظ له – كتاب الزكاة (٣ : ٣٣٥) ورواه في كتاب الرقاق (١١ : ٣٠٣) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٢٩) ورواه أيضاً مالك في كتاب الصدقة (٢ : ٧٢٩) وأحمد في المسند (٣ : ٩٣) وأبو داود في الزكاة (٢ : ١٢١ – ١٢٢) والترمذي في كتاب البر والصلة (٤ : ٣٧٣ – ٣٧٤) والنسائي في الزكاة (٥ : في كتاب البر والصلة (٤ : ٣٧٣ – ٣٧٤) والنسائي في الزكاة (٥ : ٩٦ – ٩٠) .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة زيادة «فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حين أنفق كل شيء » ولم أجده بهذا اللفظ وهو قريب عند البخاري في الرقاق وأحمد في المسند. والله أعلم.

عنكم ، ومن يَسْتَعْفِفْ يعفّه الله ، ومن يَسْتَغْنِ (١) يُغنه الله ، ومن يَسْتَغْنِ (١) يُغنه الله ، ومن يَتَصَبّر يصبّره الله ، وما أعْطِي أحد عطاءً خيراً (٢) وأوسع (٣) من الصبر » .

الله عليه وسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر – وذكر الصدقة والتعفف (والمسألة) : الله العليا خير من اليد السفلى ، فاليد العليا هي المنفقة ، واليد السفلي هي السائلة » .

۲۱٤٢ – ولهما حديث حكم بن حزام (°).

٣١٤٣ ـ ولهما (١) عن المغيرة ـ مرفوعاً ـ « إن الله كره لكم

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « يستغنى » بثبوت حرف العلة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «خير » وهو كذا عند مسلم « وما أعطي أحد من عطاء خير » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ولا أوسع » ووضع فوق « لا » م .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٢٩٤) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧١٧) وعندهما «والسفلي هي السائلة» ورواه أحمد في المسند (٢ : ٢٧) وأبو داود في الزكاة (٢ : ٢٢١) والنسائي في الزكاة (٥ : ٦١).

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوطة . ولم يسق لفظ الحديث ، ولفظ الحديث «اليد العليا خير من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول ، وخير الصدقة عن ظهر غبى ... » ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣ : ٢٩٤) ومسلم في كتاب الزكاة (٣ : ٣٠٤) .

 <sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٤٠) وصحيح مسلم :
 كتاب الاقضية (٣ : ١٣٤١) .

ثلاثاً (١) : قييلَ وقيالَ ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال (٢) ».

٢١٤٤ – ولمسلم(٣) عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا تُلْحِفوا (٤) في المسألة ، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئاً ، فتُخرج له مسألتُه مني شيئاً (٩) ، وأنا له كاره ، فيبارك له فيما أعطيتُه ».

71٤٥ — وله(٢) عن عوف بن مالك قال : كنا عند رسول الله (٧) تسعة أو ثمانية ، أو سبعة ، فقال (٨) « ألا تبايعون رسول الله ؟ » وكنا حديث عهد ببيعة . فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . (ثم) قال « ألا تبايعون رسول الله ؟ » فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . (ثم) قال « ألا تبايعون رسول الله ؟ » قال: فبسطنا أيد يننا ، وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ثلاث » وهو لحن .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الزكاة ( ٢ : ٧١٨ ) والحديث رواه أحمد والنسائي .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « لاتلحوا » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «من شيء ».

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٢١) ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (٢ : ١٢١ ) والنسائي في الصلاة (١ : ٢٢٩) وابن ماجه في الجهاد (٢ : ٩٥٧ ) .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «النبي » وهو خلاف ما فيالأصول .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » وليس ذلك في صحيح مسلم .

فعلاً م (١) نبايُعك ؟ قال : « على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، والصلوات الخمس ، وتطبعوا ( وأسراً كلمة خفية ) ولا تسألوا الناس شيئاً » . فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوّط أحدهم ، فما يسأل أحداً يناوله (٢) إياه .

٢١٤٦ – وللترمذي(٢) – وصححه – عن سمرة مرفوعاً «إن المسألة كَدُ يُكُدُ بها الرجل وجهة '. إلا أن يسأل الرجل سلطاناً ، أو في أمر لا بد منه ».

٣١٤٧ – ولاني داود (١) عن ابن الحنظلية مرفوعاً «من سأل وعنده(٥) مايغنيه فإنما يستكثر من النار » فقالوا(١) : يا رسول الله وما الغنى الذي لا تنبغي (٧) معه المسألة ؟ «قال : «قدر ما يُخَدِّبِه ويُعَشِّبِهِ » .

وفي لفظ «أن يكونَ له شَبَع يوم وليلة ... » .

<sup>(</sup>١) رسمت في المخطوطة هكذا « فعلاما » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « أن يناوله » .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الزكاة (٣ : ٦٥) ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة بلفظ «كدوح» (٢ : ١١٩) والنسائي في الزكاة (٥ : ١٠٠) وأحمد في المسند (٥ : ١٠ ، ١٩) بلفظ «المسائل».

 <sup>(</sup>٤) سن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١١٧) وابن الحنظلية :
 هو سهل .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « وله » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « قالوًا » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « لاينبغي » .

۲۱٤٨ – وعند أحمد (١) : قال : «ما يُغدِّيه أو يُعَشِّيه » .

٢١٤٩ – وقال له الفيراسيي(٢) أسأل ؟ فقال (النبي صلى الله عليه وسلم): « لا ، وإن كنت سائلاً لابد (٣) ، فاسأل الصالحين » .

رواه أحمد وأبو داود (؛) .

۲۱۵۰ – والاحمد (°) عن خالد الجهني مرفوعاً «من بلكغة معروف من أخيه (¹) من غير مسائلة ولا إشراف (٧) (نفس ) فليك بله ،

(٢) في المخطوطة «الفراشي» وهو تصحيف . وقد ضبطه الحافظ في التقريب « بكسر الفاء ، وتخفيف الراء والمهملة » وهو صحابي لايعرف اسمه .

(٣) في المخطوطة تقديم وتأخير « وإن كنت لابد سائلا » وهو خلاف ما في المسند وأني داود.

(٤) مسند أحمد (٤: ٣٣٤) وسنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢: ١٢٧) وأول الحديث عندهما . عن ابن الفراسي أن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أسأل يا رسول الله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ... ، الحديث .

(٥) مسند أحمد (٤ : ٢٢٠ – ٢٢١) وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ : ١٠٠) ، رواه أحمد وأبو يعلي والطبراني في الكبير ، إلا أنهما قالا : «من بلغه معروف من أخيه» وقال أحمد «عن أخيه» ورجال أحمد رجال الصحيح .

(٦) في المخطوطة « من جاءه من أخيه معروف » وليس ذلك عند أحمد .

(٧) في المخطوطة تقديم وتأخير « من غير إشراف ولا مسألة » .

<sup>(</sup>١) مسئد أحمد (٤: ١٨٠ - ١٨١).

ولا يرده ، فإنما هو رزق ساقه الله ( عز وجل) إليه » .

۱۲۹۱ – وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه المرام فقال : يا رسول الله ، أي الصدقة أعظم أجراً / فقال (١) : «أما وأبيك لتُنبَانه ) : أن تصدق وأنت صحيح شحيح ، تخشى الفقر ، وتأمل البقاء (٢) ، ولا تُمهيل حي إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان » (٣) .

٧١٥٧ \_ ولهما(؛): « أَنْ تَدَعَ ورثتَكَ أَغْنَيَاءَ خَيْرٌ مِن أَنْ تَلْرَهُمُ عَالَةً يَتَكُفُّقُونَ النَّاسَ ... » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة (قال).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الغنى » وهو ثابت في الرواية الأولى عند مسلم لهذا الحديث .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم – واللفظ له -- كتاب الزكاة (٢: ٧١٦) وسنن النسائي : كتاب الوصايا (٦: ٧٣٧) ورواه أيضاً مختصراً في كتاب الزكاة (٥: ٩٠٣) وأحمد الزكاة (٥: ٣٠) وابن ماجه في كتاب الوصايا (٢: ٣٠٠) وأحمد في المسند (٢: ٣٠١) ، ٢٥٠) بألفاظ قريبة .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري: كتاب الجنائز (٣: ١٦٤) وكتاب الوصايا (٥: ٣٦٣) وكتاب مناقب الأنصار (٧: ٢٦٩) وكتاب النفقات (٩: ٣٩٧) وكتاب المرضى (١٠: ١٢٣) ورواه كذلك في الدعوات (١٠: ١٧٩ – ١٨٠) وصحيح مسلم: كتاب الوصية (٣: ١٠٠ – ١٢٥٠) وصحيح مسلم: كتاب الوصية (٣: ١٠٥٠ – ١٢٥١) رقم ١٦٦٨ ، واللفظ للبخاري . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد والدارمي وغيرهم ، وهو من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه . والحطاب له عندما مرض في مكة .

٢١٥٣ – ولمسلم (١) عن عبد الله بن عمرو(٢) مرفوعاً «كفى بالمرء إثماً أن يتحرب عمر عمر علك قُوته ».

٢١٥٤ – ولاحمد وأبي داود (٣) عن ابن عـمرو – مرفوعاً «كفى بالمرء إثماً أن يـُضيّع من يـقوت » .

۲۱۵۵ – ولمسلم(۱) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « دينار (۱) أنفقته في سبيل الله ، ودينار (۱) أنفقته في رقبة ، ودينار (۱) تصدقت به على مسكين ، ودينار (۱) أنفقته على أهلك ، أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلك » .

٢١٥٦ - وله (١) عن ثوبان - مرفوعاً - « أفضلُ دينار (١) ينفقه

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ١٩٢) رقم ٩٩٦ .

<sup>(</sup>٢) كان في المخطوطة «ولمسلم عنه ... » وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق وهو سعد بن أبي وقاص ، وهذا خطأ أو جرى على الجادة ، والصواب الذي ذكرناه فانظره في موضعه من صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٣٢) ومسند أحمد (٣ : ١٦٠ ، ١٩٣ ، ١٩٤ ، ١٩٥) ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك (١ : ١٠٥) وصححه وأقره الذهبي ورواه البيهقي أيضاً .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٦٩٢) رقم ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « دينارا » في المواطن الأربعة . وهو لحن .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٦٩١ – ٦٩٢) والحديث رواه الترمذي والنسائي – في الكبرى – وابن ماجه – كما في تحفة الأشراف .

الرجل . دينار (١) ينفقه على عياله ، ودينارٌ ينفقه الرجل على دابتيه ِ في سبيل الله ، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله » .

٣١٥٧ – ولهما(٢) عن ميمونة أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ( فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : « لو أعْطَيْتِها أَخْوالَك ، كان أعظم الأَجْرِك » .

ملى الله عليه وسلم: «تصدقن ، يا معشر النساء (؛) ، ولو من حليكن. صلى الله عليه وسلم: «تصدقن ، يا معشر النساء (؛) ، ولو من حليكن. .. إلى أن قالت: فقلنا (له): أئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك (°): أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما ، وعلى أيتام في حجورهما ؟ ... فقال (له رسول الله صلى الله عليه وسلم:) « لهما أجران أجر القرابة ، وأجر(١) الصدقة ».

٢١٥٩ ــ وفي رواية البخاري (٧) : كان عندي حُليي ۗ (لي) فأردت

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « دينارا » في الموضعين .

 <sup>(</sup>۲) — واللفظ لمسلم — رواه البخاري في كتاب الهبة (٥: ۲۱٧ – ۲۱۸ ، ۲۱۸ ) بأطول ، وبلفظ قريب . ورواه مسلم في كتاب الزكاة
 (۲۹۶: ۲۹۶) .

 <sup>(</sup>٣) واللفظ لمسلم : رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣ : ٣٢٨)
 ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢ : ٦٩٤ – ٦٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تقديم وتأخير «يامعشر النساء تصدقن » .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يسألانك ».
 (٦) رسمت في المخطوطة « اوجر » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٧) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٢٥) لكن من حديث أبي سعيد الحدري رضى الله عنه .

أن أتصدق بها (١) ، فزعم ابن مسعود أنه وولد آه أحق من تصدقت به عليهم » .

٢١٦٠ – وفي لفظ(٢) كانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام (٣)
 في حجرها ، فقالت لعبد الله : سل ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .... »
 الحديث .

٢١٦١ – ولهما (٤) عن أم سلمة (قالت:) قلت يا رسول الله ألي أجر الله أن أنفيق على بني أبي سلكمة ؟ إنما هم بنيي . فقال (٥): « أنفقي عليهم ، فكك (١) أجر ما أنفقت عليهم » .

۲۱۹۷ – ولمسلم(۲) : ولست بتارکتهم هکندا وهکدا ، إنما هم بي » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة , به ، .

<sup>(</sup>۲) للبخاري ، وهو جزء من الحديث السابق «۲۱۵۸» في كتاب الزكاة (۳ : ۳۲۸) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ( وعلى أيتام ) .

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري – واللفظ له – کتاب الزکاة (٣ : ٣٢٨) وفي کتاب النفقات (٩ : ١٤٥) وصحیح مسلم : کتاب الزکاة (٢ : ٩٥٠) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة ( ولكي ) .

 <sup>(</sup>٧) قلت : بل اللفظ متفق عليه وليس عند مسلم فقط كما عزاه المصنف فانظره عند البخاري في كتاب النفقات (٩ : ١٤٥) بلفظه ،
 وعند مسلم في كتاب الزكاة (٢ : ٦٩٥) وهو من رواية الحديث السابق .

٢١٦٣ \_ ولهما (١) حديث أبي طلحة .

٢١٦٤ \_ ولمسلم(٢) عن جابر قال : أعتق رجل(٣) من بني عُـُدْرَةَ عبداً له عن دُبُرٍ ، فبلغ ذلك رسول الله (٤) صلى الله عليه وسلم فقال :

(۱) حديث أبي طلحة أخرجها كل من الشيخين من حديث أنس ابن مالك ؛ رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣٠٥٣) وبأرقام (٢٣١٨) ابن مالك ؛ رواه البخاري في كتاب الزكاة (٢٠ ٢٧٥٨ ، ٤٥٥٤ ، ٤٥٥١) ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢ : ٣٩٣ – ٤٩٤) . ولفظه عن أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر الأنصار – بالمدينة مالاً من نخل ، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب . قال أنس فلما أنزلت هذه الآية (لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول ( لن تنالوا البرحتي تنفقوا مما تحبون ) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء ، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بخ ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، ذلك مال رابح ، وقد سمعت ما قلت ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقال أبو طلحة : أفعل يارسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه » ا ه .

وفي رواية : فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب الزکاة (۲ : ۲۹۲ – ۲۹۳) ورواه
 النسائی فی الزکاة (۵ : ۲۹ – ۷۰) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رجلا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «النبي » .

( ألك مال (١) غيره ؟ ) فقال : (٢) لا ، فقال (٢) : ( من يشتريه مني ؟ ) فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم ، فجاء بها رسول (٣) الله صلى الله عليه وسلم ، فدفعها إليه ، ثم قال : ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك ، فإن فضل عن أهلك شيء(١) فلذي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء(١) فهكذا وهكذا » يقول : فين يديك (٥) وعن يمينك وعن شمالك .

۲۱۲۵ — وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « يا ابن آدم إنك أن تَبَدُّلَ الفضل خير (١) لك ، وأن تمسكه شر (٧) لك،
 ولا تلام على كفاف ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا (^) خير من اليد السفلى »

## رواه مسلم (٩) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « مالا » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال» في الموضعين .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة زيادة « فجاء بها إلى رسول الله ... » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «شيئاً » في الموضعين .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة « فبين يديك ومن خلفك وعن ... » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «خيرا».

<sup>(</sup>V) في المخطوطة «شرا».

<sup>(</sup>٨) رسمت في المخطوطة « العلى » .

<sup>(</sup>٩) صحیح مسلم : کتاب الزکاة (٢ : ٧١٨) والحدیث رواه کذلك أحمد والترمذي ــ كما في الفتح الكبير ــ

خادمك » قال : عندي آخر . قال : هال « تصدق به على نفسك » قال : عندي آخر . قال « تصدق به على نفسك » قال : عندي آخر . قال « تصدق به على زوجتك » قال : عندي آخر . قال : « تصدق به على ولدك » قال : عندي آخر . قال « تصدق به على خادمك » قال : عندي آخر . قال « تصدق به على خادمك » قال : هال : « أنت أبصر » .

۲۱۹۷ ــ وعن سلمان بن عامر مرفوعاً « الصدقة على المسكين صدقة ، و (إنها) على ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة » .

رواه أحمد والنسائي (٢) .

٢١٦٨ – وعن أبي سعيد قال : دخل رجل المسجد ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يطرحوا ثياباً (فطرحوا) ، فأمر له (منها) بثوبين ، ثم حَتَّ على الصدقة ، فجاء فطرح أحد (٣) الثوبين ، فصاح به وقال : «خذ ثوبك » . رواه أحمد وأبو داود (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود بلفظ قريب وبتقديم وتأخير في كتاب الزكاة (۲ : ۱۳۲) ورواه النسائي في كتاب الزكاة – واللفظ له – (۵ : ۲۲) والحاكم في المستدرك (۱ : ۱۵) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي (۲) سنن النسائي : كتاب الزكاة (۵ : ۹۲) وأحمد في المسند

<sup>(</sup>٤: ١٧ ، ١٨ ، ٢١٣ ) والحديث رواه الترمذي في الزكاة (٣: ٢٦ – ٤٧ ) وابن ماجه في الزكاة (١: ٩١ ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « احدى » .

<sup>(</sup>٤) رواه أبو داود ــ واللفظ له ــ في كتاب الزكاة (٢: ١٢٨ ــ

۱۲۹) وأحمد بمعناه وأطول (۳ : ۲۰) ورواه أيضاً – بأطول – النسائي في كتاب الزكاة (٥ : ٦٣) .

٢١٦٩ – وفي الصحيح (١) « وكان أجود ما يكون في رمضان » .

٢١٧١ - وفي لفظ لمسلم (°) « من الكسب الطيب فيضعها في حقها » .

(۱) صحيح البخاري – واللفظ له – كتاب بدء الوحي (۱: ۳۰) ورواه في كتاب الصوم (٤: ١١٦) ، والمناقب (٦: ٥٩٥) ، وبدء الحلق (٦: ٣٠٥) ، وفضائل القرآن (٩: ٣٤) ، وذكره في الأدب موقوفاً (١٠: ٥٠٥) وأما في الأبواب السابقة فقد رواه موصولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وذكره مسلم في كتاب الفضائل حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، وذكره مسلم في كتاب الفضائل (٤: ١٨٠٣) رقم ٢٣٠٨ بزيادة «شهر» والحديث رواه أصحاب السنن والدارمي وأحمد .

- (٢) كذا في المخطوطة «يقبلها» وهي رواية الكشميهني .
- (٣) كذا في المخطوطة « لصاحبها » وهي رواية المستملي والبيهقي وعند الآخرين « لصاحبه » .
- (٤) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٢٧٨) واللفظ له ورواه تعليقاً في كتاب التوحيد (١٣ : ٤١٥) وصحيح مسلم بنحوه في كتاب الزكاة (٢ : ٧٠٢) والحديث رواه مالك بنحوه مرسلا في الصدقة (٢ : ٩٩٥) وأحمد في المسند (٢ : ٣٣١ ، ٣٨١ ٣٨٢ ، ٤١٩ ، ٤٣١ ، ٤٣١ ، ٤٣١ ، ٤٣١ .
  - (٥) صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢:٢٠٢).

۲۱۷۲ ــ وله(١) عنه (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) :
 « ... إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبلُ إلا طيباً (٢) ... » الحديث .

٣١٧٣ – ولهما(٣) عنه – مرفوعاً – «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظلِلَ إلا ظلِلُه(٤): إمام عادل(٥) ، وشاب نشأ في عبادة الله(٢) ، (ورجل قلبه معلق في المساجد) ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه(٧) وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال(٨) فقال : إني أخاف الله . ورجل

(٣) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٢٩٢ – ٢٩٣) وكتاب الأذان (٢ : ١٤٣) وكتاب الحدود (١١٢ : ١١١) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ١١٥) ورواه الترمذي بنحوه في كتاب الزهد (٤ : ٢١٥) والنسائي في كتاب أداب القضاة (٨ : ٢٢٢ – ٢٢٣) وأحمد في المسند (٢ : ٤٣٩) ورواه مالك من حديث أبي هريرة أو أبي سعيد في كتاب الشعر (٢ : ٢٥٩ – ٩٥٣) ومثله عند الترمذي في الزهد (٤ : ٥٩٨) ومسلم كذلك في الزكاة (٢ : ٢١٢).

- (٤) رسمت في المخطوطة « لاضل إلا ضله » .
- (٥) رواية البخاري في الزكاة « إمام عدل » والباقي عنده وعند مسلم « الإمام العادل » .
  - (٦) في المخطوطة زيادة «عز وجل».
- (٧) في المخطوطة « على ذلك » وهو عند مالك من رواية أبي هريزة أو أبي سعيد .
- (A) في المخطوطة تقديم وتأخير «جمال ومنصب» ولم أجد هذا اللفظ هكذا . فعند مالك والترمذي «حسب وجمال».

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٠٣) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «طيب» .

تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه » .

۲۱۷٤ – ولهما (۱) حديث عدي بن حاتم «اتقوا النار ، ولو بشق تمرة ، فمن لم يجد ، فبكلمة طيبة » .

٣٠١٥ – ولهما (٢) حديث أبي ذر – وفيه – «... إن المكثرين (٣)
 هم المقلون (٤) يوم القيامة ، إلا من أعطاه الله خيراً فنفح (٥) فيه يمينه ،
 وشماله ، وبين يديه ، ووراءه ، وعمل فيه خيراً .... » الحديث .

٢١٧٦ – ولمسلم (١) عن أبي هريرة ــ مرفوعاً ــ « ما نقصت

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (۳: ۲۸۳) وكتاب التوحيد (۱۳: ۷۶٤) وكتاب الأدب (۱۰: ۶۶۸) وفي كتاب الرقاق ــ بلفظه ــ (۱۱: ۱۷) وصحيح مسلم: كتاب الزكاة (۲: ۷۰۶) بلفظه. والحديث رواه البرمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد.

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري : کتاب الرقاق ( ۱۱ : ۲۲۰ – ۲۲۱ )
 وصحیح مسلم : کتاب الزکاة ( ۲ : ۲۸۸ – ۲۸۹ ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إن المكثرون»

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «هم الأقلون» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فنفخ » بالحاء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤: ٢٠٠١) رقم ٢٥٨٨ ورواه أحمد في المسند (٢: ٣٨٦) والترمذي في كتاب البر والصلة (٤: ٣٧٦ – ٣٧٧) ورواه مالك مقطوعاً (٢: ١٠٠٠) في الصدقة والدارمي في الزكاة (١: ٣٣٣) وقال مالك : لا أدري أرفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا .

صدقة من مال ، وما زاد الله(١) عبداً بعفو إلا عزاً ، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » (١) .

٢١٧٧ \_ وله (٢) عنه حديث صاحب الحديقة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة « عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في كتاب الزهد (٤: ٢٢٨٨) ورواه أحمد في المسند (٢: ٢٩٦) ولفظه كما عند مسلم «عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «بينا رجل بفلاة من الأرض ، فسمع صوتاً في سحابة : اسق حديقة فلان ، فتنحى ذلك السحاب ، فأفرغ ماءه في حرة ، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله ، فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته ، فقال له : يا عبد الله ما اسمك ؟ قال : فلان ، للاسم الذي سمع في السحابة ، فقال له : يا عبد الذي يا عبد الله هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلان ، لاسمك ، فما تصنع فيها ؟ قال : فلان ، لاسمك ، فما تصنع فيها ؟ قال : أما إذا قلت هذا ، فإني أنظر إلى ما يخرج منها ، فأتصدق بثلثه ، وآكل أنا وعيالي ثلثاً ، وأرد فيها ثلثاً » . وفي رواية عند مسلم : « واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل » .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧١٣) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « اطمع » وهو سبق قلم .

(رضي الله عنه): أنا ، قال: «فمن عاد منكم اليوم مريضاً ؟ » قال أبو بكر (رضي الله عنه): أنا ، فقال (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما اجتمعن في امريء (٢) إلا دخل الجنة ».

۲۱۷۹ – وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 « كل معروف صدقة » .

- رواه البخاري (٣).
- ۲۱۸۰ ولمسلم (١) عن حذيفة مثله –

٢١٨١ – وللدارقطني (°) – في حديث جابر – « ... وما وَقَتَى به المرئ عرضه كتب له به صدقة ، وما أنفق(١) المؤمن (من) نفقة ، فإن خلفها على الله ضامن ، إلا ما كان في بنيان أو معصية » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « امر » .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الأدب (١٠ : ٤٤٧) ورواه أيضاً
 الترمذي في كتاب البر والصلة (٤ : ٣٤٧) ومسند أحمد (٣ : ٣٤٤ ،
 ٣٦٠ ) ورواه الحاكم أيضاً .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٦٩٧) ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الأدب (٤ : ٢٨٧) وأحمد في المسند (٥ : ٣٨٣، ٣٩٧ ، ٣٩٨ ، ٣٩٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) سن الدارقطني : كتاب البيوع (٣ : ٢٨) وعزاه الحافظ
 في الفتح للحاكم أيضاً .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أخلف » .

قيل لابن المنكدر : ما (يعني) أو في به الرجل(١) عرضه ؟ قال : أن يعطى الشاعر وذا (٢) اللسان المتقى .

۲۱۸۲ - ولمسلم(۳) عن أبي ذر - مرفوعاً - « لا تحقرن من المعروف شيئاً ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق » .

٢١٨٣ – ولهما (٤) عن أبي مسعود قال : أمرنا بالصدقة ، قال كنا نحاميلُ (على ظهورنا)(٥) قال : فتصدق أبو عقيل بنصف صاع ، قال : وجاء إنسان بشيء أكثر منه ، فقال المنافقون : إن الله لغني عن صدقة هذا ، وما فعل هذا الآخرُ إلا رباء ، فنزلت (الذين يَلْمَزُ ونَ المُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُ ونَ إلا جُهُدْ هُمُ مَنِ (١) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «المرء».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وذوا».

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (٤: ٢٠٢٦) رقم ٢٦٢٦.
 والحديث رواه الترمذي في كتاب الأطعمة (٤: ٢٧٤ – ٢٧٥) وأحمد في المسند (٥: ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري – كتاب الزكاة (٣ : ٢٨٢) وفي كتاب التفسير (٨ : ٣٣٠) وصحيح مسلم – واللفظ له – كتاب الزكاة (٢ : ٧٠٦) .

<sup>(</sup>٥) هذا في رواية ثانيه عند مسلم .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة : ٧٩ .

٢١٨٤ – ولهما (١) عن أبي هريرة – قصة الأنصاري مع ضيفه .
٢١٨٥ – وللنسائي(٢) عنه مرفوعاً «سبق درهم مائة ألف درهم »
قالوا : يارسول الله وكيف(٣) ؟ قال: «رجل له درهمان فأخذ أحدهما (٤)
فتصدق به ، ورجل له مال كثير ، فأخذ من عُرْضِ ماله مائة ألف (٥)
فتصدق بها » .

(۱) ذكره البخاري في كتاب مناقب الأنصار (۷: ۱۱۹) وفي كتاب التفسير (۸: ۱۳۱) وصحيح مسلم : كتاب الأشربة (۳: ۲۲۱) ولفظه – « أن رجلا " أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث إلى نسائه ، فقلن : ما معنا إلا الماء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من يضم أو يضيف – هذا ؟ » فقال رجل من الأنصار : أنا ، فانطلق به إلى امرأته ، فقال : أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : ما عندنا إلا قوت صبياني ، فقال : هبئي طعامك ، وأصبحي سراجك ، ونومي صبيانك ، إذا أرادوا عشاء ، فهيأت طعامها ، وأصبحت سراجها ، ونومت صبيانها ، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته ، فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله فجعلا يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين ، فلما أصبح غدا إلى رسول الله فبعل الله عليه وسلم ، فقال « ضحك الله الليلة – أو عجب – من فعالكما ، فأنزل الله (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) وللحديث ألفاظ أخرى عند مسلم .

- (۲) سن السائي : كتاب الزكاة (٥ : ٥٩) ورواه ابن حبان والحاكم .
  - (٣) في المخطوطة «كيف » .
  - (٤) في المخطوطة « احداهما » .
- (٥) في المخطوطة زيادة « درهم » وهو ثابت عند النسائي في الرواية الأولى .

۲۱۸۹ - وللترمذي (۱) - وصححه - حديث عمر حين تصدق
 بنصف ماله ، وأبو بكر بالكل .

٣١٨٧ -- وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ، كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك ، لاينقص بعضُهم أجر (٢) .

(١) رواه أبو داود في كتاب الزكاة (٢: ١٢٩) والترمذي في المناقب (٥: ٦١٤ – ٦١٥) وصححه . والدارمي في الزكاة (١: ٣٢٩) ورواه أيضاً الحاكم والبزار وصححه الحاكم وقواه البزار . كذا في التلخيص (٣: ١١٥) وكلهم من حديث عمر بن الحطاب رضي الله عنه .

ولفظ الحديث: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً أن نتصدق ، فوافق ذلك مالاً عندي . فقلت : اليوم أسبق أبا بكر ، إن سبقته يوماً ، فجئت بنصف مالي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما أبقيت لأهلك؟ » قلت : مثله . قال : وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أبقيت لأهلك؟ » قال : أبقيت لهم الله ورسوله ، قلت : لا أسابقك إلى شيء أبداً .

(٢) الحديث متفق عليه ، واللفظ لمسلم ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣: ٣٠٠) ورواه الزكاة (٣: ٣٠٠) ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (٣: ١٣١) وابن ماجه في التجارات (٣: أيضاً أبو داود في الزكاة (٣: ١٣١) وابن ماجه في التجارات (٣: ٢٠) ورواه الترمذي والنسائى أيضاً .

۲۱۸۸ – وله(۱) عن سعد قال : لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ، قامت امرأة جليلة ، كأنها من نساء مضر ، فقالت : يا نبي (۲) الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا – قال أبو داود : وأرى فيه : وأزواجنا – فما يحل لنا من أموالهم ؟ فقال (۳) « الرَّطْبْ تَأْكُلْنَهُ وتُهُدْ يِنَهُ».

قال أبو داود : الرَّطْبُ : الخبز (١) والبقل والرُّطَبُ .

۲۱۸۹ – وله(°) عن أبي هريرة – في المرأة تصدق من بيت زوجها ،
 قال : لا، إلا من قوتها ، والأجر بينهما ، ولا يحل لها أن تصدق من مال(١)
 زوجها إلا بإذنه » .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة . ولم يعز الحديث السابق لمخرج من أهل الحديث . والحديث رواه أبو داود من أصحاب الصحاح فقط في كتاب الزكاة رقم ١٦٨٦ ( ٢ : ١٣١ ) وانظر النكت الظراف بأسفل تحفة الأشراف (٣ : ٢٨٢) لبيان المراد بسعد . هل هو سعد بن أبي وقاص أم رجل آخر من الأنصار وانظر الإصابة (٢ : ٤٢) وعزاه في الإصابة للبزار وعبد بن حميد ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، ومال الحافظ رحمه الله هناك إلى أنه غير سعيد بن أبي وقاص وانما هو رجل من الأنصار والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «يارسول الله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « الحبر » بالراء المهملة ، ولعلها سقطت سهوا .

<sup>(</sup>٥) رواه أيضاً أبو داود في كتاب الزكاة (٢ : ١٣١ ) وهو موقوف .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «بيت».

التحثم . قال : أمرني مولاي البحث . قال : أمرني مولاي أن أُقدَّدَ لحماً ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فعلم بذلك مولاي أن أُقدَّد لحماً ، فجاءني مسكين فأطعمته منه ، فعلم بذلك مولاي الله فضربني ، فأتبت رسول الله صلى / الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له ، فدعاه فقال(۱) « لم ضربته ؟ » فقال : يعطي طعامي(۲) بغير أن آمره فقال « الأجر بينكما » (۲) .

۲۱۹۱ – وفي رواية: كنت مملوكاً ، فسألت رسول الله (١) صلى الله عليه وسلم: أأتصدق(٥) من مال موالييّ (١) (بشيء) ؟ قال « نعم ، والآجر بينكما نصفان » .

رواه مسلم (١) .

۲۱۹۷ – وعن معن بن يزيد قال : بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا (وأبي) وجدّي ، وخطب علي فأنكحني ، وخاصمت إليه ، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها ، فوضعها عند رجل في المسجد ، فجئت ، فأخذتها ، فأتيتُه بها ، فقال : والله ما إياك أردت ، فخاصمته

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة « له » وليست عند مسلم والنسائي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « يعطى مولاي » ولعلها سبق قلم .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧١١) وسنن النسائي
 كتاب الزكاة (٥ : ٦٣ – ٦٤) ورواه ابن ماجه في الشجارات (٢ : ٧٧٠) من وجه آخر عنه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « مولاي » .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢: ٧١١).

إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال(١) « لك ما نويت يا يزيد ، ولك ما أخذت يا معن » .

رواه البخاري (٢).

۱۹۹۳ – وله(۲) عن عبد الله بن عَمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أربعون خصلة – أعلاهن منيحة العَنْز – ما(٤) من عامل يعمل بخصلة منها(٥) رجاء ثوابها وتصديق موعدها ، إلا أدخله الله بها الحنة (١) .

قال حسان (بن عطية) (٧): فعددنا ما دون منحية العنز ــ من رد السلام ، وتشميت العاطس ، وإماطة الأذى عن الطريق ، ونحوه ــ فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة (خصلة) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فقالت » ولعله سبق قلم .

 <sup>(</sup>۲) صحیح البخاري : كتاب الزكاة (۳ : ۲۹۱) ورواه أیضاً
 أحمد في المسند (۳ : ٤٧٠) ومختصراً في (٤ : ۲٥٩) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الهبة (٥ : ٢٤٣) والحديث رواه أيضاً أبو داود في الزكاة (٢ : ١٣٠) وأحمد في المسند (٢ : ١٦٠) من غير قول حسان .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «وما » بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «منهن».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أدخله الله الجنة بها ، وهو خلاف ما في البخاري وأي داود وأحمد م

<sup>(</sup>٧) قوله « ابن عطية » ليس في البخاري ولا أي داود .

٢١٩٤ – وله (١) عن أبي هريرة مرفوعاً «نعم المنيحة اللقحة الصَّفيي منحة (٢) ، والشاة (٣) الصفي تَغدو بإناء وتروح بإناء » .

۲۱۹۵ – ولمسلم(۱) عنه مرفوعاً «من منح منیحة ، غدت بصدقة ،
 (وراحت بصدقة) ، صبوحها وغبوقها » .

٢١٩٦ \_ وفي حديث ابن عباس \_ في الأرض \_ « أما إنّه لو مَنَحَها إياه كان خيراً له من أن وأخذ (عليها) أجراً معلوماً » (٥) .

٢١٩٧ - وقال ألسماء « .... لا توعي فيوعيي الله عليك » .
 أخرجاه (١) .

العطية .

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري في كتاب الهبة ( ۰ : ۲٤۲ ) وكتاب الأشرية ( ۱۰ : ۷۰ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « منيحة » بالتصغير .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أو الشاة» بالشك .

ومعنى قوله « اللقحة » أي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة . والصفى : أي الكريمة الغزيرة اللبن ، ويقال لها الصفية أيضاً . والمنحة

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٠٧) .

<sup>(</sup>٥) الحديث متفق عليه واللفظ للبخاري . فقد رواه البخاري في كتاب الهبة (٥: ٢٤٣) ومسلم في كتاب البيوع (٣: ١١٨٤، ١١٨٥). (٦) رواه البخاري في كتاب الزكاة (٣: ٣٠١) وفي كتاب المهبة (٥: ٢١٧) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢: ٣١٧) ٧١٤). ومعنى قوله «توعي » : الايعاء جعل الشيء في الوعاء وأصله الحفظ ، والمراد به منع الفضل عمن افتقر إليه .

۲۱۹۸ – ولهما(۱) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يانساء المسلمات(۲) لا تحقرن جارة " لجارتيها ولو فيرْش (۳) شاق » .

الله عليه وسلم حدقة » فقالوا : يا نبي الله (°) فمن لم يجد ؟ قال «على كل مسلم صدقة » فقالوا : يا نبي الله (°) فمن لم يجد ؟ قال «يعين «يعمل بيده (٦) فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم يجد ؟ قال «يعين ذا الحاجة الملهوف » قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : «فليعمل بالمعروف ، وليمسك عن الشر ، فإنها له صدقة ».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الهبة (٥ : ١٩٧) وكتاب الأدب (١٠ : ٤٤٥) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧١٤) ورواه أحمد أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «المؤمنات» وليس ذلك في الصحيحين.

<sup>(</sup>٣) هو بكسر الفاء وسكون الراء وكسر الشين وهو عظم قليل اللحم . وهو للبعير موضع الحافر للفرس ، ويطلق على الشاة مجازا ، وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرش لأنه لم تجر العادة باهدائه . أي لا تمنع جارة من الهدية لجارتها الموجود عندها لاستقلاله ، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسر وإن كان قليلا ، فهو خير من العدم .

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاري ــ واللفظ له ــ کتاب الزکاة (٣ : ٣٠٧ ــ ٣٠٥) وکتاب الأدب (١٠ : ٤٤٧) وصحیح مسلم : کتاب الزکاة (٣٠ : ٢٩) وأحمد (٤ : ٣٩٥ ، ٤١١) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «قالوا يا رسول الله » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « بيديه » وهو موافق للفظ مسلم .

من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس » قال (٢) « يعدل بين من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس » قال (٢) « يعدل بين الإثنين صدقة ، ويعين الرجل على (٣) دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة » قال (٢) « والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ( ويُميط الآذي عن الطريق صدقة ) » .

السان من بنی آدم علی ستین وثلاثماثة مقصل ، فمن كَبَرَ الله (°) إنسان من بنی آدم علی ستین وثلاثماثة مقصل ، فمن كَبَرَ الله (°) وحمد الله (۱)،وهلل الله (۱)،وسبح الله(۱)، (۷) واستغفر الله (۱) وعزَلَ حَجَراً عن طريق الناس ، أو شوكة . أو عظماً عن طريق الناس ، وأمرَ بمعروف،أو (۸) نهی عن منكر (۹)،عدد تلك الستین والثلاثمائة (۱۰)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في كتاب الجهاد ( ۲ : ۸۵ ، ۱۳۳ ) وفي كتاب الصلح ( ۰ : ۳۰۹ ) مختصراً ، ومسلم في كتاب الزكاة ( ۲ : ۲۹۹ ) وأحمد في المسند ( ۲ : ۳۱۸ ، ۳۲۸ ـ ۳۲۸ ) واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) كلمة «قال » ليست في البخاري في الموضعين ولكنها عند مسلم وأحمد .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « في » و هو الموافق للفظ مسلم .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الزكاة ( ٢ : ١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة زيادة « عز وجل » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة زيادة « عز وجل » وليست في مسلم .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة تقديم وتأخير « وسبح الله عز وجل وهلل ... » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « و » بدلا من « أو » .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة زيادة « صدقة » وليست في مسلم .

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطة تقديم وتأخير « تلك الثلاثمائة والستين » .

السُّلامي ، فإنه يمشي يومئذ وقد زَحْزَح نفسه عن النار » .

(1) في حديث أبي ذر (1) و بُضْع ِ أحد كم صدقة (1) عن الم بكيد (1) أنه قال لها (1) بن مذي (2) وصححه (3) والم الم الم تجدي شيئاً تعطينه (3) إياه إلا ظلفاً محرقاً (3) ، فادفعيه إليه في يده (3) .

۲۲۰٤ - ولهما (١) عن أبي هريرة - مرفوعاً - «قصة صاحب الكلب » وآخره « في كل كبد رَطْبَة أُجْر » .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب الزکاة (۲ : ۲۹۷ – ۲۹۸) والحدیث رواه أبو داود فی التطوع (۲ : ۲۲ – ۲۷) والأدب (٤ : ۳۲۲) وأحمد فی المسند (٥ : ۲۲۷) ، ۲۸۸ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه أبو داود ــ بلفظه ــ في كتاب الزكاة (٢: ١٢٦) والنسائي والترمذي ــ بلفظه أيضاً في كتاب الزكاة (٣: ٥٦ ـ ٥٣) والنسائي في الزكاة (٥: ٨٦ ، ٣٨٢ ـ ٣٨٣ ، ٣٨٣) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « أم عبد » وهو تحريف .

وأم بجيد : أنصارية حارثية ، يقال اسمها حواء ، وحديثها في السن والمسند .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « تعطيه ».

<sup>(</sup>٥) كان في المخطوطة « إلا ضلفاً مخرقا محرقا » ولم أجد فيما رجعت إليه كلمة « مخرقا » ولعلها سبق قلم ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب المساقاة ( ٥ : ٤٠ – ٤١) وكتاب المظالم (٥ : ١٠٠) وفي كتاب الأدب (١٠ : ٤٣٨) وصحيح مسلم : كتاب السلام (٤ : ١٧٦١) رقم ٢٢٤٤ ، والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود أيضاً .

٢٢٠٥ - وفي حديث سعد (١) فأي الصدقة أفضل ؟ قال : « سقى (٢)
 الماء » فتلك سقاية آل سعد بالمدينة (٢) .

٢٢٠٦ – ولهما (١) عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه

= ولفظ الحديث « بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش فوجد بثرا فنزل فيها فشرب ، ثم خرج ، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي ، فسقى الكلب ، فشكر الله له ، فغفر له » قالوا : يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا ؟ فقال : « في كل كبد رطبة أجر » . واللفظ لمسلم .

- (١) هو سعد بن عبادة رضي الله عنه .
  - (٢) في المخطوطة «سقاية ».
- (٣) الحديث ذكره النسائي في الوصايا ( ٦ : ٢٥٤ ، ٢٥٥ ) وأحمد في المسند (٦ : ٧) واللفظ له وزاد : قال شعبة : فقلت لقتادة . من يقول تلك .

سقاية آل سعد ؟ . قال : الحسن . ا ه . أي الحسن البصري هو الذي يقول في آخر الحديث . فتلك سقاية آل سعد بالمدينة ، لأن هذه الزيادة مروية من طريقه ، وإلا فالنسائي روى هذا الحديث من طريقين آخرين وليس فيهما هذه الزيادة ، والله أعلم .

(٤) أخرجه البخاري في كتاب الحرث (٥: ٣) وفي كتاب الأدب (١٠: ٣٨٤) ومسلم في كتاب المساقاة (٣: ١١٨٩) واللفظ لهما . ورواه الترمذي بلفظه في كتاب الأحكام (٣: ٦٦٦) وأحمد في المسند (٣: ١٤٧، ١٩٢) .

وسلم «ما من مسلم يغرس غرساً ، (أو يزرع زرعاً) ، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة » .

۲۲۰۷ – ولمسلم (۱) عن جابر – مرفوعاً – لا يغرس مسلم غرساً
 ولا (۲) يزرع زرعاً ، فيأكل منه إنسان (۳) ، ولا دابة ، ولا شيء ،
 إلا كانت له صدقة (۱) » .

۱۳۲۸ – ولهما (°) عن أبي هريرة أن رسول الله (۱) صلى الله عليه / ١٣٢/ وسلم قال « ما من يوم يصبح العباد فيه / الا ملكان (^) ينزلان / فيقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً ، ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكاً تلفاً » (۱) .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم: كتاب المساقاة (٣: ١١٨٨).

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أو » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « إنساناً » .

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة « إلا كان له به صدقة » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٠٤) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٠٠) واللفظ لهما .

<sup>(</sup>٦) كذا في المخطوطة ، وعند البخاري أن النبي ... » وعند مسلم «قال : قال رسول الله .... » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة تقديم وتأخير « يصبح فيه العباد » .

<sup>(^)</sup> في المخطوطة «وملكان» بزيادة الواو قبلها .

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة زيادة بعد قوله «تلفأً » أخرجاه ولا حاجة لذكرها لأنه قال في أول الحديث «ولهما ».

<sup>- 229 -</sup>

۲۲۰۹ – ولهما (۱) عنه مرفوعاً «قال الله تبارك وتعالى : يا ابن آدم أنفق أنفق عليك » وقال « يمين الله ملآى (۲) ستحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار » .

٢٢١٠ ــ (٣) أرأيتم ما أنْفَقَ منذ خلق السماء (١) والأرض ، فإنه لم يغض ما في يمينه » قال « وعرشه على الماء ، وبيده الأخرى القبض .
 يرفع ويخفض » .

٢٢١١ \_ ولهما (°) عنه \_ مرفوعاً \_ «مَشَلُ البخيل والمنفق كمثل

وانظر صحیح البخاری : کتاب التفسیر (۸ : ۳۵۲) والنفقات (۲۹:۹۱) والتوحید (۱۳ : ۳۹۳ ، ۳۹۳) وصحیح مسلم : کتاب الزکاة (۲ : ۲۹۰ – ۲۹۱ ، ۲۹۱) ومسند أحمد (۲ : ۲۲۲ ، ۳۱۳ ، ۵۰۰ ) .

(٢) رسمه في المخطوطة هكذا « ملاء » .

(٣) أوله عند مسلم « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يمين الله ملآى لايغيضها سحاء الليل والنهار . أرأيتم ما أنفق منذ ... » الحديث . وبنحوه ذكره البخاري في التوحيد وابن ماجه وأحمد ، والله أعلم . (٤) في المخطوطة « السموات » .

(٥) واللفظ للبخاري : كتاب الزكاة (٣ : ٣٠٥) وفي كتاب
 الجهاد (٦ : ٩٩) ومعلقاً في كتاب الطلاق (٩ : ٣٣١ – ٤٣٧) وكتاب
 اللباس (١٠ : ٢١٧) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٠٨ ، ٧٠٩).

<sup>(</sup>١) لقد ساق البخاري هذا الحديث في كتاب التفسير مساقاً واحداً ، ثم قسمه في التوحيد والنفقات . أما مسلم فقد ذكره بسندين على أنه حديثان . وعندهما أيضاً زيادة .

رجلين عليهما جُبِّتان من حديد ، من ثُدَيِّهما إلي تراقيهما . فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت(١) ـ أو وفرت ـ على جلده ، حتى تُخُفي (٢) بنانكه ، وتعَفْوُ (٣) أثرَه وأما البخيل : فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزِقت كلُّ حلَّقة مكانها ، فهو يوسعُها ولا تتسع » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «وسعت » .َ

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « تحفى تحتى » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ويفقا».

## ماجاء فضيال الرقط الزاجان

صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ، من أحق الناس بحسن صحابتى ؟ قال « أُمثُك ) قال : ثم من ؟ قال « أُمثُك ) قال : ثم من ؟ قال « أُمثُك ) قال : ثم من ؟ قال « أُمثُك ) قال : ثم من ؟ قال « أُمثُك )

**٢٢١٣** – ولمسلم (٢) « ... ثم أدناك أدناك » .

٢٢١٤ – ولهما (٣) عن ابن عمرو(٤) قال : جاء رجل إلى النبي
 صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ، فقال « أحي والداك(٩) ؟ » قال :
 نعم ، قال « ففيهما فجاهد » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الأدب (۱۰ : ۲۰۱ ) وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة والأدب (٤ : ۱۹۷٤ ) رقم ۲۵٤۸ .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٧٤) وهو رواية
 للحدیث السابق من حدیث أبي هریرة رضی الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الجهاد (٦ : ١٤٠) واللفظ له .
 وكدا في كتاب الأدب (١٠: ٣٠٠) وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٧٥) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ابن عمر » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «واليدك».

٣٢١٥ ــ ولمسلم(١): أبايعك على الهجرة والجهاد(٢)، أبتغي الأجر من الله، قال(٣) « هل من والديك أحد حي ؟ » قال: نعم، بل كلاهما، قال « فتبتغي(٤) الأجر من الله ؟ » قال: نعم. قال « فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما ».

٣٢١٦ – ولهما (°) عن ابن عَـمْرو (٢) مرفوعاً « من الكبائر شم الرجل والديه ؟ ألرجل والديه ؟ قالوا : يا رسول الله وهل يشتم (٧) الرجل والديه ؟ قال « نعم ، يسب أبا الرجل ، فيسب أباه ، ويسب أمه ، فيسب أمه » .

۲۲۱۷ – وأمر ابن عمر بطلاق امرأته – وكان يحبها – لما أمره أبوه .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٧٥) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص ، قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : .... الحديث .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة « في سبيل الله » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فتبغي » .

<sup>(</sup>٥) واللفظ لمسلم . أخرجه البخاري في كتاب الأدب ِ (١٠ :

٤٠٣) ومسلم في كتاب الإيمان (١: ٩٢) والحديث رواه أحمد في المسند (٢: ١٦) والترمذي في كتاب البر (٤: ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « ابن عمر » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «أو يشتم » .

صححه الترمذي (١).

الله صلى الله عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) « رغم أنفه ، (ثم) رغم أنفه (ثم) رغم أنفه » قيل: من ؟ يا رسول الله ، قال « من أدرك والديه(٣) عند الكبر ، أحد هما أو كليهما(٤) ، ثم لم (٥) يدخل الجنة » .

٢٢١٩ - وله (١) عن ابن عُمر - مرفوعاً « إناً من أبر البيرً

<sup>(</sup>١) لقد ذكره المصنف بالمعنى . ولفظه ــ عند الترمذي ــ عن ابن عمر قال : كانت تحتي امرأة أحبها ، وكان أبي يكرهها ، فأمرني أبي أن أطلقها ، فأبيت ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : «يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك » والحديث رواه الترمذي في كتاب الطلاق (٣ : ٤٩٤ ــ ٤٩٥) ورواه أيضاً أبو داود في الأدب (٤ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦) لكن فيه « فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له » وابن ماجه في الطلاق (١ : ٢٥٥) وزاد في الترغيب : النسائي وابن حبان .

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب البر والصلة (٤ : ١٩٧٨ ) من روایتین د
 والحدیث رواه أحمد – بلفظ قریب (۲ : ۳٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « أبويه » وهو في الرواية الأولى .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «كلاهما» ، وله وجه .

 <sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فلم » وهو ثابت في الرواية الأولى .

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٧٩) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد . كذا في الفتح الكبير .

صِلَةَ الرجل أهلَ وُدِّ أبيه ، بعد أن يُولِنِّيَ » .

۲۲۲۰ – ولای داود والترمذي (۱) عن ابن عـمـْرو (۲) مرفوعاً
 « رضى الله في رضى الوالد ، وسخط الله في سخط الوالد » .

17۲۱ – وللترمذي (٣) – وصححه – عن أبي الدرداء أن رجلا أتاه فقال : (٤) إن لي امرأة ، وإن أمي تأمرني بطلاقها ، قال (٩) أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : «الوالد أوسط أبواب الحنة » (فإن شئت) فأضع (٦) ذلك الباب ، أو احفظه .

<sup>(</sup>١) لم أجد هذا الحديث في سنن أبي داود . كما لم أجد من عزاه له أيضاً ، وإنما الحديث عند الترمذي ولفظه «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد». وانظر كتاب البر والصلة (٤: ٣١٠ – ٣١٨) وعزاه الحافظ في بلوغ المرام ومثله المنذري في الترغيب والترهيب لابن حبان والحاكم . (بلوغ المرام: ٢٦٩) والترغيب والترهيب (٢: ١١) ومثله في الفتح الكبير أيضاً (٢: ١٥) فقد نسبه للترمذي والحاكم . وقد رجح الترمذي وقفه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ابن عمر » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب البر والصلة ( ٤ : ٣١١) وصححه ورواه أيضاً ابن ماجه في كتاب الأدب ( ٢ : ١٢٠٨ ) من غير ذكر القصة . وزاد المنذري في الترغيب والترهيب ( ٦ : ٥ ) ابن حبان أيضاً .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « أن رجلا قال له » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فضيع » .

۲۲۲۲ – ولأحمد وأي داود (۱) عن أي أسيد (مالك بن ربيعة الساعدي ، قال ): بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلّمة ، فقال : يا رسول الله ، هل بقي من (برِ أبوَيَ ) شيء أبرُهُما (به) بعد موتهما ؟ قال : «نعم ، الصلاة عليهما ، والاستغفار هما ، وإنفاذ عهد هما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لاتوصل إلا بهما ، وإكرام صديقهما ».

٢٢٢٣ – ولأحمد (٢) عن أُبيِّ بن مالك القشيري (٣) – مرفوعاً –

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود – واللفظ له – في كتاب الأدب (٤: ٣٣٦) وأحمد في المسند (٣: ٤٩٧ – ٤٩٨) ورواه أيضاً ابن ماجه في كتاب الأدب (٢: ١٢٠٨ – ١٢٠٩) وزاد المنذري في الترغيب والترهيب (٢: ١١ – ١١) ابن حبان .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد (٤: ٣٤٤) و (٥: ٢٩) وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب (١: ٥٣) بهامش الإصابة ، والحافظ ابن حجر في الإصابة (١: ٢٠) والذهبي في تجريد أسماء الصحابة (١: ٤).

<sup>(</sup>٣) كان في المخطوطة «عن أبي مالك الأشعري» وهو خطأ . فأبو مالك الأشعري كنية لعدد من الصحابة منهم كعب ابن عاصم الأشعري أخرج له أخرج له النسائي وابن ماجه ، والحارث بن الحارث الأشعري أخرج له مسلم والترمذي والنسائي ، وعبيد أو عبد الله أو عمرو أو كعب بن كعب ، وقيل عامر بن الحارث ، الذي مات في طاعون عمواس . روى له البخاري تعليقاً ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . وكلهم نزلوا الشام .

« من أدرك والديه أو أحدهما (١) ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه (٢) ».

= أما راوي هذا الحديث . فهو أبي بن مالك القشيري عداده في أهل البصرة . وقد رجح البخاري أن اسمه كما هنا – أبي بن مالك وانظر ترجمته في الإصابة (١: ٢٠ – ٢١) والاستيعاب (١: ٣٥) بهامش الاصابة، وتجريد أسماء الصحابة (١: ٤) وذكره البخاري في تاريخه الكبير أيضاً ، والله أعلم . وتعجيل النفقة (٢٠) .

- (١) في المخطوطة « احداهما ».
- (٢) في المخطوطة «واسحته».
- (٣) صحيح البخاري : كتاب الصلح (٥ : ٣٠٤) وكتاب المغازي (٧ : ٤٩٩) وهو من حديث طويل ــ في قصة منازعة علي وزيد وجعفر في ابنة حمزة من يأخذها ، ورواه كذلك الترمذي في كتاب البر والصلة (٤ : ٣١٣).
- (٤) الحديث رواه أحمد في مسنده (٢: ١٣ ١٤) ورواه الحاكم في المستدرك (٤: ١٥٥) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي ونسبه المنذري في الترغيب والترهيب (٦: ١١، ٢٢) لابن حبان أيضاً، وقد عزاه كل من ابن الأثير في جامع الأصول (١: ٣٤١) وصاحب رقم ١٩٩ . والمنذري في الترغيب والترهيب (٦: ١١) وصاحب جمع الفوائد (٢: ١٨٤) كلهم للترمذي فقط وساقوا لفظه كما هنا، وعزاه أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على مسند أحمد هنا، وعزاه أيضاً الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على ملترمذي وقد نقل الشيخ أحمد رحمه الله كلام الترمذي وقد نقل الشيخ أحمد رحمه الله كلام الترمذي و

صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة ؟ قال « هل لك من خالة ؟ » قال: نعم ، قال « فَبَرّرها » .

٢٢٢٦ – ولابن السي (١) عن أبي هريرة – مرفوعاً . أنه قال لغلام :
 « من هذا ؟ » قال : أبي . قال « لا تمش أمامه (٢) ، ولا تستسب (٣) له ،
 ولا تجلس قبله ، ولا تدعه باسمه » .

٣٢٢٧ ــ وعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من أحب (٤) أن يبسط له في رزقه ، وينسأ له في أثره ، فليصل رحمه » .

= في التعليق علىهذا الحديث، ووجدته في كتاب البر ( ٤ : ٣١٤ ) لكي لم أجد الحديث ولعله سقط من هذه النسخة .

ثم تبين لي أن الحديث موجود في سنن الترمذي وفي الباب نفسه لكنه سقط من النسخة التي حققها إبراهيم عطوة عوض وقد سقط لفظ الحديث وأول السند الثاني لهذه الرواية .

وانظر الحديث في سنن الترمذي (٦: ١٦٢) من النسخة التي أشرف عليها الأستاذ عزت عبيد الدعاس ط حمص بسوريا وتخفة الأحوذي (٦: ٣٠ ــ ٣١) ط. مصر . والله أعلم .

(١) ذكره في منتخب كنز العمال (٦ : ٤٤٠) بهامش المسند ونسبه لابن السنى في عمل اليوم والليلة .

(٢) في منتخب كنز العمال « لاتمش أمام أبيك » .

(٣) في المخطوطة «تسبب».

(٤) في المخطوطة «من سره» من رواته أبي هريرة عند البخاري ،وأنس عند مسلم من رواية أخرى .

( أخرجاه ) (١) (٢) .

٣٢٢٨ ــ ولهما (٣) عن جبير بن مطعم مرفوعاً « لا يدخل الجنة قاطع » .

٣٢٢٩ – ولهما (؛) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « إن الله خلق الحلق ، حتى إذا فرغ من خلقه (°) قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، قال نعم . أما(١) ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من / قطعك ؟ قالت : بلى (يارب) قال : فهو لك » .

144/

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بنفس الخط ،

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب (١٠: ١٠٥). ومسلم في كتاب البر والصلة (٤: ١٩٨٢) واللفظ لهما ، والحديث رواه أيضاً أبو داود والنسائي من حديث أنس. ورواه أيضاً البخاري وأحمد عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الأدب (١٠ : ٤١٥) وصحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ١٩٨١) .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الأدب (١٠: ١٧٤) واللفظ له حتى قوله «وتقطعوا أرحامكم» وأما الآية الثانية فليست عند البخاري وإنما هي عند مسلم . وفي كتاب التفسير (٨: ٧٩ه – ٥٨٠) وفي التوحيد (٣١ : ٥٦٥ – ٤٦٦) ورواه مسلم – بزيادة الآية كلها في كتاب البر والصلة (٤: ١٩٨٠ – ١٩٨١) ورواه أيضاً أحمد في المسند (٢: ٣٣٠)

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « إذا فرغ منهم من خلقه » ولفظ البخاري ما اثبتناه ولفظ مسلم « إذا فرغ منهم » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « ألا » وهو خلاف ما في الصحيحين .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « فاقرءوا إن شئتم ( فهل عسبتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم .... ) (١)

۲۲۳۰ – وللبخاري (۲) عن عبد الله بن عَمرو – مرفوعاً « ليس الواصل بالمكافيء ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها » .

۲۲۳۱ – وقال ألسماء حين قدمت أمها وهي مشركة ، واستفتته
 « نعم ، صدي أملك » .

أخرجاه (٣) .

٢٢٣٢ ـ ولهما (؛) عن عائشة ـ مرفوعاً ـ «من ابتلي بشيء من

<sup>(</sup>١) سورة محمد : ٢٢ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الأدب (١٠ : ٤٢٣) والحديث رواه أبو داود في كتاب الزكاة (٢ : ١٣٣) والترمذي في البر والصلة (٤ : ٣١٦) وأحمد في المسند (٢ : ١٦٣ ، ١٩٠ ، ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الهبة (٥ : ٣٣٣) وفي كتاب الجزية (٢ : ٢٨١) وفي كتاب الجزية (٢ : ٢٨١) وضحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٢٩٦) ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (٢ : ١٢٧) وأحمد في المسند (٢ : ٣٤٧) ٣٤٧ ، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة (٣ : ٢٨٣) وفي كتاب الأدب (١٠ : ٢٠٢٧) ومسلم في كتاب البر والصلة (٤ : ٢٠٢٧) وأحمد في والترمذي في كتاب البر – واللفظ له (٤ : ٣١٩ – ٣٢٠) وأحمد في المسند (٦ : ٣٣ ، ٨٧ – ٨٨ ، ١٦٦ ، ٢٤٣).

هذه البنات كن له سترآ (١) من النار ».

۲۲۳۳ – ولمسلم(۲) عن أنس – مرفوعاً – « من عال جاريتين حتى يبلغا (۳) ، جاء يوم القيامة أنا وهو » وضم أصابعه .

۲۲۳٤ – ولأبي داود (؛) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من كانت له أنثى فلم يئيد ها ، ولم يُهينها (٥) ولم يؤثر ولده عليها – (قال) : يعنى الذكور – أدخله الله الجنة » .

۲۲۳۵ – ولأحمد وأبي داود (۱) عن عوف بن مالك – مرفوعاً –
 « أنا وامرأة سَفْعاءُ الحدَّيْن كهاتين يوم القيامة » وأوماً بعض الرواة (۷)
 بالوسطى والسبابة (۸) « امرأة آمَتْ من زوجها ، ذات منصب وجمال (۱) ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ستر » وهو لحن .

 <sup>(</sup>۲) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة (٤ : ٢٠٢٧ – ٢٠٢٨)
 ورواه بلفظ قريب أيضاً الترمذي في كتاب البر والصلة (٤ : ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « يبلغها » .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : كتاب الأدب (٤ : ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «ينهها» ولعله سبق قلم .

 <sup>(</sup>٦) سنن أبي داود – واللفظ له – كتاب الأدب (٤: ٣٣٨)
 ومسند أحمد (٦: ٢٩).

<sup>(</sup>٧) في سنن أبي داود « وأومأ يزيد بالوسطى والسبابة » والمراد بيزيد : هو يزيد بن زريع شيخ أبي داود .

<sup>(</sup>A) في المخطوطة « بالسبابة والوسطى » وهو الموافق للفظ أحمد

<sup>(</sup>٩) في المخطوطة تقديم وتأخير « ذات جمال ومنصب » وليس عندهما ذلك .

حبست نفسها ( على يتاماها ) حتى بانوا أو مانوا » .

٣٢٣٦ – وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات » فيحسن إليهن إلا دخل الحنة » (١) .

٢٢٣٧ – وفي لفظ « ... أو ابنتان(٢) أو أختان، فأحسن صحبتهن(٣)،
 واتقى الله فيهن (٤) فله الجنة » .

رواه أحمد والترمذي ، وأبو داود (°) .

۲۲۳۸ ـ وعنده (۱) «وزوجهن».

 <sup>(</sup>١) سنن الترمذي : كتاب البر والصلة (٤ : ٣١٨) واللفظ له .
 ومسند أحمد (٣ : ٤٢) وسنن أبي داود ــ بنحوه ــ في كتاب الأدب
 (٤ : ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة وبنتان ٥ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «صحبتهما».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فيهما» علماً بأن الحديث « من كان له ثلاث بنات ... أو ابنتان .. » .

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي : كتاب البر والصلة (٤ : ٣٢٠) – واللفظ له – وسنن أبي داود بأخصر في كتاب الأدب (٤ : ٣٣٨) وعند أحمد (٣ : ٤٧) وهو ضمن الحديث السابق .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود : كتاب الأدب (٤ : ٣٣٨) .

٢٢٣٩ – ولأبي داود (١) عن كليب (٢) بن منفعة عن جده ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، من أبرَّ ؟ قال أملك ، وأباك ، وأختك ، وأخاك ، ومولاك الذي يلي ، ذاك حقٌ واجبٌ ، ورَحِمٌ موصولة » .

٢٢٤٠ – وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « الساعي على الأرملة والمسكين (٢) ، كالمجاهد في سبيل الله – وأحسبه (٤) قال :
 وكالقائم (٥) لا يفتر ، وكالصائم (٦) لايفطر » .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود : كتاب الأدب ( ٤ : ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «كلب» وهذا تصحيف ، وهو كليب بن منفعة الحنفي البصري ، من رجال أبي داود والبخاري في الأدب المفرد ، وانظر ترجمته في التهذيب والتقريب والكاشف وقد ذكره ابن حبان في الثقات أيضاً لكن سماه «كليب والد أبي معشر» وقال عنه : عداده في أهل الكوفة «والله أعلم».

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة « والمساكين » بالجمع ولم أجدها في الصحيحين .
 والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) بين البخاري القائل « وأحسبه » في روايته الثالثة حيث قال « يشك القضبي » وهو الراوي هذا الحديث عن مالك وهو شيخ البخاري في هذا الحديث ، واسمه عبد الله بن مسلمة القعنبي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «كالقائم» وهو لفظ البخاري.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « والصائم » وهو خلاف ما فيهما .

أخرجاه (١) .

۲۲٤١ – ولمسلم(۲) عنه – مرفوعاً – « كافل اليتيم له أو لغيره ،
 أنا وهو كهاتين في الجنة » وأشار مالك (۳) بالسبابة والوسطى .

۲۷٤٢ – وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) «كان رجل يداين الناس ، فكان يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه ، لعل الله يتجاوز عنا ، فلقى الله فتجاوز عنه ».

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب النفقات (۹: ۹۷) وكتاب الأدب (۱۰: ۳۷۷) بلفظه – وصحيح مسلم – واللفظ له – في كتاب الزهد والرقائق (٤: ۲۲۸٦ – ۲۲۸۷) رقم ۲۹۸۲ . والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب البر (٤: ٣٤٦) والنسائي في الزكاة (٥: ٨٦ – ٨٨) مختصرا . وابن ماجه في كتاب التجارات (۲: ۷۲۲) وأحمد في المسند (۳۲۱) .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق (٤: ٢٢٨٧) ورواه – مالك – رقم ٢٩٨٣، وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (٢: ٣٧٥) ورواه – مالك – بلاغاً – في موطئه (٢: ٩٤٨) كتاب الشعر، وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الطلاق وفي كتاب الأدب، ورواه أبو داود في كتاب الأدب، والترمذي في كتاب البر والصلة، وأحمد في المسند (٥: ٣٣٣) كلهم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أيضاً.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «الراوي» والحديث عند مسلم وأحمد مروي من طريق مالك ، وكلاهما يقول : « وأشار مالك ... » .

أخرجاه (١) .

۲۲٤٣ – ولمسلم(٢) عن أبي مسعود(٣) ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) « حوسب رجل ممن كان قبلكم ، فلم يوجد له من الحير شيء » – ( فذكر معناه ) .

۲۲٤٤ ــ وله(؛) عن أبي اليَسَر (•) ــمر فوعاً ــ « من أنظر معسراً ، أو وضع (١) عنه ، أظله الله في ظله » .

٧٧٤٥ – وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جمَادً ً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب البيوع (٤: ٣٠٩ – ٣٠٩) وفي كتاب أحاديث الأنبياء (٦: ١٥٥) وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة (٣: ١٦٦) ورواه أيضاً أحمد في المسند (٢: ٢٦٣، ٣٣٢) والنسائي في كتاب البيوع (٧: ٣١٨).

 <sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب المساقاة (۳ : ۱۱۹۰ – ۱۱۹۱) رقم
 ۱۵۶۱ ورواه أیضاً الترمذي في کتاب البيوع (۳ : ۹۹۹ – ۲۰۰) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ابن مسعود » وهو تصحيف ، وقد سبق مثل هذا .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الزهد والرقائق (٤: ٢٣٠١ – ٢٣٠٢) ورواه أيضاً ابن ماجه في الصدقات (٢ : ٨٠٨) بنحوه ، وأحمد في المسند (٣ : ٤٢٧) .

<sup>(</sup>٥) اسمه « كعب بن عمرو بن عباد الأنصاري الخزرجي السلمي رضي الله عنه عقبي بدري . وهو آخر من توفي من أهل بدر توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «تجاوز » .

<sup>- 170 -</sup>

عشرة أوْسُلَقٍ (من التمر) بِقِنو (١) يُعلق (٢) في المسجد للمساكين ». رواه أحمد وأبو داود (٣).

٢٧٤٦ – ولهما (٤) في حديث أبي هريرة « ... وأما التي هي له
 ستر ، فرجل ربطها تعففاً وتغنياً ، ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها » .

(٣) سنن أبي داود – واللفظ له – في كتاب الزكاة (٢: ١٢٥)
 ومسند أحمد (٣: ٣٥٩ – ٣٦٠).

(٤) قلت : لفظ الصحيحين خلاف ما نقله المصنف هنا ، فلفظ البخاري – وهو أقربهما – « ... ورجل ربطها تغنيا وتعففا ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر » وفي أخرى « فهي له كذلك ستر » وأما رواية مسلم « وأما التي هي له ستر . فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر » وفي رواية أخرى له « وأما الذي هي له ستر فلا رقابها فهي له ستر » وفي رواية أخرى له « وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرماً وتجملا ولا ينسي حق ظهورها وبطونها في عسرها فالرجل يتخذها تكرماً وتجملا ولا ينسي حق ظهورها وبطونها في عسرها وكتاب المناقب ( ٢ : ٣٣٠ ) وكتاب التفسير ( ٨ : ٣٧١ – ٣٤٠) وكتاب التفسير ( ٨ : ٣٧١ – ٣٧٠) مالك في الموطأ ( ٢ : ٤٤٤ – ٤٤٥) ورواه مسلم في كتاب الزكاة ( ٢ : مالك في الموطأ ( ٢ : ٤٤٤ – ٣٨٥ ) ورواه ممثله ابن ماجه في الجهاد ( ٢ : ٩٣٧ ) بمثل الرواية الثانية ، وأحمد في المسند – بمثل الروايتين عنده ( ٩٣٢ ) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «عشرة أوسق قنو من التمر » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فيعلق » .

(1) عن أبي سعيد - مرفوعاً - «من كان معه (1) فَضُلُ طَهْرِ فَلْيَعُدُ به على من لا ظهر له ، ومن كان له فضل (من) زاد فليتعُدُ به على من لا زاد له » .

(قال) فذكر من أصناف المال ما ذكر ، حتى رأينا أنه لاحق لأحد ٍ منا في فضل ٍ .

٢٢٤٨ – ولأبي داود (٣) عن عبد الله قال : « كنا نَعُدُ الماعون
 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر (٤) » .

الله عنه (قال) : جاء أعرابي عن أبي سعيد رضي الله عنه (قال) : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة ؟ فقال «وَيَدْحَكَ ، إِنَّ الهجرة شَأْنُها شديدٌ ، فهل لك من إبل ؟ » قال : نعم . قال «فهل تمنزَحُ منها (شيئاً) ؟ » قال : نعم . قال «فهل تمنزَحُ منها (شيئاً) ؟ » قال : نعم . قال «فهل تمنز وراء قال «فاعمل من وراء قال «فاعمل من وراء

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب اللقطة (۳ : ۱۳۵٤) ورواه أیضاً أبو داود في کتاب الزکاة (۲ : ۱۲۵ – ۱۲۲) وأحمد في المسند (۳ : ۳۵) .

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة «له» وعند أحمد وأبي داود «عنده» وما أثبتناه
 هو الموجود عند مسلم .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «أو » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الهبة (٥ : ٢٤٣) واللفظ له – وفي كتاب الزكاة أيضاً (٣ : ٣١٦) وفي كتاب مناقب الأنصار (٧ : ٢٥٧) وفي كتاب الأدب (١٠ : ٣٥٥) وصحيح مسلم بنحوه : كتاب الإمارة (٣ : ١٤٨٨) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فتجلها» ولعله سبق قلم .

البحار فإن الله لن يتيرك من عمليك شيئاً » .

ولا بقر ولا غنم(١) عن جابر - مرفوعاً - «ما من (صاحب) إبل ولا بقر ولا غنم(١) ، لا يؤدي حقها ، إلا أقْعيد َ لها يوم َ القيامة بقاع قر قر ، تطؤه (٣) ذات الظلف بظلفها (١) ،و (تنطحه) (٥) ذات القرن القرن ، بقرنها ، / ليس فيها يومئذ جمّاء ولا مكسورة (١) القرن » قلنا : يارسول الله وما حقّها ؟ قال « إطراق مُ فَحالِها ، وإعارة تُ دلوها ، ومنيحتها ، وحلبها على الماء ، وحمل عليها في سبيل الله ... » .

۲۲۵۱ - ولأي داود (٧) عن أبي هريرة - نحوه - .

٢٢٥٢ – فقيل ألي هريرة (^): فما حق الإبل؟ قال: تعطي الكريمة ،
 وتمنح الغزيرة ، وتفقر الظهر ، وتطرق الفحل ، وتسقى اللبن

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب الزکاة (۲ : ۵۸۵) والحدیث أخرجه النسائی فی کتاب الزکاة (۵ : ۲۷) بلفظه .

 <sup>(</sup>۲) في المخطوطة « ما من ابل ولا غنم ولا بقر » أي فيه تقديم وتأخير رسقط .

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطة « تطأه » .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة « ذات الضلف بضلفها » .

 <sup>(</sup>٥) قوله «تنظمه» سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

<sup>(</sup>٦) رسمت في المخطوطة « مسكسورة » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٢٤ ) .

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٢٥ ) .

المنافق التي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه ، فجعل يقبل أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه ، فجعل يقبل ويلتزم ، ثم قال : يا رسول الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال «المله» قال (٣) : يا نبي الله ، ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال «الملح» قال : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال «أن تفعل الخير قال : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه ؟ قال «أن تفعل الخير خير لك » .

۲۲۵٤ – ورواه أحمد وغيره (١) – ولم يذكر الملح – وذكر الماء
 في الموضعين .

٢٢٥٥ – ولأحمد وأبي داود (٠) عن ابن عمر قال : قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم « من استعاذ بالله فأعيذوه ، ومن سأل بالله فأعطوه ،

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (۲ : ۱۳۷) وفي كتاب البيوع (۲ : ۳۷ ــ ۲۷۸ ــ ۲۷۸) والدارمي (۲ : ۳۸ ) من كتاب البيوع . ونسبه المنذري للنسائي أيضاً .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «نهية» وهو تحريف ، واسمها كما في كتب التراجم « بهيسة » بالمهملة وبالتصغير الفزارية . قال ابن حبان لها صحبة ، وقال ابن القطان قال عبد الحق مجهولة . ومال إليه الحافظ في التهذيب .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ثم قال».

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣ : ٤٨٠) .

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٢٨) ومسند أحمد (٢ : ١٨٨ ، ٩٥ – ٩٦ ، ٩٩) ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (٥ : ٨٢) واللفظ لأبي داود .

ومن دعاكم فأجيبوه ، ومن صنع إليكم معروفاً فكافتوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئونه (١) » .

٢٢٥٦ – ولأبي داود (٣) عن جابر – مرفوعاً – « لا يُسـُالُ بوجه ِ الله إلا الحنة » .

۲۲۵۷ — وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « اتقوا الظلم ، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ، فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم ، واستحلوا محارمهم » .

رواه مسلم (١) .

٣٢٥٨ ــ ولأحمد(°) ــ مثله ــ عن أبي هريرة . وفيه ــ « ... وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش ... » .

٢٢٥٩ – وعن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع (عبد الله) ابن

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ما تكافئوه».

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة «قد كافيتموه».

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (٢ : ١٢٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) صحیح مسلم : کتاب البر والصلة والآداب (٤ : ١٩٩٦)
 رقم ۲۵۷۸ ورواه أیضاً أحمد في مسنده (٣ : ٣٢٣) .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد (٢: ٣١٤) والنهي عن الفحش والتفحش ، ثابت من حديث عائشة عند مسلم وأحمد . ومن حديث سهل بن الحنظلية عند أبي داود وأحمد ، وعبد الله بن عمرو عند أحمد في المسند (٢: ١٥٩ - ١٦٧ ، ١٦٩ ) .

عُمر (رضي الله عنهما) فقال أعرابي(١) : أخبرني عن قول الله(٢) ( وَاللَّهِ بِنَ (٣) يَكُنْنِزُونَ (٤) الله هَبَ وَالْفَضَة وَلا يُنْفَقُونَها فِي سَبِيلِ الله ) (٥) قال ابن عمر (رضي الله عنهما) : من كنزها فلم يؤد (١) زكاتها ، فويل له ، إنما كان هـذا من قبل أن تنزل الزكاة ، فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال . رواه البخاري تعليقاً (٧) .

۲۲۹۰ – وفي الموطأ (^) عن عبد الله بن دينار ،سئل ابن عمر عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « أعرابياً » وهو لحن .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة «عز وجل» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إنَّ الذين » وهو خطأ من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) ضبطت في المخطوطة هكذا «يَكُنْنُزُونَ » وهو مخالف لرسم المصحف أيضاً .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة : ٣٤ .

 <sup>(</sup>٦) في المخطوطة «فلم يؤدي» بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم.

<sup>(</sup>٧) ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣ : ٢٧١) وقال الحافظ في الفتح عند قوله «وقال أحمد بن شبيب» كذا للأكثر ، وفي رواية أبي ذر «حدثنا أحمد» وقد وصله أبو داود في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن محمد بن يحيي – وهو الذهلي – عن أحمد بن شبيب بإسناده ...» الفتح (٣ : ٣٧٣) .

<sup>(</sup>٨) الموطأ : كتاب الزكاة (١ : ٢٥٦) وأوله فيه : قال : سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو ؟ ... » وانظر مصنف عبد الرزاق (٤ : ١٠٦ ، ١٠٧) .

٢٢٦١ – وعن ابن عباس (قال) : لما نزلت هذه الآية ( وَاللّه بِن يَكُنْنِرُونَ اللّه هَبَ وَالفَضّة ) (قال) : كَبُرَ ذلك على المسلمين ، فقال عمر (رضي الله عنه) أنا أفرّج عنكم ، فانطلق فقال : (١) يا نبي الله (٢) (إنه) كَبُر على أصحابك هذه الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنّ الله لم يَفْرِض الزكاة والا ليبُطيّب مابقى من أموالكم(٢) ، وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم » فقال (٤) فكبر عمر ثم قال له) «ألا أخبرك (٥) بخير ما يكنز (المرء) المرأة الصالحة : إذا نظر إليها (١) سَرّته ، وإذا أمرها أطاعته ، وإذا غاب عنها حفظته » .

رواه أبو داود (٧) .

## ٢٢٦٢ – ولمسلم(^) في حديث الأحنف مع أبي ذر: ... (قال):

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فانطلقوا فقالوا» وهو موجود في بعض نسخ أبي داود ــ كما ذكر صاحب العون (٥: ٨٢).

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة «يارسول الله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « من الأموال » وقد كتبت «من» بين السطرين .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «ثم قال» وقوله «فقال» وهو الثابت في نسخة أبي داود بشرح العون ، والقائل هو ابن عباس .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «أخبركم» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «إليه» ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>۷) سنن أبي داود : كتاب الزكاة (۲ : ۱۲۲) وأخرجه الحاكم (۱ : ۲۰۸ ، ۶۰۹) وصححه على شرطهما وأقره الذهبي .

 <sup>(</sup>٨) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٩٩٠) ورواه أيضاً
 أحمد في المسند (٥ : ١٦٧ ، ١٦٩) .

قلت : ما تقول في هذا العطاء ؟ قال : خذه فإن فيه اليوم معونك ، فإن كان ثمناً (١) لدينك فدعه .

٣٢٦٣ – ولهما (٢) عن أبي هريرة – مرفوعاً – « قلبُ الشيخ شَابِ على حب اثنتين (٣) : طولُ الحياة ، وحبُّ المال .

٢٢٦٤ – ولهما (١) عن أنس – مرفوعاً – « لو أن لابن آدم وادياً من ذهب ، أحب أن يكون له واديان ، ولن يملأ فاه إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ثمن» وهو لحن إذ هو خبر كان .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري – بنحوه – كتاب الرقاق (١١: ٢٣٩) وأخرجه وصحيح مسلم – واللفظ له – كتاب الزكاة (٢: ٢١٤) وأخرجه أيضاً الترمذي في الزهد (٤: ٥٧٠) وابن ماجه في الزهد (٢: ١٤١٥) وأحمد في المسند (٢: ٣١٧، ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٣٨، ٣٣٨، ٣٨٠) وفي بعض هذه الروايات بنحوه وبعضها بمعناه .

<sup>. (</sup>٣) في المخطوطة «ثنتين » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الرقاق ( ١١ : ٢٥٣) واللفظ له ، وصحيح مسلم : كتاب الزكاة ( ٢ : ٧٧٤) ورواه أيضاً الترمذي في الزهد ( ٤ : ٢٩٩ ) وأحمد في المسند ( ٣ : ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٦ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ١٩٨ ، ٢٣٧ ) وفي بعض هذه الروايات « واديان .. لتمنى وادياً ثالثاً » .

القرآن حتى نزلت (ألهاكم التكاثر).

٢٢٦٦ ـ ولهما (٢) معناه عن ابن عباس . مرفوعاً ـ

\_ ثم قال ابن عباس: فلا أدري من (٣) القرآن هو أم لا ,

١٣٥٧ – ولمسلم(٤) عن أبي حرب بن( أبي ) الأسود عن أبيه قال :

بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة ، فدخل عليه ثلاثمائة

١٣٥٨ رجل قد قرأوا القرآن ، فقال / أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم ، فاتلوه ،

ولا يطولن عليكم الأمد، فتقسو(٩) قلوبكم ، كما قست قلوب من كان قبلكم .

وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة (١) ، (فأنسيتها) ،
غير أني قد حفظت منها ، لو كان لابن آدم واديان من مال(٧) لابتغى

(وادياً) ثالثاً ، ولا (٨) يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، وكنا نقرأ سورة

كنا نشبهها بإحدى المسبحات ، فأنسيتها ، غير أن فيها : يا أيها الذين

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : كتاب الرقاق (١١ : ٢٥٣) .

 <sup>(</sup>۲) صحيح البخاري : كتاب الرقاق (۱۱ : ۲۵۳) وصحيح
 مسلم : كتاب الزكاة (۲ : ۷۲٤ – ۷۲۵) وأحمد في المسند (۱ : ۳۷۰).
 (۳) في المخطوطة «فما أدري أم القرآن» وهو خلاف ما فيهما .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧٢٦) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «فتقسى» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «يراه» .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « ذهب » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « ولن » .

آمنوا لم تقولون مالا تفعلون . فتكتب شهادة في أعناقكم ، فتسألون عنها يوم القيامة .

خات يوم على المنبر ، وجلسنا حوله فقال « إن مما أخاف عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر ، وجلسنا حوله فقال « إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها ، فقال رجل : يا رسول الله ، أو يأتي الخيرُ بالشر ؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : ما شأنك تكلمُ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك ؟ فرأينا أنه يننزلُ عليه ، قال : فمسح عنه الرصحضاء(٢) ، فقال « أين السائل » — وكأنه حمده — قال : فمسح عنه الرصحضاء(٢) ، فقال « أين السائل » — وكأنه حمده — (فقال) « إنه لا يأتي الخير بالشر ، وإن مما ينبت الربيع يقتل (٣) أو يلم ، ولا آكلة الخضراء ، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها ، استقبلت عين الشمس ، فنلطت ، وبالت ، ورتعت ، وإن هذا المال خضرة حلوة ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الزكاة (۳ : ۳۲۷) وكتاب الجهاد (۲ : ۴۸ – ۶۹) وكتاب الرقاق (۱۱ : ۲۶۶) – واللفظ له – وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (۲ : ۷۲۸ – ۷۲۸) ورواه أيضاً النسائي في كتاب الزكاة (۰ : ۹۰ – ۹۱) وابن ماجه في كتاب الفتن (۲ : ۱۳۲۳) بنحوه ، وأحمد في المسند (۳ : ۷۰ ، ۲۱ ، ۹۱) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الدحضاء» بالدال ، وهو تصحيف ، وقد ضبطها الحافظ في الفتح (١١: ٢٤٦) : بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد ، وهو العرق وقيل الكثير ، وقيل : عرق الحمى ، وأصل الرحض — بفتح ثم سكون — الغسل ، ولهذا فسره الحطابي أنه عرق يرحض الجلد لكثرته .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ما يقتل » بزيادة « ما » وليس هذا في الصحيحين .

فنعم صاحب المسلم (١) ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل – أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم – وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ، ويكون شهيداً عليه (٢) يوم القيامة » .

٢٢٦٩ – ولهما (٣) عن أبي هريرة – مرفوعاً – « ليس الغينى عن
 كَثْرَة العَرَض ، ولكن الغننى غينى (٤) النفس .

• ٢٢٧ \_ وللبخاري(°) عنه \_ مرفوعاً\_ « تعس عبد الدينار والدرهم ،

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «صاحب المال المسلم» فلفظة «المال» ليست في الصحيحين .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة تقديم وتأخير «عليه شهيدا» وهو موافق للفظ مسلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الرقاق (١١ : ٢٧١) وصحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٢٧٦) ورواه أيضاً الترمذي : كتاب الزهد (٤ : ٢٨٥) وابن ماجه : كتاب الزهد (٢ : ١٣٨٦) وأحمد في المسند (٢ : ٣٤٣ ، ٢٦١ ، ٣٦٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ، ٣٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطة « غنا » .

 <sup>(</sup>٥) صحیح البخاري : کتاب الجهاد (٦ : ٨١) وکتاب الرقاق
 (١١ : ٣٥٣) ورواه أیضاً ابن ماجه في کتاب الزهد (٢ : ١٣٨٥ – ١٣٨٦) .

والقطيفة ، والخميصة(١) ، إن أعطي رضي ، وإن لم يعط لم يرض(٢) » .

۲۲۷۱ – ولمسلم(۳) عن عبد الله بن عتمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « قد أفلح من أسلم ، ورُزِق كَفَافاً (١) ، وقَنَعْمَه الله عليه على الله على ا

٢٢٧٧ - ولهما (°) عن أبي هريرة - مرفوعاً - « اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » .

(١) في المخطوطة «والحميلة» وليس ذلك عند البخاري وابن ماجه ، وأظنها مصحفة من قوله «والحميصة» والله أعلم .

والمراد بالقطيفة : الثوب الذي له خمل .

والمراد بالحميصة : الكساء المربع .

(۲) في المخطوطة « لم يرضى » بإثبات حرف العلة مع حرف الجزم .
 وهو خطأ من الناسخ .

(٣) صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢: ٧٣٠) ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الزهد (٤: ٥٧٥ – ٥٧٥) وابن ماجه – بمعناه – في كتاب الزهد (٢: ١٦٨، ١٧٢ – ١٧٣) الزهد (٢: ١٦٨، ١٧٢ – ١٧٣) بلفظه، وبنحوه.

(٤) في المخطوطة «كفاف».

(٥) واللفظ لمسلم: فقد رواه البخاري في كتاب الرقاق (١٠: ٢٨٣) ومسلم في كتاب الزكاة (٢: ٧٣٠) وفي كتاب الزهد (٤: ٢٨٨) ورواه الترمذي في كتاب الزهد (٤: ٥٨٠) وابن ماجه في كتاب الزهد (٢: ٢٣٧، ٤٤٦، ٤٨١) كتاب الزهد (٢: ٢٣٧) وأحمد في المسند (٢: ٢٣٧، ٤٤٦، ٤٨١) وقد نسبه الحافظ في الفتح (١١: ٣٩٣) للنسائي أيضاً.

٣٢٧٣ – ولمسلم(١) عمر قال: قسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قسَّماً ، فقلت: (والله) يا رسول الله لَغَيَّرُ هؤلاء كان أحق به منهم ، قال «إنهم خيروني أن يسألوني(٢) بالفحش أو يُبُنْخُلُوني. فلستُ بباخل » .

7778 - 6وهما ( $^{7}$ ) عن أنس قال : كنت (أمشي) مع رسول الله ( $^{1}$ ) وعليه رداء ( $^{0}$ ) نجراني ، غليظ الحاشية ، فأدركه أعرابي ( $^{1}$ ) ، فجبده بردائه جبذة شديدة ، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أثرت بها حاشية الرداء ( $^{4}$ ) ( من شدة جبذته ) ثم قال :

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (۲ : ۷۳۰) وهو في مسند أحمد أيضاً (۱ : ۲۰ ، ۳۵) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « سألوني » وليس ذلك عند مسلم أو أحمد .

<sup>(</sup>٣) واللفظ لمسلم: أخرجه البخاري في كتاب اللباس (١٠: ٢٧٥) وفي كتاب الأدب (١٠: ٣٠٥ – ٤٠٥) وأخرجه مسلم في كتاب الزكاة (٢: ٧٣٠ – ٧٣٠) ورواه أيضاً أحمد في المسند (٣: ١٥٣: ٢٠، ٢١٠، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «برد» وهو لفظ البخاري .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « فأدركه أعرابياً » وهو لحن .

<sup>(</sup>V) رسمت في المخطوطة « الردى » .

يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك ، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فضحك (١) ، ثم أمر له بعطاء .

<sup>(</sup>۱) صلى الله عليه وسلم فقد كان ما أحلمه وأصبره ، وصدق الله العظيم إذ يقول « فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم » وهو الرؤوف الرحيم بالمؤمنين – كما قال تعالى « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » بل هو رحمة للعالمين ما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وقد حاز على كمال الأخلاق وتمامها وكمالها وأدبه ربه ، وكان خلقه القرآن ، فليتأس به من بعده من خاصة القرم – بهذا الحلق الجميل من الصفح والاغضاء والدفع بالتي هي أحسن لمن يرجى منه الحير . والله أعلم ، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله .

## خَيَّاتِ إِلصِّيْلُ

صلى الله عليه وسلم « (قال الله ) : كل عمل ابن آدم له ، إلا الصيام ، صلى الله عليه وسلم « (قال الله ) : كل عمل ابن آدم له ، إلا الصيام ، فإنه فإنه في وأنا أجزي به ، والصيام جُنّة " ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يترفُث ، ولا يتصخب ، فإن سابته أحد " أو قاتله ، فليقل إني امرؤ صائم ، والذي نفس محمد بيده لخلوف فهم الصائم أطبب عند الله من ربح المسك ، للصائم فرحتان يفرحهما : إذا أفطر فرح ، وإذا لقى ربه خرج بصومه » .

أخرجاه (١) .

<sup>«</sup> كتب في هامش النسخة «الصيام» وكتبنا « كتاب » تمشياً مع العناوين .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الصيام (٤ : ١١٨ ، ١٠٣) ورواه مختصرا في كتاب اللباس (١٠ : ٣٦٩) وفي كتاب التوحيد – من وجه آخر . سأذكره في الحديث التالي إن شاء الله تعالى ، وأخرجه مسلم في كتاب الصيام (٢ : ٨٠٧) – واللفظ للبخاري ، والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (٤ : ١٦٤) والترمذي في الصوم (٣ : ١٣٦) .

۲۲۷۳ – ولمسلم(۱) « كل عمل ابن آدم يضاعف . الحسنة عشر (۲) أمثالها إلى سبعمائة ضعف . قال الله عز وجل : إلا الصوم (۳) . فإنه لي ، وأنا أجزى به ، يدع شهوته وطعامه من أجلى للصائم فرحتان فرحة عند لقاء ربه (٤) ، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك » .

۲۲۷۷ – ولهما (°) عن سهل – مرفوعاً – « إن في الجنة باباً يقال
 له الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه (٦) أحد غير هم ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب الزكاة (۲: ۸۰۷) من حديث أبي هريرة مرفوعاً . والحديث رواه النسائي في كتاب الصيام (٤: ١٦٢ – ١٦٣) وابن ماجه: كتاب الصيام (١: ٥٢٥) وأحمد في المسند (٢: ٢٦٦، ٢٦٣) وابن ماجه: كتاب الصيام (١: ٥٢٥) وفي روايتين تقديم وتأخير . وقد رواه البخاري في كتاب التوحيد (١٣: ٤٦٤) من غير ذكر مضاعفة العمل . والباقي بنحوه . والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «بعشر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة تقديم وتأخير « إلا الصوم قال الله تعالى : فانه لي » وليس ذلك في ذلك ولا أحمد .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة « يوم القيامة » ولم أجدها ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١١١) وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٨٠٨) ورواه أيضاً أحمد في المسند (٥: ٣٣٣، ٥ ٣٣٥) واللفظ للبخاري. ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣: ١٣٧) والنسائي في كتاب الصوم (٤: ١٦٨) وابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٥٠٥) بنحوه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « منهم » ولعله سبق قلم . وعند مسلم « معهم » .

<sup>- 143 -</sup>

يقال : أين الصائمون ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحد (١) غيرهم ، فإذا دخلوا (٢) أغلق ، فلم يدخل منه أحد » .

٣٢٧٨ – ولهما (٣) عن أبي سعيد – مرفوعاً – «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله ، إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه (١) عن النار سبعين خريفاً » .

٣٢٧٩ ــ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة » (°).

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «أحدا».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «مضوا» وليس عندهما ولا عند أحمد هذا .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب الجهاد (٦: ٧٤) ومسلم في كتاب الصيام (٤: ٧١) والنسائي في كتاب الصيام (٤: ١٧٣، في ١٧٣) والنسائي في كتاب الصيام (١: ١٧٣) بنحوه . وابن ١٧٤) والترمذي في كتاب فضائل الجهاد (٤: ١٦٦) بنحوه . وابن ماجه : كتاب الصيام (١: ٧٤٥ – ٥٤٨) وأحمد في المسند (٣: ٢٠، ٥٤، ٥٩) والدارمي في الجهاد (٢: ١٢٢ – ١٢٣) واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « باعد الله بوجهه ذلك اليوم عن النار ... » ولم أجده بهذا اللفظ مع ما فيه من تغيير للمعنى . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١١٢) وفي كتاب بدء الحلق (٦ : ٣٣٦) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٥٨) واللفظ لهما .

۲۲۸۰ – وفي لفظ « إذا دخل (شهر) رمضان فتحت أبواب
 السماء ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين » .

أخرجاه (١) .

۲۲۸۱ ـ ولفظ مسلم (۲) «فتحت أبواب الرحمة» .

۲۲۸۲ – ولهما (۳) عنه – مرفوعاً – «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » .

٣٢٨٣ – وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>۱) واللفظ للبخاري : فقد رواه في كتاب الصوم (٤ : ١١٢) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٥٨) ورواه مالك في الموطأ .

 <sup>(</sup>۲) في كتاب الصيام : (۲ : ۲۵۸) وهو من الحديث السابق .
 ورواه أحمد في مسنده (۲ : ۲۸۱) .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١١٥) وفي كتاب فضل ليلة القدر (٤: ٢٥٥) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١: ٢٥٥) وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١: ٢٥٥) بتقديم وتأخير، ورواه أبو داود في كتاب شهر رمضان (٢: ٤٩) رقم ١٣٧٧. والترمذي في كتاب الصوم (٣: ٢٧) لكن فيه «من صام رمضان وقامه» والنسائي في كتاب الصوم (٤: ١٥٦ – ١٥٠) وأحمد في المسند (٢: ٢٤١، ٣٧٤).

وسلم «يستقبلكم (۱) وتستقبلون - ثلاث مرات - فقال (۲) عمر ابن الخطاب : يا رسول الله ، وحي نزل ؟ قال « لا » قال : عدو (۳) حضر ؟ قال ( «لا » قال ) : فماذا ؟ قال « إن الله عز وجل يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة » وأشار بيده إليها ، فجعل رجل يهز رأسه ، ويقول : بخ بخ ، فقال (له) رسول الله صلى الله عليه وسلم « يا فلان ضاق به صدرك ؟ » قال : لا ، ولكن ذكرت المنافق (٤) فقال « إن المنافقين (٥) هم الكافرون ، وليس لكافر (١) من ذلك شي ء » .

رواه ابن خزيمة (٧) في صحيحه ، وقال : إن صح الحبر .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ما هذا استقبلكم» ولم أجد هذا اللفظ. فما أثبته هو الموجود عند ابن خزيمة ، وفي اللسان «ماذا تستقبلون» وفي مجمع الزوائد «سبحان الله ماذا استقبلكم وماذا تستقبلون» فلما اختلفت الروايات أثبتت ما في صحيح ابن خزيمة لأن المصنف عزا إليه هذا الحديث – وهو لفظه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عدوا».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «المنافقين ».

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « إن المنافقون » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «للكافرين » .

<sup>(</sup>٧) صحيح ابن خزيمة (٣ : ١٨٩ – ١٩٠) ورواه أيضاً الطبراني في الأوسط – كذا في مجمع الزوائد (٣ : ١٤٣) وذكره الحافظ في اللسان في ترجمة عمرو بن حمزة العبس (٤ : ٣٦٢) وفي إسناد الحديث عمرو بن حمزة العبسي وخلف أبو الربيع شيخه. فقد قال ابن خزيمة =

٢٢٨٤ - وعن أم عمارة (١) أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ، فقدمت إليه (٢) طعاماً فقال «كُلي » فقالت : إني صائمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا (٣) ».

## صححه الترمذي (٤)

= عنهما لا يعرف فيهما جرحا ولا تعديلا. وعمرو بن حمزة قال البخاري عنه : لايتابع على حديثه ، وقال الدارقطني وغيره : ضعيف ، وقال ابن عدي مقدار ما يرويه غير محفوظ ، وقال العقيلي : بصري لايتابع على حديثه ، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وانظر ترجمة عمرو بن حمزة : الميزان (٣ : ١٠٥ ) واللسان (٤ : ٣٦١ – ٣٦٢) وتعجيل المنفعة (٢٠٣ – ٢٠٤) .

- (١) هي بنت كعب الأنصارية .
  - (٢) في المخطوطة « له » .
  - (٣) في المخطوطة «يفرغ » :
- (٤) كان في المخطوطة « وحسنه الترمذي » والموجود في سنن الترمذي «هذا حديث حسن صحيح » وخشيت باديء الأمر أن يكون ذلك الاختلاف ناشئاً عن اختلاف نسخ . فرأيت الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب (٢ : ٢٦٧ ٢٦٧) قال : وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، ورأيت ملا علي الفاري في مرقاة المفاتيح (٣١٢ ٣١٣) قال : وقال الترمذي : حسن صحيح . فرجح لدي قوة ما رجحته والله أعلم . =

(1) عن أبي هريرة عن النبي (1) صلى الله عليه وسلم قال (1) (1) (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (6) (7) (7) (7) (7) (7) (8) (8) (8) (9) (9) (9) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (

أخرجاه (٣) .

٣٢٨٦ - وعن عائشة قالت : «لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهراً أكثر من شعبان ، وكان (؛) يصوم شعبان كله ، وكان يقول «خذوا من العمل ما تطيقون ، فإن الله لا يَمَلُ حتى تَمَلَنُوا ، وأحبُ

<sup>=</sup> قلت: والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (٣: ١٥٣ – ١٥٤) ورواه أيضاً ابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٥٥٦) رقم ١٧٤٨، ورواه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان. كذا في الترغيب. ورواه أحمد والدارمي كذا في مشكاة المصابيح (٤: ٣١٤) بشرح المرقاة. وزاد ملا علي القاري، وروى النسائي عن ليلي مرسلا. اه.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال: قال رسول الله ... » وهو لفظ مسلم .َ

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «رجلا» وهو لحن ، وكان هنا تامه والمعنى : إلا أن يوجد رجل » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٢٧ – ١٢٨) واللفظ له ، وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٢٦٧) والحديث رواه أبو داو د في الصوم (٣ : ٦٨ ، ٦٩ ، ٦٩ ، ٦٩) في الصوم (٣ : ٦٨ ، ٦٩ ، ٦٩) فو النسائي في الصيام (٤ : ١٤٩ ، ١٥٤) وابن ماجه (١ : ٢٨٥) في الصيام أيضاً ورواه أيضاً أحمد في المسند (٢ : ٢٣٤ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٤٠٨ ،

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «فإنه كان .. » .

الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دُووِم (١) عليه وإن قلت ، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها » .

أخرجاه (٢) .

٧٢٨٧ - وفي لفظ لمسلم (٣) « كان يصوم شعبان إلا قليلا » .

٢٢٨٨ ــ وللترمذي (؛) ــ وحسنه ــ عن أم سلمة قالت: ما رأيت

(٤) سنن الترمذي : كتاب الصيام (٣ : ١١٣) ورواه أيضاً أبو داود : كتاب الصيام (٢ : ٣٠٠) – بنحوه – ورواه النسائي بلفظه وبنحوه في كتاب الصيام (٤ : ١٥٠ ، ٢٠٠).

قال الترمذي عقب حديث عائشة – السابق – وروى عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث قال : هو جائز في كلام العرب ، إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله ، ويقال : قام فلان ليله أجمع ، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره ، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين – أي حديث عائشة وأم سلمة – يقول : إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر . اه .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ما داوم » .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاری : کتاب الصوم (٤ : ۲۱۳) واللفظ له ، ورواه مسلم – بأخصر – فی کتاب الصیام (۲ : ۸۱۱) والحدیث عند أهل السنن بروایات مختلفة ، وانظر فتح الباری (٤ : ۲۱۳ – ۲۱۵) لتوجیه صوم شهر شعبان .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨١١) ورواه أيضاً النسائي في الصيام (٣ : ٢٠٠) والترمذي في الصوم (٣ : ١١٤) ورواه أبو داود في كتاب الصوم (٢ : ٣٢٤).

/١٣٧ النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين ، إلا شعبان ورمضان » .

7779 - 6 ولأحمد والنسائي(١) عن أسامة قال : قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ . قال « ذلك (٢) شهر يغفل الناس عنه(٣) بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب (١) أن يرفع عملي وأنا صائم » .

إسناده جيد (٥) .

۲۲۹۰ – وعن ابن عمر – مرفوعاً – «إذا رأيتموه فصوموا ،
 وإذا رأيتموه فأفطروا . فإن غم عليكم فاقدروا له » (٦) .

۲۲۹۱ – وفي لفظ « الشهر تسع وعشرون (۲) ليلة ، فلا تصوموا
 حتى تروه ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » .

<sup>(</sup>١) سنن النسائي : كتاب الصيام (٤ : ٢٠١) وأحمد في المسند (٥ : ٢٠١) بلفظه « إلا قوله « ذلك » فعند أحمد « ذاك » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ذاك » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «منه».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « وأحب » .

<sup>(</sup>٥) قلت : في إسنادهما « ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن المدني . انظر ترجمته في التهذيب (٢ : ١٣) .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١١٣ ، ١١٩) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٦٠) ورواه أيضاً النسائي وابن ماجه – كما في المنتقى .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «الشهر تسعا وعشرين».

أخرجاه (١) .

۲۲۹۲ – وفي حديث أبي هريرة « ... فأكملوا عدة شعبان ثلاثين » رواه البخاري (۲) .

۲۲۹۳ – ولمسلم (۳) « فإن غُم عليكم فصوموا ثلاثين (يوماً) » .
 ۲۲۹۶ – وقال عمار : من صام اليوم الذي يُشلَك فيه ، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .

صححه الترمذي (٤).

(۱) صحيح البخاري ــ واللفظ له ــ كتاب الصوم (٤: ١١٩) وذكرها وصحيح مسلم ــ وليس فيه « فأكملوا العدة ثلاثين » (٢: ٧٦٠) وذكرها في رواية أخرى عنه (٢: ٧٥٩) رقم ٤ من كتاب الصيام .

(٢) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١١٩).

(٣) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٧٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث رواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (٤: ١٣٣ – ١٣٣) وابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٥٣٠) ورواه أحمد في المسند (٢: ٢٥٩) ، ٢٥٩) .

(٤) سنن الترمذي : كتاب الصيام (٣ : ٧٠) بلفظ «يشك فيه الناس » ورواه النسائي – واللفظ له – في كتاب الصيام (٤ : ١٥٣) وأبو داود – بنحوه – في كتاب الصوم (٢ : ٣٠٠) وابن ماجه في كتاب الصوم (١ : ٧٧٥) ورواه البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم (٤ : ١٠٩) ورواه أيضاً ابن خزيمة (٤ : ٢٠٤ – ٢٠٥) والحاكم في المستدرك (١ : ٤٢٤ – ٤٢٤) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي . ورواه ابن حبان أيضاً – كما في الفتح .

بذات عرق ، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) يسأله ، بذات عرق ، فأرسلنا رجلاً إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) يسأله ، فقال ابن عباس (رضي الله عنهما) : قال رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم « إن الله قد أمده لرؤيته(٣) ، فإن أغمي(١) عليكم فأكملوا العدة » . رواه مسلم (٥) .

٢٢٩٦ ـ ولفظ النسائي (٢) « فأكملوا العدة عدة شعبان ... » .

۲۲۹۷ – وعن عائشة (قالت): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من غيره ، ثم يصوم برؤية (^) رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين (يوماً) ثم صام ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «البحتري» ولعله سقط قلم . واسمه «سعيد ابن فيروز الطائى الكوفي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « للرويه » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «غم».

 <sup>(</sup>٥) صحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۲۲۷) وابن خزیمة
 (٣ : ٢٠٥) والدار قطني (۲ : ۱۷۰ ، ۱۷۱) .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي : كتاب الصوم (٤ : ١٥٣ – ١٥٤) وهو من رواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما . قلت : وقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابنا خزيمة وحبان والدارمي من غير هذا اللفظ . « فكملوا العدة ثلاثين » . والله أعلم .

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، وكتب بين السطرين .

<sup>(</sup>A) في المخطوطة (الرؤية) وهو لفظ أني داود .

رواه أحمد وأبو داود (١) ، وقال الدارقطني : إسناده صحيح .

۲۲۹۸ – وعن أبي هريرة – مرفوعاً – «أحصوا هلال شعبان لرمضان » .

رواه الترمذي (٢) .

(۱) مسند أحمد (۲: ۱٤٩) واللفظ له ، وأبو داود في سننه : كتاب الصوم – بلفظ قريب – (۲: ۲۹۸) ورواه أيضاً ابن خزيمة (۳: ۲۰۳) والحاكم في المستدرك (۱: ۲۲۳) وصححه على شرطهما وأقره الذهبي ، ورواه ابن حبان (۲۲۱) رقم ۸۶۹ من موارد الظمآن . ورواه الدارقطني في سننه (۲: ۱۵۰ – ۱۵۷) وقال في آخره : هذا إسناد حسن صحيح .

(٢) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ٧١) وقال : حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية ، والصحيح ماروي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «لاتقدموا شهر رمضان بيوم ولا يومين » ، وهكذا روي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، نحو حديث محمد بن عمرو الليني . ا ه . ورواه الحاكم من طريق أبي معاوية وبسند الترمذي (١ : ٤٢٥) وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وأخرجه الدارقطني (٢ : ١٦٧ – ١٦٣) بسند الترمذي أيضاً ، ورواه البيهقي أيضاً . وقال عنه أبو حاتم هذا خطأ إنما هو محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث . (علل الحديث لابن أبي حاتم لرؤيته » أخطأ أبو معاوية في هذا الحديث . (علل الحديث لابن أبي حاتم لا : ٢٣١) ) .

٣٢٩٩ – وعن عمران بن حصين (رضي الله عنهما) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل « هل صُمْت من سرّرِ (١) هذا الشهر شيئاً ؟ » قال : لا ، فقال (رسول الله صلى الله عليه وسلم) : « فإذا أفطرت من رمضان ، فصم يومين مكانه » .

۲۳۰۰ – وفي لفظ «من سرر هذا الشهر شيئاً ؟ » يعني شعبان ...
 رواه مسلم (۲) .

٢٣٠١ \_ وللبخاري (٣) \_ معناه \_

٢٣٠٢ – وعن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ، ربي وربك الله (؛).

<sup>(</sup>١) ضبطت بفتح السين وكسرها ، وحكى القاضي ضمها . ومعنى السرر آخر الشهر ، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها . والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۸۲۰ – ۸۲۱ ، ۸۲۱) ورواه أحمد في المسند ( ۲:۷۹، ۱۳۹، ۱۳۹ – ۶۶۶ ) والدارمي في الصوم (۱:۳۰۰) ورواه أيضاً من وجه آخر عنه أبو داود (۲۹۸:۲۸ – ۲۹۸) والنسائی .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٣٣٠) قلت : ولفظ البخاري أيضاً متفق عليه . فقد أخرجه مسلم في كتاب الصيام (٢ : ٨٢٠ ــ ٨٢١) رقم ٢٠٠ من أحاديث الصيام . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة «هلال خير ورشد» ولم أجدها من حديث طلحة عند من رجعت إليهم ، لكنها موجودة عند أبي داود من مرسل قتادة الادب ٤ : ٣٢٤ .

قال الترمذي (١) : حسن غريب .

٢٣٠٣ ــ وقال أبو وائل : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا (٢) أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية (٢) .

2774 — وعن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة ، وقد رأيا الهلال ، وقد أصبح الناس صياما ، فأتيا عمر ، فذكرا ذلك له ، فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر قال : ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال ، وقال للآخر : أصائم أنت ؟ قال : نعم قال : ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأفطر والناس صيام(؛) ، فقال للذي أفطر : لولا مكان هذا لأوجعت رأسك ، ثم نادى في الناس أن اخرجوا .

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (٥: ٤٠٥) وأحمد في المسند (١: ٣٢٩) واللفظ له . قلت : وفي الحديث «سليمان بن سفيان المدني » ضعيف ، وقد حسنه الترمذي هذا الحديث لشواهده كما قال الحافظ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ﴿ إِلَّى ١ .

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤ : ١٦٢ – ١٦٣) وابن حزم في المحلي (٦ : ٢٣٨) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣ : ٧٧) ورواه البيهقي (٤ : ٢٤٨) وذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ١٦٨ بلفظه . ورواه الدارقطني من طرق متعددة (٢ : ١٦٨ ، ١٦٩) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «صياما».

رواه سعيد (١) عن ابن عُـُلـيّـة عن أيوب عن أبي رَجاء عنه .

۲۳۰۵ – وصوم الناس بقول ابن عمر .

رواه أبو داود (۲) ، وقال الحاكم : على شرط مسلم .

٢٣٠٦ – وعن عكرمة عن ابن عباس قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت هلال رمضان . قال «أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ » قال : نعم . قال «أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ » قال : نعم . قال «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غداً » .

رواه الخمسة إلا أحمد (٣) .

(۱) رواه عبد الرزاق في مصنه – بنحوه – (٤: ١٦٥) وابن حزم في المحلى (٣: ٢٣٠) وسياق المحلى (٣: ٢٣٨) وسياق اللفظ له – لكن فيه بعض اختلاف «كقوله» وقال للآخر ، قال أنا صائم ، وكقوله «ثم نودي في الناس».

(٢) سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢: ٣٠٢) ولفظه «قال تراءى الناس الهلال ، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه » والحاكم في المستدرك (١: ٣٢٣) وابن حبان (٢٢) رقم ٨٧١) من موارد الظمآن. وزاد الحاكم والدارمي والدارقطني والبيهقي وصححه ابن حزم. التلخيص (٢: ١٨٧).

(٣) سنن أبي داود: كتاب الصيام (٢: ٣٠٢) إلا قوله « هلال رمضان » فعنده » رأيت الحلال قال الحسن في حديثه: يعني رمضان » وأما عبارة المصنف هنا فلم أجدها. وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤: ١٣١ – ١٣٢ ، ١٣٢) وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣: ٧٤) وسنن ابن ماجه: كتاب الصيام (١: ٩٢٥) ورواه أيضاً ابن خزيمة (٧٤) وسنن ابن ماجه: كتاب الصيام (١: ٩٢٥) ورواه أيضاً ابن خزيمة (٣: ٨٠٠) وابن حبان – كما في موارد الظمآن (٢٢١ رقم ٨٠٠) والحاكم في المستدرك – من طرق – (١: ٤٢٤) وصححه وأقره الذهبي.

۱۳۰۷ – ورواه أبو داود (۱) عن عكرمة – مرسلا – وفي آخره فأمر بلالا (۲) فنادى في الناس أن (۳) يقوموا و(أن) يصوموا » .

٣٣٠٨ – وعن الحارث بن حاطب قال : عَهِدَ إلينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نَنْسُكَ للرؤية، فإن(؛) لم نَرَه وشهد شاهدًا (°) عَدَّل نسكنا بشهادتهما .

رواه أبو داود / والدارقطني (٦) وقال : إسناده متصل صحيح .

٢٣٠٩ – وعن رِبْعبِي بن حيرَاش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : اختلف الناس في آخر يوم من رمضان ، فقدم

(۱) سنن أبي داود: كتاب الصيام (۲: ۳۰۳) وذكره الترمذي في سننه (۳: ۷۰) حيث قال: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان النوري وغيره عن سماك عن عكرمه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً.

(٢) في المخطوطة ( بلال ) .

144/

- (٣) في المخطوطة « بأن » .
- (٤) في المخطوطة «وإن».
- (٥) في المخطوطة «شاهدان عدل» والنون تحذف عند الإضافة ،
   وهنا أثبتها الناسخ .
- (٦) سن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٠١) وسنن الدارقطني (٢ : ١٦٧) .

أعرابيان ، فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم (بالله) الأهلا (١) الهلال أمس (٢) عشية ، فأمر رسول الله(٣) صلى الله عليه وسلم (الناس) أن يفطروا ، وأن يغدوا إلى مصلاهم .

رواه أبو داود ، وقال الدارقطني (؛) : إسناده حسن ..

۱۳۱۰ – وعن أبي عمير بن أنس قال :حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله ( $^{\circ}$ ) صلى الله عليه وسلم قالوا : أغمي علينا هلال شوال ، فأصبحنا صياما ، فجاء ركب من آخر النهار ، فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس ، فأمرهم رسول الله ( $^{\circ}$ ) صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ، و(أن) يخرجوا إلى عيدهم من الغد » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « لرا » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « بالامس » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ( النبي ) .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٠١ – ٣٠٢) وسنن الدارقطني (٢ : ١٦٨ ، ١٦٨) واللفظ لهما ، وقال الدارقطني : هذا إسناد حسن ثابت . وقد تبين الدارقطني اسم الصحابي من طريق آخر عن ربعي عن أبي مسعود الأنصاري . ورواه أحمد – كما في المنتقى .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « النبي » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « النبي » .

## رواه أحمد والدارقطني (١) وقال : إسناده حسن .

1911 – وعن كريب أنه (٢) رأى هلال رمضان في الشام ليلة الجمعة ، قال : ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) ، ثم ذكر الهلال ، فقال : متى رأيتم الهلال ؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ فقلت : نعم ورآه الناس ، وصاموا وصام معاوية ، فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فلا نزال

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٥: ٥٥) وأبو داود في كتاب الصلاة العيدين (٣: ١٨٠) وابن ماجه – واللفظ له – في كتاب الصوم (١: ٩٢٥) وسنن الدارقطني (٢: ١٧٠) ، وصححه – كما قال الحافظ في التلخيص (٢: ٧٨) ابن المنذر وابن السكن وابن حزم ، وقد رواه ابن حبان – في موارد الظمآن رقم ٧٧٨ (٢٢١) من حديث أنس بن مالك أن عمومة له شهدوا ... » من طريق سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس » وقال أبو حاتم – كما في علل الحديث لابن أبي حاتم (١: ٥٣٥) – أخطأ فيه سعيد بن عامر، إنما هو شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم . اه . وقد نبه إلى هذا الوهم الحافظ ابن حجر أيضاً في التلخيص .

<sup>(</sup>٢) أوله عند مسلم - مادام اللفظ له - عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام ، قال : فقدمت الشام ، فقضيت حاجتها ، واستهل على رمضان وأنا بالشام ، فرأيت الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة ... » .

نصوم حتى نكمل ثلاثين ، أو نراه ، فقلت: (أو لا تكتفي) (١) برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال: (لا)(٢) ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) ».

٢٣١٧ – وعن ابن عمر – مرفوعاً – «إنّا أُمّة أُمّيّة لا نكتب ولا نحسب . الشهر هكذا (وهكذا) ، يعني مرة تسعة وعشرين ومرة للاثين » .

أخرجاه (١) .

٢٣١٣ \_ وعن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل . وكتب بالهامش « الا تكتفي » وهو عند الترمذي .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل . وكتب بين السطرين .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٧٦٥) والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (٢: ٢٩٩ – ٣٠٠) والترمذي في كتاب الصوم (٣: ٧٦ – ١٣١) ورواه الصوم (٣: ٧٦ – ٧٠٠) والنسائي في كتاب الصيام (٤: ١٣١) ورواه أحمد وابن خزيمة (٣: ٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري – واللفظ له – كتاب الصوم (٤: ١٢٦) ورواه مطولا ومفصلا في كتاب الطلاق (٩: ٤٣٩) ورواه مسلم – مطولا – أيضاً في كتاب الصيام (٢: ٧٦١) ورواه أبو داود في كتاب الصوم (٢: ٣٩١ – ١٤٠) الصوم (٢: ٣٩١ – ١٤٠) وأحمد في المسند (٣٤، ٥٢، ١٢٩، ١٢٩) مطولاً.

« شهران لاينقصان ، شهرا (۱) عيد : رمضان وذو الحجة » . أخرجاه (۲) .

٢٣١٤ – وعن أبي هريرة – مرفوعاً – «الصوم ُ يوم تصومون ، والفطرُ يوم تُفْطرون ، والأضحى يوم تُضَحُّون » .

قال الترمذي (٣): حسن غريب.

٢٣١٥ – وعن حفصة – مرفوعاً – « مَن ° لم يُج ْمِع الصيام قَبَـُل الفجر ، فلا صيام له » .

رواه الحمسة (؛) ، قال أحمد : ليس إسناده بذلك ، لكنه عن ابن

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « شهر » .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٦٤) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٦٦) والحديث رواه أبو داود في الصوم (٣ : ٧٥٠) وابن ماجه في الصيام (٢ : ٧٩٧) والترمذي في الصوم (٣ : ٥٥) وابن ماجه في الصيام (١ : ٣٠٠) وأحمد في المسند (٥ : ٣٨ ، ٤٧ – ٤٨ ، ٥١) وعزاه في الفتح الكبير للنسائي أيضاً ، ولم يذكره النابلسي في الذخائر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ٨٠) ورواه أبو داود في كتاب الصوم (٢ : ٢٩٧) ومثله عند ابن ماجه في الصوم (١ : ٣١٥) من غير لفظ «الصوم يوم تصومون».

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٢٩) وقال : ورواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الايلي . كلهم عن الزهري. اه والترمذي في كتاب الصوم (٣ : ١٠٨) والنسائي في كتاب الصوم (٤ : =

= ١٩٦ – ١٩٧) ومن ثلاث طرق ، والدارمي في الصوم ( ٣٣٩:١) وابن خزيمة وابن أبي شيبة (٣: ٣٦ ) وابن خزيمة (٣ : ٢١٢) ورواه أيضاً أحمد وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وعبد الرزاق .

وقد رواه – موقوفاً على حفصة – مالك في الموطأ (١: ٢٨٨) والنسائي من سبع طرق عنها قولها (٤: ١٩٧ – ١٩٨) وموقوفاً على ابن عمر عند النسائي ومالك أيضاً في الموضعين المشار إليهما ، وعبد الرزاق عن حفصة .

وقد اختلف الأثمة في رفعه ووقفه ، قال الترمذي : حديث حفصة لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قسوله وهو أصح . وقال : ولا نعلم أحداً رفعه إلا يحيى ابن أيوب . اه ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : الوقف أشبه . وتردد في السندين أيهما أصح . وقال أحمد : ماله عندي ذلك الإسناد . وقال الحاكم في كتاب الاربعين صحيح على شرط الشيخين ، وقال في المستدرك : صحيح على شرط البخاري وقال البيهقي : رواته ثقات إلا أنه روى موقوفاً وقال الخطابي : أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة ، وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الحبر قوة ، وقال الدارقطني : كلهم المناح ، وانظر التلخيص الحبير (٢ : ١٨٨) .

قلت: وبعد رجوعي لأسانيد هذا الحديث تبين لي أن الذين رفعوه هم: يحيى بن أيوب ، وإسحق بن حازم ، وابن لهيعة ، وابن جريج ، ومالك ، والليث ، ومعمر ، وكلهم رووه عن طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر عن أخته حفصة مرفوعاً ، ورواه يحيى والليث وإسحق عن سالم عن ابن عمر من غير وأسطة الزهري فدعوى الترمذي: لم يرفعه =

٢٣١٦ – وعن عائشة قالت : دخل على النبي صلى الله عليه وسلم
 ذات يوم فقال « هل عندكم شيء(١) ؟ » فقلنا(٢) : لا ، قال « فإني إذن

= سوى يحيى غير مستقيمة . والذين أوقفوه عليها هم معمر والزبيدي ، وابن عيينة ويونس وكلهم عن الزهري، لكن بعضهم عنه عن سالم عن ابن ابن عمر ، وبعضهم عنه عن حمزة بن عبد الله عن أبيه ، ورواه مالك وسفيان عنه عن حمزة عن حفصة مباشرة من غير واسطه «ابن عمر» وإذا كان مالك والليث ومعمر قد رووا هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً فإن ابن جربج لايقل عمن أوقفه ثقة وحفظاً .

ومدار من أوقفه على الزهري كما أن مدار من رفعه على الزهري والذين عن سالم وعبد الله بن أبي بكر عن سالم من غير واسطة الزهري والذين رووا عن الزهري مباشرة ابن جريج وعبد الله بن أبي بكر ، ومعمر وهؤلاء رفعوه ، ويونس وابن عيينة ومالك ومعمر وعبيد الله وهؤلاء وقفوه . وإذا علمنا أن الزهري واسع الرواية ، فمرة يرويه عن سالم عن عبد الله ومرة عن حمزة عن عبد الله وابن عمر يرويه مرة عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم — مرفوعاً — ومرة عن حفصة من قولها — عن النبي صلى الله عليه وسلم — مرفوعاً — ومرة عن حفصة من قولها — فتوى لما وهي مقتضي الحديث . ومرة فتوى له — وهي مقتضي الحديث أيضاً حسب ماروته له أخته عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأن الذبن رفعوا الحديث هم ثقات يضاف اليهم ، إسحق بن حازم وابن لهيعة ، وأن لاتعارض بين الاسانيد والروايات — إذا علمنا هذا فليس هناك حاجة لتخطئة الحفاظ مادام يمكن التوفيق بين الاسانيد والروايات ، وأن ممن رفعه لتخطئة الحفاظ مادام يمكن التوفيق بين الاسانيد والروايات ، وأن ممن رفعه والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين .

- (١) في المخطوطة « هل عندك شيئاً » .
  - (٢) في المخطوطة «قلنا».

صائم » ثم أتانا يوماً (١) آخر ، فقلنا : يا رسول الله أهدي لناحيس ، فقال « أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً » فأكل .

رواه مسلم (۲) .

٣٦١٧ – وزاد النسائي(٣) فيه ثم قال «إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرج من ماله الصدقة ، فإن شاء (١) أمضاها وإن شاء (٠) حبسها ».

 ٢٣١٨ — قال البخاري (٦) : قالت أم الدرداء : كان أبو الدرداء

 يقول : عندكم طعام (٧) ؟ فإن قلنا لا ، قال : فإني (٨) صائم يومي هذا .

- (٣) سنن النسائي : كتاب الصيام (٤ : ١٩٣ ١٩٤).
  - (٤) رسمت في المخطوطة هكذا «فانشا».
    - (o) في المخطوطة هكذا «وانشا».
- (٦) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٤٠) تعليقاً وهذا
   الأثر وصله ابن أبي شيبة (٣ : ٣١) وعبد الرزاق (٤ : ٢٧٢ ، ٢٧٣) .
- (٧) في المخطوطة « هل عندكم من طعام » والتصويب من البخاري .
  - (٨) في المخطوطة «إني ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يوم».

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٨٠٩) ورواه أيضاً النسائي في كتاب الصيام (٤: ١٩٣) من طرق متعددة وأحمد في المسند (٦: ٤٩ ، ٢٠٧) وأبو داود في كتاب الصوم (٢: ٣٢٩) والترمذي في كتاب الصوم (٣: ١١١) وابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٣٤٥).

۲۳۱۹ ــ قال(۱): وفعله(۲) أبو طلحة ، وأبو هريرة ، وابن عباس ،
 وحذيفة (رضى الله عنهم).

• ٢٣٢ – وعن أبي جحيفة قال(٣) : آخى النبي(٤) صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي (٥) الدرداء ، فزار سلمان أبا الدرداء ، فرأى أم الدرداء متبذلة ، فقال لها : ما شأنك ؟ قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا ، فجاء أبو الدرداء ، فصنع له طعاماً ، فقال :

أثر أبي طلحة : رواه عبد الرزاق (٤ : ٢٧٣ ، ٢٧٤) وابن أبي شيبة (٣ : ٣١) .

وأما أثر أبي هريرة فقد وصله البيهقي – كما قال الحافظ في الفتح . ورواه بنحوه عبد الرزاق عن أبي طلحة وأبي هريرة ( ٤ : ٢٧٤ ) لكن بسند منقطع كذا قال الحافظ في الفتح .

وأما أثر ابن عباس فقد وصله الطحاوي ــ كما قال الحافظ في الفتح وانظر أيضاً مصنف عبد الرزاق (٤: ٢٧١ ، ٢٧٢) وابن أبي شيبة (٣: ٣٠) .

وأما أثر حذيفه فقد وصله عبد الرزاق في مصنفه (٤: ٢٧٤) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣: ٢٩). وانظر الفتح أيضاً (٤: ١٤٠–١٤١) لمعرفة روايات وأسانيد وألفاظ هذه الآثار، اكتفينا بعزوها – اختصاراً.

- (٣) في المخطوطة «قالت » وهو سبق قلم .
- (٤) في المخطوطة «رسول الله» وهو عند الترمذي .
  - (٥) في المخطوطة «وأبو» وهو لحن .

<sup>(</sup>١) القائل هو البخاري ــ في الموضع السابق .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « وفعلها » ولعله سبق قلم .

كل فإني صائم ، فقال : ما أنا بآكل حتى تأكل ، فأكل ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ، فقال (١) : نم ، فنام ، ثم ذهب يقوم ، فقال : نم (٢) ، فلما كان من (٣) آخر الليل قال سلمان : قم الآن ، (قال) : فصليا ، فقال له سلمان : إن لربك عليك حقا ، ولنفسك عليك حقا ، ولأهلك عليك حقا ، فأع كل ذي حق حقه ، فأتى النبي صلى الله عليه ولاهلك عليك حقا ، فقال ( النبي صلى الله عليه وسلم ) «صدق سلمان » رواه البخاري (٤) .

۱۳۲۱ – ولهما (°) عن الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذُ قالت : أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء ، إلى قُرَّى الأنصار التي حول

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة « فنام » وهو عند الترمذي أيضاً .

<sup>(</sup>٣) كلمة «من » ثابتة عند البخاري في كتاب الصوم ، وليست في كتاب الأدب ، وأما عند الترمذي « فلما كان عند الصبح » .

 <sup>(</sup>٤) صحیح البخاري : کتاب الصوم (٤ : ۲۰۹) وکتاب الأدب
 (١٠ : ۳۵۵) ورواه أیضاً الترمذي في کتاب الزهد (٤ : ۲۰۸ – ۲۰۹)

تنبيه : لم يذكر الشيخ النابلسي رحمه الله هذا الحديث في أطراف أي جحيفة في ذخائره . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٥) واللفظ لمسلم – عدا قوله «حتى يكون» – رواه البخاري في كتاب الصيام (٢: ٢٠٨ –
 ٧٩٨ : ٢٠٠) ومسلم في كتاب الصيام (٢: ٧٩٨ –
 ٧٩٩) .

المدينة « من كان أصبح صائماً ، فليتم صومه ، ومن كان أصبح مفطراً ، فليتم (بقية) (١) يومه » .

فكنا ، بعد ذلك نصومه ، ونصوم صبياننا الصغار منهم ، إن شاء الله . ونذهب إلى المسجد ، فنجعل لهم اللعبة من العهن ، فإذا بكى أحدهم على الطعام ، أعطيناها إياه (حتى يكون) (٢) عند الإفطار .

٢٣٢٢ – وقال البخاري(٣) رحمه الله : وقال عمر (رضي الله عنه) لنشوان في رمضان : ويلك ، وصبياننا صيام (١) ، فضربه (٥) .

٢٣٢٣ - وعن عبد الرحمن بن مسَلمة ، عن عمه ، أن أسلمَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ليس في مسلم . وموجود عند البخاري . وأصل عبارة مسلم « أعطيناها إياه عند الافطار » قال النووي في شرحه (٨: ١٤) هكذا هو في جميع النسخ « عند الإفطار » قال القاضي : فيه عذوف وصوابه « حتى يكون عند الافطار » فبهذا يتم الكلام ، وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد ، وهو معنى ما ذكره مسلم في الرواية الأخرى ، « فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم » .

وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات وتعويدهم العبادات ولكنهم ليسوا مكلفين .

<sup>(</sup>٣) في كتاب الصوم (٤: ٢٠٠ » وقال الحافظ في الفتح (٤: ٢٠١) : وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور والبغوي في « الجعديات » : (٤) في المخطوطة « صبياننا صياما » وهذا لحن .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وضربه».

أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال « صُمْتُم يومَكُم هذا ؟ » قالوا : لا ، قال « فأتموا بَقْييّة َ يومكم واقضوه (١) » .

رواه أبو داود (۲) .

وإن صاموا ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال قضوا يوماً فقط. قاله أحمد ، واحتج بقول على .

٢٣٧٤ ــ وفي حديث عبد الرحمن بن زيد «... فإن شهد (٣) شاهدان فصوموا وأفطروا » .

رواه أحمد والنسائي (١) .

٢٣٢٥ \_ وعن أنس بن مالك الكعي أن رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « بقية يومكم هذا واقضوا » .

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : كتاب الصيام (۲ : ۳۲۷) وزاد : «يعني عاشوراء» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «وإن» وهو الموافق للفظ أحمد .

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي – واللفظ له – كتاب الصيام (٤: ١٣٢ – ١٣٣) ومسند أحمد (٤: ٣٢١) وأصل الحديث ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال : ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساءلتهم ، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها ، فإن غم عليكم فأكلوا ثلاثين فإن شهد ... » الحديث . فظ النسائي – وعند أحمد «وإن شهد شاهدان مسلمان ... » .

وسلم قال « ... إن الله تبارك وتعالى (١) وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلي والمرضع » (٢)

۲۳۲٦ – ولفظ بعضهم «وعن الحامل والمرضع » .

حسنه الترمذي (٣) .

٢٣٢٧ – وعن سلمة بن الأكوع (قال): لما نزلت (وَعَلَى اللَّذِينَ يُطْيِقُونَهُ فِدْ بِهَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ) (١) كان من أراد أن يفطر ويفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها ».

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « عز وجل » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة «الصوم» ولم أجد هذا اللفظ . نعم يوجد عند الترمذي «وعند الجامل أو المرضع الصوم أو الصيام» وعند ابن ماجه «وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام» .

<sup>(</sup>٣) اللفظ الأول لأحمد في المسند وللنسائي وابن خزيمة ، واللفظ الثاني عند النسائي . وانظر سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢: ٣١٧) وسنن النرمذي : كتاب الصوم (٣: ٩٤) وسنن النسائي : كتاب الصيام (٤: ١٨٠ – ١٨١) وابن ماجه : كتاب الصيام (١: ٣٣٥) ومسند أحمد (٥: ٢٩) وصحيح ابن خزيمة (٣: ٢٦٧) والسنن الكبرى للبيهقي (٤: ٢٣١) ومجموع الحديث برواياته يدل على صحته ، ولذا قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٤ .

أخرجاه (١) .

٧٣٧٨ – ولأبي داود وأحمد(٢) عن ابن أبي ليلى عن معاذ بنحوه – وفيه « ثم إن الله عز وجل أنزل (٣) الآية الأخرى ( شَهْرُ رَمَضَانَ الله عِنْ القُرْآنُ – إلى قوله – ( فَمَن ْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَا عَنْ مُنْ الله عَنْ الله

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب التفسير ( ۸ : ۱۸۱ ) وصحيح مسلم : كتاب الصيام ( ۲ : ۸۰۲ ) واللفظ لهما . ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم ( ۲ : ۲۹۲ ) والترمذي في كتاب الصوم ( ۳ : ۱۹۲ – ۱۹۳ ) والنسائي في كتاب الصوم ( ٤ : ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٥: ٢٤٦ – ٢٤٧) وسنن أبي داود: كتاب الصلاة (١: ١٣٨، ١٤٠ – ١٤١) من حديث طويل – يبحث كيف أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وكيف أحيل الصيام ثلاثة أحوال أيضاً ، ولفظ الحديث هنا لأحمد . وقد روى البخاري – من طريق ابن أبي ليلي حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم .. مختصرا . وانظر فتح الباري (٤: ١٨٨) حيث قال الحافظ عن هذا الحديث واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً . وطريق ابن نمير حهذه – أرجحها ، يريد رواية البخاري . ونسبه للحاكم أيضاً في (٨: ١٨٢) وفيه كلام فانظره :

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «ثم نزلت» .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٥ .

٢٣٢٩ – وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ ( وَعَلَى اللَّذِينَ يُطُوِّقُونَهُ (١) فَيدْ بَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ) (٢) قال ابن عباس : ليست بمنسوخة ، هو الشيخ(٣) الكبير، والمرأة الكبيرة ، لايستطيعان أن يصوما ، فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً ».

رواه البخاري (١) .

۲۳۳۰ – ولايي داود (°) عن عكرمة أن ابن عباس قال : أثبتت للحبلي والمرضع .

وَلَابِي دَاوِد (١) عن ابن عباس (وَعَلَى اللَّهِ بِنَ يُطِيقُونَهُ فِـدْيَةُ طَعَامُ مُسِكَيِنٍ )(٧) (^) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ،

<sup>(</sup>١) كذا في البخاري . وهي قراءة ابن مسعود وفي سنن النسائي «يطوقونه يكلفونه » وهو تفسير حسن . وأما قراءة العامة «يطيقونه» .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « هي الشيخ » .

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب التفسير (٨ : ١٧٩) وروى النسائي في كتاب الصوم (٤ : ١٩٠ – ١٩١) عدم النسخ وبمعنى قريب من وجه آخر ، وروى الحديث في كتاب التفسير – في الكبرى – كما في تحفة الأشراف (٥ : ٩٦).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٢٩٦).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٢٩٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : ١٨٤ .

<sup>(^)</sup> كان في المخطوطة «عن ابن عباس في الآية كانت ... » ولم يذكر الآية .

وهما يطيقان (١) الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً ، والحبلى والمرضع إذا خافتا (قال أبو داود: يعني) على أولادهما(٢) أفطرتا وأطعمتا ،

• قال أحمد (٣) : أقول بقول أبي هريرة ــ يعني ــ لابقول ابن عمر وابن عباس في منع القضاء .

٢٣٣١ \_ وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام

قلت: هذه الآية منسوخة عند الأكثرين ، وقد خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما ، وقد رجح ابن المنذر النسخ من جهة قوله تعالى « وأن تصوموا خير لكم » حيث قال : لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لايطيق الصيام لم يناسب أن يقال له « وأن تصوموا خير لكم » مع أنه لايطيق الصيام . اه وانظر الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ابن أبي طالب ( ١٢٥ – ١٢٩) وحديثا ابن عمر وسلمة في البخاري دالان على النسخ أيضاً ، والله أعلم . وانظر مصنف عبد الرزاق ( ٤ : ٢٠ وما بعده ) .

(٣) ذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ١٤١) ويريد القضاء على المرضع والحامل – كما صرح به ابن قدامة في المغني (٣ : ١٤٠) حيث قال : إذا ثبت هذا ، فإن القضاء لازم لهما ، وقال ابن عمر وابن عباس «لا قضاء عليهما . . . » وانظر قول ابن عمر وابن عباس في مصنف عبد الرزاق (٤ : ٢١٨ ، ٢١٩) .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة ونسخة أبي داود المفردة وبشرح العون ، وقد وضع الكاتب ــ أو غيره . في الهامش « لا » لتكون « لايطيقان » ولم أجد هذه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة (ولديهما).

الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كُرَاعَ الغَميم ، فصام الناس ، ثم دعا بقدَح من ماء فرفعه ، حتى نظر الناس إليه ، ثم شرب(١)، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام(٢) فقال «أولتك العصاة(٣) ، (أولتك العصاة) . » (٣)

٢٣٣٧ – وفي لفظ : إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينظرون فيما فعلت ، فدعا بقد َح من ماء بعد العصر .

رواه مسلم (٤) .

۲۳۳۳ – وعن أبي سعيد قال : أنى رسول الله (°) صلى الله عليه وسلم على نهر من السماء ، والناسُ صيام(١) – في يوم صائف – مشاة ، / ١٤٠ / ونبي الله (٧) صلى الله عليه وسلم على بغلة له ، فقال « اشربوا (أيها الناس ) .... » الخ .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فشر ب » .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة «العصات».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٨٥) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٨٦) والحديث رواه الترمذي في كتاب الصوم (٣ : ٨٩ ـ ٩٠) وسنن النسائي : كتاب الصوم (٤ : ١٧٧ وابن خزيمة (٣ : ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « صياما » .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «والنبي » .

رواه أحمد وابن حبان (١) .

٢٣٣٤ - قال ابن عباس: قد صام رسول الله (٢) صلى الله عليه وسلم وأفطر ، فمن شاء صام ، ومن شاء أفطر .

أخرجاه (٣) .

۲۳۳٥ - وعن جابر - مرفوعاً - « ليس من البر الصوم في السفر »
 أخرجاه (١) .

٢٣٣٦ - ولفظ مسلم(٥) « ليس (من) البر أن تصوموا في السفر » .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۳: ٤٦) وموارد الظمآن (۲۲۸) رقم ۹۰۹، وأشار إليه ابن خزيمة (۳: ۲۵٦) حيث قال : وفي خبر أبي سعيد ...» وتتمة الحديث ــ من مسند أحمد «قال : فأبوا قال : « إني لست مثلكم ، إني أيسركم إني راكب » فأبوا ، قال : فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب ، وشرب الناس ، وما كان يريد أن يشرب .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « النبي » .

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٨٦ – ١٨٨) وفي
 كتاب المغازي (٨ : ٣) وصحيح مسلم : كتاب الصوم (٢ : ٥٨٥) .

 <sup>(</sup>٤) صحيح البخاري : كتاب الصيام (٤ : ١٨٣) ويأتي لفظ
 مسلم الحديث التالي ورواه ابن خزيمة (٣ : ٢٥٤) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٨٦) .

٢٣٣٧ – ولهما (١) عن عائشة أنه قال لحمزة الأسلمي لما سأله عن الصوم في السفر فقال « إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر » .

 $^{\prime\prime}$   $^{\prime$ 

٢٣٣٩ - وعن سلمة بن المُحَبِّق(١) أنه سمع رسول الله صلى الله

(١) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٧٩) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٨٩) ، وقد ساق المصنف أوله بالمعنى فأول الحديث . قالت : سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر ؟ فقال «ثم ساقه عندهما » وفي رواية ، عنها : أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ قال « .. فذكره » .

(۲) صحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۷۹۰) والحدیث رواه
 النسائي في کتاب الصیام (٤ : ۱۸۲ ، ۱۸۷) .

(٣) في المخطوطة « اجب » ولعله سهو وقع من الناسخ .

(٤) في المخطوطة «المحيق» وهو وهم أو سبق قلم . وضبطه – كما في المغني – بضم ميم ، وفتح حاء مهملة ، وشدة موحدة مكسورة ، وبقاف ، والمحدثون يفتحون الباء . اه وقيل : هو ابن ربيعة بن صخر الهذلي ، أبو سنان ، صحابي سكن البصرة . وانظر المغني (٦٩) والتقريب (٢١٨ : ٢١٨) .

عليه وسلم يقول « من أدركه رمضان ، له(١) حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه » .

رواه أبو داود (٢) .

٠ ٢٣٤ \_ وعن عبيد بن جبير (٣) قال : كنت (١) مع أبي بَصْرَة

(١) في المخطوطة «وله» ولم أجد الواو في المسند لأن اللفظ لأحمد لا لأبي داود كما قال المصنف .

(٢) هذا لفظ أحمد في مسنده (٥ : ٧) وقد رواه هو وأبو داود بلفظ «من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه » وفي لفظ آخر عند أبي داود «من أدركه رمضان في سفر » فذكر معناه . كذا عند أبي داود في كتاب الصوم (٢ : ٣١٨) وانظر المسند أيضاً \_ للفظة \_ (٣ : ٤٧٦) .

(٣) في المخطوطة «عيد بن جُير » وهذا تصحيف وقد ضبطه الحافظ في التقريب فقال « بالجيم والموحدة ، القبطي ، مولى أبي بصرة ، يقال : كان ممن بعث به المقوقس مع مارية ، فعلى هذا : فله صحبه ، قد ذكره يعقوب بن سفيان في الثقات ، وقال ابن خزيمة لا أعرفه . (١: ٢٥٥) هذا وقد وقع في سنن أبي داود «عن عبيد » قال جعفر : بن جبر » كذا ، وهو الموجود في الكاشف (٢: ٣٦) والميزان (٣ ، ١٩) والتهذيب (٧ : ٢١) والحلاصة (٢١٥) وقال بفتح الجيم ، لكن وقع فيه تصحيف آخر حيث قال عن «مولاه أبي نضرة » بينما هو أبو بصرة » بالموحدة والصاد المهملة ضبطه هو في (٨٤) ونقل معلق الحلاصة بهامش (٢١٥) حيث في التقريب والميزان : جبير بضم الجيم . اه والموجود في الميزان «جبر» والله أعلم . فهو إذا «ابن جبر أو جبير» والله أعلم .

الغفاري (صاحب النبي صلى الله عليه وسلم) في سفينة من الفُسطاط في رمضان ، فلم يجاوز(١) البيوت حتى دعا بالسُّفْرة قال : اقترب قلت : ألستَ ترى البيوت ؟ قال أبو بَصْرة : أترغبُ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل .

= قلت : ووقع عند أحمد «عبيد بن حنين . قلت : وهو تصحيف لأن الراوي عنه هو كليب بن ذهل وهو الراوي لهذا الحديث وانفرد به وسند الحديث عند أحمد وأيي داود والدارمي وابن خزيمة واحد لكن يختلفون في الشيوخ فقط إذ رووه كلهم من طريق سعيد بن أيي أيوب عن يزيد ، إلا رواية عند أحمد من أربع روايات عن عبد الله بن عباس عن يزيد ابن أيي حبيب عن كليب بن ذهل ، عن عبيد . فدل على أن ما في السند تصحيف ، لأن عبيد بن جبر أو جبير — هو مولي لأيي بصرة ما في السند تصحيف ، لأن عبيد بن جبر أو جبير — هو مولي لأي بصرة بينما عبيد بن حنين المدني مولي آل زيد بن الحطاب ، وهو ثقة أخرج له الحماعة كلهم ولم أر من ذكر رواية عبيد بن حنين عن أيي بصرة ، بينما عبيد بن جبير انفرد أبو داود بالاخراج له من السنة ، وإنما الذي روى عنه هو ابن جبير ، والله أعلم .

تنبيه: وقع في التهذيب: قال ابن يونس: يقال إن جبرا كان قبطياً ممن بعث به المقوقس ... » بينما قال هذا عن عبيد في التقريب. فلو كان لعبيد صحبة كيف يقول ابن خزيمة: لست أعرفه ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة » فإن لم يكن ما في التهذيب خطأ ــ وأظنه كذلك ـ بأن يكون « ابن جبر » بدل « جبرا » وإلا فالأمر يحتاج إلى زيادة بحث ، والله أعلم .

= (٤) في المخطوطة «ركبت» وهو لفظ أحمد والدارمي وابن خزيمة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «نجاوز » . .

رواه أحمد وأبو داود (١) .

۲۳٤١ – ولفظ أحمد (٢) : فلما دفعنا من مرسانا (٣) – وفيه –
 فقلت : يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا (بعد) .... » .

٧٣٤٧ – وعن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية (من دمشق) مرة إلى قلر قرية عقبة من (٤) الفسطاط ، وذلك ثلاثة أميال ، في رمضان ، ثم إنه أفطر ، وأفطر معه ناس ، وكره آخرون أن يفطروا ، فلما رجع إلى قريته قال : (والله) لقد رأيت اليوم أمراً ما كنت أظن أني (٥) أراه ، إن قوماً رغبوا عن هدّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، (يقول ذلك ئلاين صاموا) ، ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضي إليك .

رواه أبو داود (١) ، وليس عند أحمد ثلاثة أميال .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود – واللفظ له – في كتاب الصوم (۲: ۳۱۸) ومسند أحمد (۲: ۳۹۸) ورواه الدارمي (۱: ۳۶۳) وابن خزيمة (۳: ۳۳۰ – ۲۲۲) وقال: لست أعرف كليب بن ذهل، ولا عبيد ابن جبير، ولا أقبل دين من لا أعرفه بعدالة.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد (٣١ : ٣٩٨) وله روايات عنده .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «مرسها».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «مرة» ولعلها هفوة القلم .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « ان » .

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣١٩) ورواه أحمد في المسند (٦ : ٣٩٨) وابن خزيمة (٣ : ٢٦٦) كلهم من طريق منصور الكلى .

۲۳٤٣ – وعن محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك (١) (في رمضان) وهو يريد سفراً (٢) ، وقد رحلت له راحلتُه ولبس ثياب السفر ، فدعا بطعام فأكل ، فقلت (له) : سُنتَة ؟ قال : سُنتَة ، ثم ركب .

حسنه الترمذي (٣) .

٢٣٤٤ – وللبخاري (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال «أن
 رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوة الفتح في رمضان .

« صام (°) رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ الكله يد

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة «رضى الله عنه» .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « يريد سفر » .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الصيام (٣ : ١٦٣ ) وقد ذكره بسندين الأول منهما فيه : عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ، وذكر هو تضعيفه عن يحيى ابن معين والثاني من طريق محمد بن جعفر المديني ووثقه هو . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) صحیح البخاری : کتاب المغازی ( ٨ : ٣) وهو روایة من حدیث ابن عباس الذی مر برقم ۲۳۳۶ والحدیث متفق علیه أیضاً وهذا لفظ البخاری .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «وصام» وقد فصل البخاري بين أول الحديث وبين قوله « قال (أبي وبين قوله « صام رسول الله صلى الله عليه وسلم ... بقوله » قال (أبي الزهري) وسمعت ابن المسيب يقول مثل ذلك ، ثم ساق السند عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ... وهو السند الذي ذكر فيه القسم الأول .

-- الماء الذي بين قُدَيد وعُسفان - أفطر ، فلم يزل مفطراً حتى انسلخ الشهر » .

٢٣٤٥ ــ ولهما (١) في حديث الفتح ــ لعشر بقين من رمضان .

<sup>(</sup>١) كذا في المخطوطة ، ولم أفهم المراد منه هل دخول مكة كان لعشر بقين من رمضان أو خروجه من المدينة لعشر بقين من رمضان . وكل هذا ليس في الصحيحين ، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لعشر مضين من رمضان وكان دخوله مكة لتسع عشرة ليلة خلت أو لعشر بقين من شهر رمضان يوم الجمعة . وانظر الطبقات لابن سعد (۲ : ۱۳۴) وما بعد . وزاد المعاد (۲ : ۱۳۰) وما بعد « هناك روايات متعددة في يوم الحروج والدخول . فعند مسلم من حديث أبي سعيد غزونا » لست عشرة من رمضان ، وفي أخرى لثمان عشرة ، وفي أخرى في ثنتي عشرة ، لسبع عشرة أو تسع عشرة ، ومن حديث ابن عباس عنده قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان ، لذا قال الحافظ في الفتح ( ٤ : ١٨١) لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ، ثم سافر في أثنائه ، ووقع في رواية ابن إسحق في المغازي عن الزهري في حديث الباب أنه خرج لعشر مضين من رمضان ، ووقع في مسلم من حديث أبي سعيد اختلاف من الرواة في ضبط ذلك . والذي اتفق عليه أهل السير أنه خرج في عاشر رمضان ، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه » ا ه وانظر الفتح ( ٨ : ٤ ) لبيان بعض الروايات وكيفية الجمع بينها .

## بالمانفالصَوَ فَيُوالَا يَعَالَيْهُ

٢٣٤٦ – وعن أنس قال : أول ماكرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال «أفطر هذان» ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم .

وكان أنس يحتجم وهو صائم .

رواه الدارقطني(١) ، وقال : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة .

۲۳٤٧ - [ (۲) وعن رافع بن حدیج - مرفوعاً - « أفطر الحاجم والمحجوم » .

رواه أحمد (٣) وقال: هو أصح شيء في هذا الباب.والترمذي وحسنه .

<sup>«</sup> كتب في هامش النسخة بخط كبير « ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ، وأضفنا كلمة «باب» .

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢: ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) من هنا حتى نهاية حديث رقم ٢٣٤٩ كتب في هامش المخطوطة وبنفس الحط لذا أدخلناه في الأصل مع ما فيه من التعليق .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد (٣ : ٤٦٥) وسنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٤٤) وقال عنه : حسن صحيح . ونقل عن الإمام أحمد نحو قوله الذي ذكره المصنف هنا .

٣٣٤٨ \_ وعن شداد بن أوس أن رسول الله (١)صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع و هو يحتجم \_ و هو آخذيدي \_ لثمان (٢) عَشرة خلت من رمضان . فقال « أفطر الحاجم والمحجوم » .

رواه الحمسة (٣) إلا البرمذي ، ولفظه لأبي داود ، ورواه ابن ماجه والحاكم وقال : هو حديث ظاهر صحته ، وصححه أحمد وإسحق وابن المديني .

وقال ابن خزيمة (١): ثبت الحبر (٥) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «أفطر الحاجم والمحجوم».

۲۳٤٩ – وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم
 وهو محرم ، واحتجم وهو صائم » .

رواه البخاري ] (۱) (۲) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «النبي » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « لثماني » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٠٨) وسنن النسائي الكبرى — في الصوم — كما في تحفة الأشراف (٤ : ١٤١ ، ١٤٤ ، ١٤٦) وابن ماجه في الصيام (١ : ٧٣٥) والحاكم في المستدرك (١ : ٤٢٨ – ٤٢٨) من عدة طرق ، ونقل تصحيح الأثمة له .

<sup>(</sup>٤) صحيح ابن خزيمة (٣ : ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « ثبتت الأخبار » والتصحيح من ابن خزيمة .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٧٤) ونسبه المجد في المنتقى لأحمد أيضاً ، وقد ورد هذا الحديث عن ابن عباس بألفاظ «احتجم وهو محرم » احتجموهو صائم»و « احتجم وهو محرم صائم » =

٢٣٥٠ – والآبي داود (١) عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم .
 ٢٣٥١ – قال البخاري (٢): ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأساً (٣) .

= وذكر ذكر أهل الحديث هذه الروايات في كتبهم ، وقد ثبت حديث الفطر الحاجم والمحجوم » فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر صحابياً وليس واحد منها في الصحيحين . وثبت كذلك الترخيص في الحجامة ، في الصحيح وأهل السنن . لذا اختلف العلماء تجاه هذه الأحاديث . فذهب الجمهور بما فيهم الأثمة الثلاثة : مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى الترخيص في الحجامة ويرون أن حديث الترخيص ناسخ لحديث الافطار « أفطر الحاجم والمحجوم » وذهب أحمد والأوزاعي إلى لفظ وأن الحجامة مفطرة . وانظر : الفتح وتهذيب السنن لابن القيم والتلخيص الحبير ، ونصب الراية ، لبيان هذه الأحاديث وما فيها وأقوال العلماء ونحوها .

- (٧) من أول حديث رقم ٢٣٤٧ حتى هنا كتب في هامش النسخة .
  - (١) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣١٠) .
    - (٢) في كتاب الصوم ــ تعليقاً ــ (٤: ١٥٣).

أما أثر أنس فقد رواه أبو داود – من فعله – في كتاب الصوم (٣١٠ : ٣١٠) ورواه الترمذي – عنه مرفوعاً – وضعفه في كتاب الصوم ٣٠ : ٢٠٠٠ ان أد من من المناب وهم ١٠٠٠

(٣ : ١٠٥) وابن أبي شيبه – من فعله – (٣ : ٤٧) .

وأما أثر الحسن فقد وصله عبد الرزاق (٤: ٢٠٨) وابن أبي شيبه (٣: ٤٧) .

وأما أثر ابراهيم فقد وصله عبد الرازق ( ٤ : ٢٠٨ ) وابن أبي شيبه (٣ : ٤٦ – ٤٧) ونسبه الحافظ في الفتح لسعيد بن منصور .

(٣) في المخطوطة « بأس » .

وقال الحسن (١) : لا بأس بالسعوط (٢) للصائم إن لم يصل إلى حلقه .

٢٣٥٢ ــ وذكر (٣) بإسناده عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] إذا قاء (١) فلا يفطر ، إنما يُخرِجُ ولا يُولِجُ .

۲۳۵۳ ـ وقال ابن عباس وعكرمة (°) : الفطر ثما دخل وليس ثما خرج .

۲۳۵٤ – وكان (١) ابن عمر [رضي الله عنهما] يحتجم وهو صائم ،
 ثم تركه ، فكان (٧) يحتجم بالليل .

بلفظ «الصوم مما دخل » وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه (٣ : ٥١) لكن فيه «مما يخرج» .

وأثر عكرمه وصله ابن أبي شيبة بنحوه (٣ : ٣٩) وانظر أيضاً مصنف ابن أبي شيبة (٣ : ٥٢ – ٥٣) .

(٦) ذكره البخاري -- تعليقاً - في كتاب الصوم ( \$ : ١٧٣ - ١٧٤ ) وقد وصله مالك في الموطأ ( ١ : ٢٩٨ ) من كتاب الصيام ، وعبد الرزاق في مصنفه ( ٣ : ٢١١ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( ٣ : ٣٠ ) (٧) في المخطوطة «وكان».

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصيام (٤: ١٥٩) ونسبه في الفتح (٤: ١٦٠) لابن أبي شيبة ، والذي وجدته في مصنفه (٣: ٣) أنه كره للصائم أن يستسعط ، فلعه في موضع آخر .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطة « بالصعوط » .

<sup>(</sup>٣) أي البخاري ، في كتاب الصوم (٤: ١٧٣) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة زيادة «أحدكم» ولم أجدها عند البخاري .

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري ـ تعليقاً ـ في كتاب الصوم ( ٤ : ١٧٣)

- وقال عطاء (١): إن تمضمض ثم أفرغ [ما] في فيه من الماء لايضره إن ْ لمَ م يزدرد ريقه ، وما [ذا] بقى في فيه ؟ .
- ه ولا يَـمَـْضغُ العلك ، فإن از در د ريقه لا أقول إنه يفطر ، ولكن ينهـي عنه (٢) .
  - فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا بأس ، لم يملك (٣) .

٢٣٥٥ – قال (١): ويذكر عن عامر بن ربيعة [قال]: رأيت النبي
 صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم – مالا أحصي ولا أعد .

(۱) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم ( ٤ : ١٥٩ ) ووصله عبد الرزاق بنحوه عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : تمضمض وهو صائم ، ثم أفرغ الماء ، أيضره أن يزدرده ؟ ... (٤ : ٢٠٥) ووصله سعيد بن منصور أيضاً كذا في الفتح ( ٤ : ١٦٠ ) .

(۲) وهذا من قول عطاء أيضاً . ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم (٤: ١٠٩ – ٢٠٤) .
 (٣) ذكره البخاري – تعليقاً – أيضاً وهو من قول عطاء ، في كتاب الصوم (٤: ١٥٩) .

(٤) أي البخاري ، وذلك في كتاب الصوم (٤: ١٥٨) والحديث رواه أبو داود في كتاب الصوم (٢: ٣٠٧) والترمذي - بنحوه - في كتاب الصوم (٣: ١٠٤) وأحمد في المسند (٣: ٤٤٥) وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه (٤: ١٩٩، ١٩٩، ٢٠٠٠) وابن أبي شيبة (٣: ٣٥) وابن خزيمة (٣: ٢٤٧) كلهم من طريق عاصم بن عبيد الله يقال ابن خزيمة : وأنا بريء من عهدة عاصم ، سمعت محمد بن يحيى يقول : عاصم بن عبيد الله ليس عليه قياس . وقد طعن فيه البخاري ومسلم ويحيى به معين . وروى عنه شعبة والثوري ومالك خارج الموطأ . لذا أخرجه البخاري يصيغة التمريض ، بقوله «ويذكر» .

قال : وقال (١) عطاء / وقتادة : يبتلع ريقه .

٢٣٥٦ – وبكل ابن عمر [رضي الله عنهما] ثوباً فألقاه عليه
 وهو صائم (٢) » .

٢٣٥٧ - وقال ابن عباس(٣) : لا بأس أن يتَطَعَم القيدْرَ أو الشيء (٤) .

## \* وقال الحسن (°) : لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم .

(١) في المخطوطة (وقال: قال) والتصويب من البخاري. فهو القائل وقال عطاء ... ( وذلك في كتاب الصوم ( ٤: ١٥٨) ذكره تعليقاً. وأثر عطاء قول الحافظ في الفتح ( ٤: ١٥٩) وصله سعيد ابن منصور. وانظر أثره السابق قبل أربعة أحاديث.

وأما أثر قتادة فقد وصله عبد بن حميد في التفسير ــ كذا قال الحافظ في الفتح (٤ : ١٥٩ ) .

- (٢) ذكره البخاري ــ تعليقاً ــ في كتاب الصوم (٤: ١٥٣) وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه (٣: ٤٠) ووصله البخاري في كتاب التاريخ ــ كذا في الفتح (٤: ١٥٣).
- (٣) ذكره البخاري ــ تعليقاً ــ في كتاب الصوم (٤: ١٥٣)
   ووصله ابن أبي شيبة (٣: ٤٧) .
  - (٤) في المخطوطة « والشيء » .
- (٥) ذكره البخاري ــ تعليقاً ــ في كتاب الصوم (٤: ١٥٣) ووصله عبد الرزاق في مصنفه ــ مضمضة الحسن في رمضان (٤: ٢٠٦) قال الحافظ في الفتح: ووقع بعضه في حديث مرفوع أخرجه مالك ــ

۲۳۵۸ - وقال ابن مسعود(۱) : إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا .

۲۳۵۹ – وقال ابن عمر (۲) : يستاك أول النهار وآخره ولا (۳)
 يبلع ريقه .

- « وقال عطاء (٤) : إن ازدرد ريقه لا أقول يفطر .
- قال ابن سيرين (°): لا بأس بالسواك الرطب ، قيل: له طعم ،
   قال: والماء له طعم ، وأنت تمضمض به .

<sup>=</sup> وأبو داود – قلت : ورواه كذلك عبد الرزاق وابن أبي شيبة لكن من غير طريق الحسن ، وإنما هو من طريق سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن . كذا سند أبي داود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم (٤: ١٥٣) :

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم ( ٤ : ١٥٣ ) ووصله – ابن أبي شيبة (٣ : ٣٥ – ٣٦) بلفظ : كان يستاك إذ أراد أن يروح إلى الظهر وهو صائم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة ( لايبلع » .

<sup>(</sup>٤) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم (٤: ١٥٣).

 <sup>(</sup>٥) ذكره البخاري – تعليقاً – في كتاب الصوم (٤: ١٥٣)
 ووصله ابن أبي شيبة (٣: ٣٧).

٢٣٦٠ – وروى (١) بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم ، [ وكان أملككم لإربه ] .

٢٣٦١ – ولأبي داود (٢) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها (٣) شاباً ورخص فيها(١) الشيخ .

(۱) الحديث متفق عليه ، ولم ينفرد البخاري بإخراجه فقد أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤: ١٤٩) ومسلم في كتاب الصيام (٢: البخاري في كتاب الصوم (٢: ٧٧٧) وله روايات عنده . ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (٣: ٣١) والترمذي في الصوم (٣: ٧٠٠) وابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٨٠٥) وأحمد في مسنده في مواضع (٦: ٤٠، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢٢٨) وليس في بعض روايات أحمد «المباشرة» ورواه الدارمي ومالك وغيرهم .

(٢) سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢: ٣١٢) ولفظه فيه «أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له ، وأتاه آخر فسأله فنهاه ، فإذا الذي رخص له شيخ ، والذي نهاه شاب ، وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما التفريق في القبلة ، كذلك بين الشيخ والشاب \_ في مسنده .

(٣) في المخطوطة «عنهما» وليس كذلك إذ الضمير يعود على المباشرة.

(٤) في المخطوطة «فيهما» وليس كذلك أيضاً .

(۱) نقل ابن القيم في شرحه لسن أبي داود (۷: ۱۳ – ۱۵) قول ابن حزم: فيه (أي هذا الحديث) أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. اه. هذا مجهول. قال عبد الحق: ولم أجد أحداً ذكره ولا سماه. اه. قلت: وقولهما غير سليم. فأبو العنبس وهو العدوي الكوفي روى عن أبي العكبس الأصغر والأغر أبي مسلم – هذا – والقاسم ابن محمد إبن أبي بكر وأبي الشعثاء جابر بن زيد الكندي ... وعنه شعبة ومسعر وإسرائيل (وهو الراوي عنه هذا الحديث عند أبي داود) وأبو مريم عبد الغفار ابن القاسم وأبو عوانه، قال عبد الحميد بن صالح البرجمي سألت يونس ابن بكير عن اسم أبي العنبس فقال: هو جدي لأمي واسمه الحارث ابن عبيد ابن كعب من بني عدي، قال الحافظ وذكره ابن حبان في الثقات، عبيد ابن كعب من بني عدي، قال الحافظ وذكره ابن حبان في الثقات، التهذيب (۱۲: ۱۸ – ۱۸۸).

تنبيه: وقع في زاد المعاد (١: ١٦٢) ومثله نقله الشيخ الفقي في تعليقه على المنتقى (٢: ١٧٦) سند هذا الحديث وفيه خطأ . فقال : وأجود ما فيه — أي التفريق بين الشيخ والشاب في المباشرة — حديث أبي داود عن نصر بن علي عن أبي أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن الأعرج عن أبي هريرة ... ثم ساق الحديث كما عند أبي داود . قلت : قوله اسرائيل عن الأعرج ، غلط فاحش ، فسند أبي داود — كما في نسخة محمد محي الدين عبد الحميد وكذا بشرح عون المعبود — ط مصر أخبرنا اسرائيل عن أبي العنبس عن الأغرق عن أبي هريرة . فقد سقط من الاسناد عند ابن القيم ونقله كذلك ساقطا «الشيخ الثقفي . «عن أبي العنبس» وحرف «الأغر» إلى الأعرج «ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك ولم ينبه الشيخ محمد حامد الفقي إلى ذلك

۲۳۲۲ ـ رواه سعید (۱) عن ابن عباس بإسناد حسن .

۲۳۲۳ – وقالت(۲) : بحرم عليه فرجها .

وقال جابر بن زيد (٣): إن نَظر فَأَمْني يُتم صومة .

٢٣٦٤ – وفي حديث لقيط(؛) « ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا » .

٢٣٦٥ – وعن أبي هريرة [رضي الله عنه] قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكتُ يا رسول الله . قال « وما أهلكك ؟ »

<sup>(</sup>۱) ورواه أيضاً — عنه في كتاب الصيام (۱: ۵۳۹) لكن بسند فيه شيخه : محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي — ضعيف — كذا في زوائده : ومالك في الموطأ (۱: ۲۹۳) ورواه الشافعي — موقوفاً — (۲۲۰) من بدائع المنن .

<sup>(</sup>٢) ذكره البخاري ـ تعليقاً ـ في كتاب الصوم (٤: ١٤٩) وقال عنه الحافظ «وصله الطحاوي».

 <sup>(</sup>٣) ذكره البخاري \_ تعليقاً \_ في كتاب الصوم (٤: ١٤٩)
 ووصله ابن أبي شيبة \_ كذا في الفتح \_ (٤: ١٥١).

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه أصحاب السنن وغيرهم « سنن أبي داود : كتاب الصوم (٣ : ١٥٥) الصوم (٣ : ١٠٥) وسنن الترمذي في كتاب الصوم (٣ : ١٠٥) وقال عنه : حديث حسن صحيح . والنسائي : كتاب الطهارة (١ : ٢٦) وسنن ابن ماجه : كتاب الطهارة (١ : ١٤٢) وأحمد في المسند (٤ : ٢٣ - ٢٢) وابن أبي شيبة (٣ : ١٠١) .

قال: وقعتُ على امرأتي في رمضان. قال « هل (١) تجد ما تعتق به رقبة ؟ » قال: لا ، قال « لا ، قال « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال: لا ، قال « فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ » قال: لا ، قال: ثم جلس ، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعر ق (٢) فيه تمر ، فقال « تصدق بهذا » قال: أفقر منا (٣) فما بين لا " بتَينها أهل بيت أحوج إليه منا . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه (١) . [ ثم ] قال « اذهب فأطعمه أهلك » .

## أخرجاه(٥) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « فهل » .

 <sup>(</sup>۲) العرق : بفتحتين : قال في النهاية (۳ : ۲۱۹) : هو زبيل
 منسوج من نسائج الخوص ، وكل شيء مضفور فهو عرق .

وقع في هامش المخطوطة التعليق التالي : «العرق بفتحتين وعين مهملة مكتل يسع خمسة عشر صاعا (في المخطوطة : صاع) وقيل : ثلاثين صاعاً (في المخطوطة : صاع) والفرق بالفاء وفتحتين أو سكون الراء باناء يسع ستة عشر رطلا» . اهما في المخطوطة . قوله «ثلاثين صاعا» لم أجدها في تحديد المكتل . وانظر الفتح (٤ : ١٦٩) لبيان ورود تفسير العرق والمكتل وتحديد مواطنها .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فعلى أفقر منا » وما أثبتناه هو لفظ مسلم – لأن الحديث روايته . وعند البخاري في كفارات الأيمان « أعلى أفقر منا » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « نواجذه » وهو لفظ البخاري .

 <sup>(</sup>٥) واللفظ لمسلم . رواه البخاري في كتاب الصوم (٤: ١٦٣ ،
 ١٧٣ ) وفي كتاب الهبة (٥: ٢٢٣) وفي كتاب النفقات (٩: ١٣٠٥ – =

\_ ٥٢٩ \_ ٣٤ \_ قسم الحديث ( المجلد الثاني )

را) : ويذكر عن أبي هريرة رفعه «من افطر يوماً من [رمضان من] غير عند و (٢) ولا مرض ، لم يقضه صيام الدهر ، وإن صامه (r).

= ١٤٥) وفي كتاب الأدب (٥٠٠:١٠) وفي كتاب كفارات الأيمان (١١: ٥٩٥ – ٥٩٦) ورواه مسلم في كتاب الأيمان (١١: ٥٩٥ – ٥٩٦) ورواه مسلم في كتاب الصيام (٢: ٧٨١ – ٧٨١). ورواه أيضاً أبو داود في الصوم والترمذي في الصوم وأحمد في المسند وابن ماجه في الصوم والنسائي وغيرهم.

(۱) ذكره البخاري - تعليقاً - في كتاب الصوم (٤: ١٦٠) والحديث رواه أصحاب السنن وابن خزيمة - موصولا - وانظر سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢: ٣١٤ - ٣١٥) وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣: ١٠١) وسنن الدارمي: كتاب الصوم (١: ٣٤٣) وسنن الدارمي: كتاب الصوم (١: ٣٤٣) وسنن ابن ماجه: كتاب الصيام (١: ٥٣٥) وصحيح ابن خزيمة (٣: ٢٣٨) وأحمد في المسند (٢: ٣٨٦) وصحيح ابن خزيمة (٣: ٢٣٨) وأحمد في المسند (٢: ٣٨٦) ورواه أيضاً النسائي والبيهقي. وانظر (١٠٤٠) وابن أبي شيبة (٣: ١٠٥) ورواه أيضاً النسائي والبيهقي. وانظر الفتح (٤: ١٦١) وكلهم من حديث ابن المطوس عن أبيه. قال البخاري تفرد أبو المطوس بهذا الحديث ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا. وقد أعل هذا الحديث أيضاً بالاضطراب ، ففيه ثلاث علل: جهالة حال وانظر الفتح (٤: ١٦١) .

- (٢) كذا في المخطوطة وهو الموافق لبعض رواة البخاري ونسخه .
  - (٣) في المخطوطة «صام».

- ٧٣٦٧ وبه قال ابني مسعود (١) .
- وقال سعيد بن المسيب والشعبي وذكر غيرهم (٢) يقضي
   يوماً مكانه » .
  - « من رواية هشام بن سعد عن الزهري وقد روى له مسلم (٣) .

(١) ذكره البخاري - عقب حديث أبي هريرة - في كتاب الصوم
 (٤: ١٦٠) وقال الحافظ: وصله البيهقي ووصله من وجه آخر عبد الرزاق
 (٤: ١٩٩) وابن أبي شيبة (٣: ١٠٥ - ١٠٦).

(٢) عند البخاري – في كتاب الصوم (٤ : ١٦٠) وقال سعيد ابن المسيب والشعبي وابن جبير وابراهيم وقتادة وحماد : يقضي يوما مكانه » وانظر الفتح (٤ : ١٦٢) لمعرفة من وصل تلك الآثار عنهم .

(٣) كذا هذه العبارة في المخطوطة ، ولم يتضح لي المراد منها فإن كان أراد بها أن ما نقل عن التابعين هو من رواية هشام ... فليس كذلك . لكن الذي بدا لي ــ والله أعلم ــ أن قوله «وصم يوما» روى من طريق هشام ابن سعد عن الزهري ، بسنده عن أبي هريرة ــ في الحديث السابق ــ من حديث أبي هريرة رقم ٢٣٦٥ فهذا نعم وقد أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصوم (٢: ١٤٤٤) رقم ٢٣٩٣ ، وفي هذا الحديث «كله أنت وأهل بيتك ، وصم يوما واستغفر الله» وقد اتضح لي من ذكره لمرسل سعيد عند مالك ، وهو في حديث أبي هريرة في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان .

وأما قوله: وقد روى له مسلم ، يريد به ــ والله أعلم ــ الرد على من طعن في هذه الرواية . بأن هشام بن سعد روى له مسلم ، قلت وكذا البخاري تعليقاً وأصحاب السنن وهو صدوق له أوهام وهذا من أوهامه،

٢٣٦٨ \_ وهو في الموطأ (١) عن ابن المسيب مرسلاً .

7779 - ولأحمد (٢) من حدیث عمرو بن شعیب <math>[ عن أبیه عن جده - مرفوعاً ] مثل حدیث أبی هریرة - وفیه - «وأمره أن يصوم يوماً مكانه » .

. وقال عطاء فيمن أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان ، فقامت البينة إنه من رمضان يأكل بقية يومه .

\* قال ابن عبد البر: لا نعلم أحداً قاله غير عطاء .

= والله أعلم وانظر التهذيب لترجمته (٢١: ٣٩- ٤١) لكن هذا اللفظ توبع عليه من قبل ابراهيم بن سعد عند أبي عوانة وعند الدارقطني من حديث أبي أويس وعبد الجبار ابن عمر عن الزهري وانظر التلخيص (٢: ٢٠٧) لنرى من تابعه على هذه الجملة .

(١) الموطأ : كتاب الصيام ( ١ : ٢٩٧ ) وهو في قصة الذي واقع أهله في نهار رمضان ، وفي آخره «وصم يوما مكان ما أصبت » .

وقال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة الموطأ ، مرسلاً ، وهو متصل بمعناه في وجوه صحاح ، إلا قوله «أن تهدي بدنه » فغير محفوظ » ا ه . وانظر التلخيص الحبير (٢: ٢٠٧) فقد ذكر تخريج قوله «صم يوما» .

(٢) مسند أحمد ( ١١ : ١٤٧ – ١٤٩) ط أحمد شاكر ورواه أيضاً البيهقي (٤ : ٢٢٦) . وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في المسند وانظر أيضاً الفتح (٤ : ١٧٢) بشأن القضاء لمن أفسد يومه بإتيان أهله ، والله أعلم .

رسول الله صلى الله عليه وسلم – في رمضان – في زمن عمر بن الخطاب رسول الله عليه الله عليه وسلم – في رمضان – في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ، ونحن نرى أنه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة ، قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوماً مكانه ، فقال عمر : والله لانقضيه ، ما تجانفنا لإثم .

٢٣٧١ – وفي الموطأ (٢) : أنه قال : الخطب يسير .

(۱) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤: ١٧٩) وابن أبي شيبة في مصنفه (٣: ٢٤) والبيهقي في السن الكبرى (٤: ٢١٧) ونسبه في ملخص كنز العمال (٣: ٣٤٢) لأبي عبيد في الغريب. وانظر التلخيص الحبير (٢: ٢١١).

(٢) موطأ مالك (١: ٣٠٣) ومن طريقه الشافعي انظر بدائع المن (١: ٢٦٣) ورواه أيضاً عبد الرزاق في مصنفه (٤: ١٧٨) والبيهةي في السنن الكبرى ــ من طريق الشافعي عن مالك (٤: ٢١٧) ثم قال : قال الشافعي ، يعني قضاء يوم مكانه ، وعلى ذلك حمله أيضاً مالك ابن أنس ، ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أخيه عن أبيه عن عمر ، وروي من وجهين آخرين عن عمر مفسراً في القضاء ، ثم ذكر ثلاث روايات عن عمر وفيها التصريح بالقضاء .

ثم قال : وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الحطاب رضي الله في القضاء ، دليل على خطأ رواية زيد بن وهب في ترك القضاء ، ثم ذكر رواية زيد المارة برقم ٢٣٧٠ ثم قال : وكان يعقوب بن سفيان الفارسي يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة ، ويعدها مما خولف فيه ، وزيد ثقة إلا أن الحطأ غير مأمون ، والله يعصمنا من الزلل والحطايا بمنه وسعة رحمته . اه .

٢٣٧٧ – ولهما (١) عن سهل بن سعد قال : أنزلت (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود)(٢) ولم ينزل (من الفجر) فكان رجال (٣) إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ،ولم يزل (٤) يأكل حتى يتتبيّن له رُوْيتُهُما ، فأنزل الله بعد (مين الفَجر ) فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار .

٣٣٧٣ - ولهما (°) في حديث عدي ً بن حاتيم «... إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار » .

٢٣٧٤ ــ ولهما (٦) عن ابن عُمر ــ مرفوعاً ــ « إن بلالا ً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٣٤) وفي كتاب التفسير (٨ : ١٨٢ – ١٨٣) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٧٦٧). (٢) سورة البقرة : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فكان رجالاً » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «ولا يزال » وهو رواية البخاري في التفسير ورواية مسلم أيضاً .

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري في كتاب الصوم (٤ : ١٣٢) وفي كتاب التفسير (٨ : ١٨٢) وصحيح مسلم : كتاب الصوم (٢ : ٧٦٦ – ٧٦٧) واللفظ للبخاري والحديث مرفوع ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم راوي الحديث .

<sup>(</sup>٦) رواه البخاري في كتاب الأذان (٢: ٩٩، ١٠١، ١٠٤) وفي كتاب الصوم (٤: ١٣٦) وفي كتاب الشهادات (٥: ٢٦٤) وفي كتاب الشهادات (٥: ٢٦٤) وفي كتاب أخبار الآحاد (١٣: ٢٣١) وليس فيها لفظ القاسم إلا في كتاب الصوم (٤: ١٣٦) ورواه مسلم في كتاب الصيام (٢: ٢٦٨) والحديث رواه مالك والشافعي وأحمد والترمذي والنسائي . وغيرهم .

قال القاسم : ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا ، وينزل ذا (١) .

٧٣٧٥ – وللبخاري(٢) في حديث/عائشة « ... فإنه لايؤذن حتى يطلع الفجر » .

124/

۲۳۷٦ – وقال زيد بن ثابت: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه
 وسلم ثم قمنا إلى الصلاة .

قلت (٣) : كم كان قدر ما بينهما ؟ قال : خمسين آية (١) .

(٤) والحديث متفق عليه – واللفظ لمسلم – رواه البخاري في كتاب المواقيت (٢ : ٣٥ – ٥٥) وفي كتاب الصوم (٤ : ١٣٨) ومسلم في كتاب الصيام (٢ : ٧٧١) وقد رواه البخاري أيضاً في المواقيت من مسند أنس وذلك بقوله : أن النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا ... قلنا لأنس : كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة ؟ ... » والقائل هو قتادة . والجمع بين الحديثين ما ذكره النسائي (٤ : ١٤٧) بسنده إلى أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم – وذلك عند السحور – « يا أنس إني أريد الصيام ، أطعمني شيئاً » فأتيته بتمر وإناء فيه ماء ، وذلك بعد ما أذن بلال فقال «يا أنس انظر رجلا يأكل معي ، فدعوت زيد بن ثابت، فجاء فقال : إني قد شربت =

<sup>(</sup>١) كان الموجود في المخطوطة «ولم يكن بينهما إلا أن يرقا هذا وينزل هذا » وليس هذا لفظ البخاري ولا لفظ مسلم .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) لفظ الصحيحين : «قلت » وهو الذي أثبتناه . وكان في المخطوطة «قيل » والقائل هو أنس ابن مالك لزيد بن ثابت فهو من رواية صحابي عن صحابي .

٢٣٧٧ – وروى سعيد (١) عن ابن عباس أن رجلا قال له : إني أتسحر ، فإذا شككت أمسكت ، قال ابن عباس : كل ما شككت حتى لا تشك .

٢٣٧٨ – وله (٢) عن أبي قلابة أن الصديق قال – وهو يتسحر – :
 يا غلام اجف عنا حتى لا يفجأنا (٣) الفجر .

۲۳۷۹ – ولمسلم (۱) عن عمرو بن العاص – مرفوعاً – « فَصْلُ ما بین صیامنا وصیام أهل الکتاب ، أكثلة الستحر » .

<sup>=</sup> شربة من سويق، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وأنا أريد الصيام» فتسحر معه ، ثم قام فصلى ركعتين ، ثم خرج إلى الصلاة » قال الحافظ في الفتح ( ٢ : ٥٤ ) فعلى هذا فالمراد بقوله « كم كان بين الأذان والسحور » أي أذان ابن أم مكتوم ، لأن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ، والآخر يؤذن إذا طلع . ا ه .

<sup>(</sup>۱) روی ابن أبي شيبة قول ابن عباس ــ بلفظه ــ في مصنفه ( ۳ : ۲۵ ، ۲۷ ) .

<sup>(</sup>٢) ورواه ابن أبي شيبة (٣: ١٠) بنحوه عن سالم بن عبيد الأشجعي ورواه عبد الرزاق بلفظ قريب من طريق أبي قلابة (٤: ٢٣٤) ورواه أيضاً ابن حزم في المحلى (٣: ٢٣٣) بلفظ «حتى نتسحر».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « لا يجفلنا » والتصويب من مصنف عبد الرزاق .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٧٧٠ – ٧٧١) والحديث رواه أيضاً أحمد في المسند (٤: ١٩٧١) وأبو داود: كتاب الصوم (٢: ٣٠٠ – ٨٨) وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣: ٨٨ – ٨٨) لكن عنده «فضل» بالضاد المعجمة. وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤: ١٤٦) والدارمي في الصوم (١: ٣٣٨ – ٣٣٩).

٧٣٨٠ ــ ولهما (١) عن أنس ــ مرفوعاً ــ « تسحروا ففي السحور بوكة » .

۲۳۸۱ ــ و هما (۲) عن سهل بن سعد ــ مرفوعاً ــ « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر » .

٢٣٨٢ ــ ولأحمد (٣) عن أبي ذر ــ مرفوعاً ــ لا تزال أمّي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور » .

<sup>(</sup>۱) وليس اللفظ لهما ـ فلفظهما «فإن في السحور بركة ، وانظر لفظهما : صحيح البخاري : كتاب الصوم ( ٤ : ١٣٩ ) وصحيح مسلم : كتاب الصيام ( ٢ : ٧٧٠) والحديث رواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم ( ٣ : ٨٨) والنسائي : كتاب الصيام ( ٤ : ١٤١) وابن ماجه : كتاب الصيام ( ١ : ١٤١) وابن ماجه : كتاب الصيام ( ١ : ١٤١) والدارمي ( ١ : ٣٣٨) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١٩٨) وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٧٧١) ورواه أيضاً الترمذي في كتاب الصوم (٣: ٨٠) والنسائي في السنن الكبرى – كما في تحفة الأشراف ، وابن ماجه في الصوم (١: ٤١٥). من أهل السنن ورواه أيضاً مالك (١: ٨٠٨) والدارمي وأحمد في المسند (٥: ٣٣١، ٣٣٢ ، ٣٣٣ ) والدارمي (١: ٣٣٩).

<sup>(</sup>۳) مسند أحمد (٥: ١٤٧ ، ١٧٢).

 <sup>(</sup>٤) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ٨٣) وأحمد في المسند
 (٢ : ٢٣٧ – ٢٣٨ ، ٢٣٩) واللفظ له ، وابن خزيمة (٣ : ٢٧٦) .
 (٥) في المخطوطة « فطوراً » ولم أجده عندهما .

٢٣٨٤ – ولهما (١) عن عمر – مرفوعاً – « إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم » .

- وعن سلمان بن عامر - مرفوعاً - « إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ، فإن لم يجد فليفطر على ماء ، فإنه - (+) طهور + .

صححه الترمذي(٣).

۲۳۸۹ – وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي(١)، فإن لم يكن (٥)[رطبات] فعلى تمرات

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١٩٦) – واللفظ له – وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٧٧٢) والحديث رواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (٢: ٣٠٤) والترمذي في كتاب الصوم (٣: ٨١) وأحمد في المسند (١: ٢٨، ٣٥، ٨٤، ٤٥).

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة زيادة « له » .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الزكاة (٣ : ٤٦ – ٤٧) وكتاب الصوم (٣ : ٧٨ – ٧٨) بلفظ قريب . ورواه أحمد – واللفظ له – في مسنده (٤ : ١٧ ، ١٨ – ١٩ ، ٢١٣ ، ٢١٤) وأبو داود في كناب الصوم – بنحوه – (٢ : ٣٠٥) وابن ماجه – بلفظه – كتاب الصيام (١ : ٥٤٣) وصحيح ابن خزيمة (٣ : ٢٧٨ – ٢٧٩) .

تنبيه : وقع في صحيح ابن خزيمة : سليمان بن عامر .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة تقديم وتأخير «قبل أن يصلي على رطبات » وهو كذلك عند الترمذي .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « يجد » .

فإن لم يكن (\*) [ تمرات ] (١) ، حسا حسوات(٢) من ماء .

رواه أحمد وأبو داود ، قال النرمذي (٣) : حسن غريب .

۲۳۸۷ — ولاحمد (؛) عن جابر — مرفوعاً — « من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء » .

۲۳۸۸ – وله (°) عن أبي سعيد مرفوعاً « ... ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » .

٣٣٨٩ – وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لاترد دعوتهم : الإمام العادل ، والصائم حتى (٦) يفطر ، ودعوة المظلوم ، يرفعها الله (عز وجل) دون الغمام يوم القيامة ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول : « بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين » .

<sup>(·)</sup> في المخطوطة « يجد » .

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «حثى حثواة » .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٠٦) ومسند أحمد (٣ : ٣٠) واللفظ لهما . وسنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ٧٩) والدارقطني (٢ : ١٨٥) وقال : هذا إسناد صحيح .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٣: ٣٦٧ ، ٣٧٩).

<sup>(</sup>٥) مسئد أحمد (٣: ١٢ ، ٤٤) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « متى » .

حسنه الترمذي(١) .

• ٢٣٩٠ – ولأبي داود (٢) عن معاذ بن زُهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال : اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت » .

(١) رواه الترمذي في كتاب الدعوات ــ بلفظ قريب ــ (٥: ٥٧٨ ) وفي كتاب صفة الجنة ( ٤ : ٦٧٢ – ٦٧٣ ) ورواه ابن ماجه في كتاب الصوم ــ واللفظ له ــ (١: ٥٥٧) وأحمد في المسند (٢: ٣٠٤ ــ ٣٠٥ ، ٤٤٥ ورواه أيضاً ابن خزيمة في الصوم ( ٣ : ١٩٩ ) قلت : وفي إسناده « أبو مدلة » قال عنه في ابن ماجه : وكان ثقة ، وقال الحافظ عنه في التقريب : مقبول ، وقال عنه الذهبي في الكاشف : قد وثق ، وذكره ابن حبان في الثقاث . وقال عنه ابن المديني لا يعرف اسمه مجهول لم يرو عنه غير أبي مجاهد . وهو مولى عائشة رضي الله عنها . وقد وقع في ابن خزيمة : مولى أبي هريرة ، وقال الترمذي : وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة ، وإنما نعرفه بهذا الحديث . قلت : وقد روى الترمذي هذا الحديث بأطول عن أبي هريرة لكن من غير أبي مدلة . وذلك في كتاب صفة الحنة ـ باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها . فأخرجه عن أبي كريب عن محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد الطائي عن أبي هريرة ، لكنه قال : هذا حديث ليس اسناده بذاك القوي ، وليس هو عندي بمتصل ، وقد روى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي مدلة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه أيضاً ابن حبان والبزار وانظر الترغيب والترهيب (٢: ٢١٦) .

(۲) سنن أبي داود : كتاب الصوم (۲ : ۳۰۹) وانظر المرقاة
 (٤ : ۲۰۸) .

٢٣٩١ – وله وللنسائي(١) عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى عليه وسلم إذا أفطر قال « ذهب الظمأ ، وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله » .

قال الحاكم (٢): على شرط البخاري.

۲۳۹۲ \_ وعن زيد بن خالد \_ مرفوعاً \_ « من فَطَّر صائماً كان له (٣) ميثلُ أجرِه ، غير أنه (لا) ينقص (١) من أجر الصائم (٥) شيئاً .

(٢) كذا في المخطوطة . والذي وجدته في المستدرك (١: ٤٢٢) هذا حديث صحيح على الشيخين ، فقد احتجا بالحسين بن واقد ومروان ابن المقنع . اه لكن الذهبي جعل إشارة البخاري فقط ثم قال : احتج (خ) بمروان وهو ابن المقفع وهو ابن سالم . اه . كذا قال . بينما هو من رجال أبي داود والنسائي ، وحسين من رجال مسلم وروى له البخاري تعليقاً . والله أعلم .

تنبيه : وقع في المستدرك وفي التلخيص « ابن المقنع » بالنون وصوابه «المقفع» بالفاء ، فقد ضبطه الحافظ في التقريب بالقاف والفاء المثقلة .

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود : كتاب الصوم (۲ : ۳۰۹) وسنن النسائي : كذا في العون (۲ : ۴۸۳) نقلا عن المنذري ، وكذا في المرقاة (٤ : ۲۵۸) والحاكم في المستدرك (۱ : ۲۲۶) والدارقطني (۲ : ۱۸۵) وقال : تفرد به الحسين بن واقد ، وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «فله» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « من غير أن ينقص » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « من أجره » .

صححه الترمذي (١).

٣٩٩٣ – وعن البراء قال: كان أصحاب محمد (٢) صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل (٣) صائماً فحضر الإفطار ، فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيش ابن صر ممة الأنصاري كان صائماً ، فلما حضر الإفطار أتى امرأته (٤)، فقال [لها] : أعندك (٥) طعام ؟ قالت : لا ، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان [يومه] يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءته امرأته ، فلما رأته قالت : خيبة لك ، فلما انتصف النهار ، غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت النهار ، غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت قفرحوا [بها] فرحاً (٢) شديداً ، ونزلت (وكلوا (٨) واشر بهوا حتى يتببين لكم الحيط الأسود) (١) .

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي : كتاب الصوم (۳ : ۱۷۱) ورواه أيضاً بألفاظ متقاربة ابن ماجه : كتاب الصيام (۱ : ٥٥٥) وأحمد في المسند (٤ : ١١٤ - ١١٥ ، ١١٦) و (٥ : ١٩٢) والدارمي : كتاب الصيام (١ : ٣٤٠) وابن خزيمة (٣ : ٢٧٧) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «رسول الله » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة زيادة «منهم».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « امرأة » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «عندك».

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : ١٨٧ .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « فرحوا » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « فكلوا » بالفاء وهو خطأ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة : ١٨٧ .

رواه البخاري (١).

٢٣٩٤ – ولأبي داود (٢) عن ابن عباس (يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُتُيبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبَّلُكُمُ )(٣) كُتُيبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبَّلُكُمُ )(٣) فكان [الناس] على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلّوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء / وصاموا إلى القابلة ، فاختان رجل نفسه ، فجامع امرأته ، وقد صلى العشاء ولم يفطر ، فأراد الله [عز وجل] أن يجعل فجامع امرأته ، وقد صلى العشاء ولم يفطر ، فقال [سبحانه] : (عَلِمَ اللهُ ذلك يسرأ لمن بقي ورخصة ومنفعة ، فقال [سبحانه] : (عَلِمَ اللهُ به أنتَّكُم كُنْتُم تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمُ ) (٤) وكان هذا ثما نفع الله به الناس ورخص فم ويسر .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري – كتاب الصوم (٤: ١٢٩) والحديث رواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (٢: ٢٩٥) والترمذي: كتاب التفسير (٥: ٢١٠) وأحدد في المسند (٤: ٢٩٥) والدارمي (١: ٣٣٧ – ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٢٩٥) وفي إسناده علي ابن حسين بن واقد .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : ١٨٣ وكان في المخطوطة « لعلكم تتقون » لكن ليس ذلك في السنن .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : ١٨٧ .

## باغايكُ في المنتج في القضاء

٢٣٩٥ – ولهما (١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ... إذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله ، فليقل إني امرؤ صائم ... » .

۲۳۹۲ – وللبخاري (۲) عنه – مرفوعاً – « من لم يدع قول الزور

<sup>\*</sup> كتب في هامش المخطوطة «ما يكره ويستحب وحكم القضاء» وأضفنا كلمة «باب» تمشياً مع العناوين .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ١١٨) واللفظ له، وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٨٠٦، ٨٠٠) ورواه أيضاً مالك وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٣٠٠) وأحمد في المسند (٢: ٣٤٥، ٢٥٧، ٢٥٠، ٢٧٢، ٢٥٠، ٢٥٦، ٢٨٦، ٢٨٦، ٢٥٠) وأجمد في المسند (٢: ٣٠٠، ٢٠٦، ٢٠٠) من كتاب الصوم. والنسائي في كتاب الصيام (٤: ٣٠٠، ١٦٣) وابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٣٠٥، ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١١٦) وكتاب الأدب (٢ : ٣٠٧) ورواه أيضاً أبو داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٠٧) والترمذي : كتاب الصوم (٣ : ٨٧) وابن ماجه في كتاب الصوم (١ : ٣٩٥).

والعمل به فليس لله (١) حاجة ( في ) أن يدع طعامه وشرابه » .

٢٣٩٧ – وقال وكيع عن حماد عن ثابت عن أنس: إذا اغتاب الصائم أفطر » (٢).

- وعن إبراهيم (٣) قال : كانوا يقولون : الكذب يفطر الصائم ، ٢٣٩٨ - وفيهما (١) من حديث أبي هريرة وغيره أنه نهاهم عن الوصال وقال « إني أبيت عند ربي يطعمني (٠) ويسقيني » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة «فيه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة من طويق يزيد بن أبان عنه مرفوعا بلفظ «ما صام من ظل يأكل لحوم الناس» (٣: ٤) وانظر الدراية في تخريج أحاديث الحداية (١: ٧٨٧) حيث عزاه لاسحّق أيضاً. وعزاه في الفتح الكبير (٣: ٩٥) لمسند الفردوس أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣: ٤).

<sup>(</sup>٤) النهي عن الوصال من حديث ابن عمر – عندهما – ومن حديث أنس – عندهما – ومن حديث أنس – عندهما – ومن حديث أبي هريرة – عندهما – ومن حديث أبي سعيد – عند البخاري . ورواه غير هما عن غير هؤلاء أيضاً . وانظر صحيح البخاري : كتاب الصوم – باب الوصال (٤ : ٢٠٢) وباب التنكيل لمن أكثر الوصال (٤ : ٢٠٥) وصحيح مسلم : كتاب الصيام – باب النهي عن الوصال في الصوم (٢ : ٧٧٤) .

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوطة والموجود عندهما «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ».

7799 - وفي البخاري(١) « فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى (٢) السحر » .

۲٤٠٠ – ولهما (٣) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى (٤) الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان (وهو جنب) (°)
 من غير حلم ، فيغتسل ويصوم .

٧٤٠١ – وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه » . أخرجاه (١) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٠٢ ، ٢٠٨) من حديث أبي سعيد الخدري ، ورواه أيضاً أبو داود ــ بلفظه ــ في كتاب الصوم (٢ : ٣٠٧) . وأحمد في المسند (٣ : ٨) بلفظه أيضاً . والدارمي (١ : ٣٤١) . بلفظ (إلى السحر » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «إلى» وهو لفظ الدارمي .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ــ كتاب الصوم ( ٤ : ١٥٣ ، ١٤٣ ) بتقديم وتأخير . وصحيح مسلم ــ واللفظ له ــ كتاب الصيام ( ٢ : ٧٨٠ ) (٤) في المخطوطة «النبي» .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش ، لكن في المخطوطة أشار إلى موضعه بعد قوله «حلم» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) واللفظ لمسلم – صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١٥٥) وكتاب الأيمان والنذور (١١ : ٥٤٩) من غير قوله «شرب» وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨٠٨) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه – كذا في المنتقى .

۲٤٠٧ – وللترمذي (١) « ... فإنما هو رزق رزقه الله (٢) » .

٣٤٠٣ ــ وعنه ــ مرفوعاً ــ «من أفطر في شهر رمضان ناسياً ، فلا قضاء عليه ولا كفارة » .

رواه الدارقطني(٣) وقال : تفرد به محمد بن مرزوق(١) ــ وهو ثقة .

۲٤٠٤ - وللحاكم(°) - وقال : على شرط مسلم - « من أفطر (٦)
 في رمضان ناسياً ، فلا قضاء عليه ولا كفارة » .

٧٤٠٥ – قال البخاري (٧) : وقال ابن عباس : لا بأس أن يفرق

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٠٠) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة «تعالى».

<sup>(</sup>٣) سنن الدارقطني : كتاب الصوم (٢ : ١٧٨) ورواه أيضاً ابن خزيمة (٣ : ٣٣٩) والحاكم في المستدرك (١ : ٤٣٠) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، قلت وقد رواه الدارقطني من رواية ابن سيرين وأبي رافع وأبي سعيد المقبري وعطاء بن يسار وخلاس عن أبي هريرة «نحوه» يترك القضاء . والحديث صحيح .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «تفرد به ابن مرزوق يعني محمد » .

<sup>(</sup>٥) المستدرك (١: ٣٠٠) وانظر الحديث السابق فهو رواية عنه ،

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «أكل» ولم أجد في المستدرك إلا ما أثبته ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۷) صحیح البخاري : کتاب الصوم (٤ : ۱۸۸) ووصله مالك وعبد الرزاق كذا في الفتح والدارقطني ...

لقول الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) (١)

٢٤٠٦ – وقالت عائشة : ما كنت أقضي ما (يكون) عَلمَي من
 رمضان إلا في شعبان ... » .

أخرجاه (٢) .

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (٣) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضاء رمضان « إن شاء فرق ، وإن شاء تابع » .

رواه الدارقطني (؛) ، وقال : لم يسنده غير سفيان بن بشر .

۲٤٠٨ – وعن عائشة قالت : نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات )
 فسقطت « متتابعات » .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) قلت : ليس اللفظ لهما . إنما هو للترمذي وأحمد . ورواه البخاري بنحوه في كتاب الصوم (٤ : ١٨٩) ومسلم في كتاب الصيام (٢ : ١٨٨ – ١٠٨) ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣ : ١٥٢) وأحمد في المسند (٦ : ١٧٤ ، ١٧٩) وهو في سنن النسائي : كتاب الصيام (٤ : ١٩١) وابن ماجه : كتاب الصيام (١ : ٣٣٥) وسنن أبي داود كتاب الصوم (٢ : ٣١٥) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «عن».

<sup>(</sup>٤) سنن الدارقطني (٢: ١٩٣) وقال في التعليق المغني في أسفل السنن : في إسناد هذا الحديث سفيان بن بشر ،وتفرد بوصله ،وقد صحح الحديث ابن الجوزي وقال : ما علمنا أحداً طعن في سفيان بن بشر ... »

- رواه الدارقطني (١) ، وقال : إسناده صحيح ) (٢) .
- وقال البخاري(٣): قال إبراهيم: إذا فَرَّطَ (١) حتى جاء رمضان
   آخر يصومهما (٥) ولم ير (١) عليه إطعاماً .
- ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً ،وابن عباس : أنه يطعم $^{(Y)}$  .
  - « ولم يذكر الله (تعالى) الاطعام » (^) .

- (٢) الحديثان كتبا في هامش النسخه.
- (٣) ذكره في كتاب الصوم (٤ : ١٨٨) تعليقاً ، وقال الحافظ في الفتح : وصله سعيد بن منصور .
  - (٤) في المخطوطة «أفطر » .
  - (٥) في المخطوطة «أمر بصومهما».
    - (٦) في المخطوطة «ولم يرا».
  - (٧) ذكره البخاري ـ تعليقاً ـ في كتاب الصوم (٤: ١٨٨) .

أما أثر أبي هريرة فقد قال الحافظ في الفتح ( ٤ : ١٩٠ ) وجدته عنه موصولا من طرق . ثم ذكر من وصله : عبد الرزاق والدارقطني .

وأما قول ابن عباس ، فوصله سعيد بن منصور وعبد الرزاق – كذا في الفتح .

(٨) هذا من قول البخاري \_ كما قال الحافظ \_ ذكره عقب أثر
 أبي هريرة وابن عباس . في كتاب الصوم (٤: ١٨٨ – ١٨٩) .

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (٢: ١٩٢) وفيه: هذا إسناد صحيح، والذي بعده أيضاً. يريد رواية أخرى من قول عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الرزاق (٢٤١:٤ - ٢٤٢) وابن حزم في المحلى (٣: ٢٦١) والبيهةى في السنن (٤: ٢٥٨).

- ۲٤١٠ ثم روى(١) بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله
   صلى الله عليه وسلم قال : من مات وعليه صيام ، صام عنه وليه (٢) » .
- وقال الحسن (٣): إن صام عنه ثلاثون (١) رجلا يوماً واحداً
   جاز .
- وقال ابن المسيب (°) في صوم العشر لا يصلح حتى يبدأ برمضان .

(1) عن ابن عباس أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر أن يصوم شهراً ، وعليه صوم شهر رمضان ، قال : أما رمضان فيطعم عنه (وأما النذر فيصام عنه) .

 <sup>(</sup>۱) الحديث متفق عليه فانظره في صحيح البخاري : كتاب الصوم
 (٤ : ١٩٢ ) ورواه – بلفظه أيضاً – مسلم : كتاب الصوم (٢ : ٨٠٣)
 رقم ١١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «واليه».

 <sup>(</sup>٣) ذكره البخاري - تعليقاً - في كتاب الصوم (٤: ١٩٢)
 وقال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « ثلاثين » .

<sup>(</sup>٥) ذكره البخاري تعليقاً \_ في كتاب الصوم (٤: ١٨٨) ووصله ابن أي شيبة . وذكر مالك نحوه في الموطأ (١: ٣٠٢) .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ١٤٣) وعزاه للأثرم وذكر عبد الرزاق نحوه (٤ : ٢٤٠) وانظر السنن الكبرى للبيهقي (٢٥٤:٤).

۲٤۱۲ – ولأبي داود (۱) نحوه .

٢٤١٣ – وقالت عائشة (٢): يطعم عنه في (قضاء) رمضان ولا يصام .

رواه سعيد بإسناد جيد .

ابن عباس أن عباس أن عباس أن عبادة استفتى ) رسول الله ( $^{1}$ ) صلى الله عليه وسلم (فقال) : ابن عبادة استفتى ) رسول الله ( $^{1}$ ) صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم (اقضه عنها » .

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣١٥ – ٣١٦) .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن قدامة في المغنى (٣ : ١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) الحديث متفق عليه فانظره في صحيح البخاري: كتاب الوصايا (٥: ٣٩٨) وفي كتاب الأيمان والنذور (١١: ٣٨٥) وفي كتاب الأيمان والنذور (١١: ٣٠٠) وفي كتاب النذر (٣: ٢٢٠) وسنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (٣: ٣٣٦) وسنن الرمذي: كتاب النذور والأيمان (٤: ١١٧) وسنن النسائي في كتاب الوصايا (٦: ٢٠٠) كتاب النذور والأيمان (٤: ٢٠٠) وسنن النسائي في كتاب الوصايا (٢: ٢٠ وسنن ابن ماجه: كتاب الكفارات (١: ٨٠٠) ومسند أحمد (١: ٢٨٨) وموطأ مالك (٢: ٢٠) ).

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة « أن سعد قال يا رسول الله إن أمي ... » . (٥) في المخطوطة « النبي » .

ابن عمر ۱۱۵۰ – ۲۶۱۹ – وذكر البخاري (۱) عن ابن عباس وابن عمر أن الصلاة المنذورة تقضى عنه .

۲٤۱۷ – وفي الموطأ (٢) عن عبد الله بن أبي بكر ، عن عمته ، أنها حدثته (عن جدته) أنها كانت جعلت على نفسها مشياً إلى مسجد (٣) قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى (عبد الله) بن عباس ابنتها : أن تمشي عنها . 
۲٤۱۸ – وفيه (٤) ، أنه بلغه (٥) عن (عبدالله) بن عمر (كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد) ؟ فيقول(١) : لايصوم

أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد .

<sup>(</sup>١) ذكره المصنف بالمعنى ، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور (١) ذكره المصنف بالمعنى ، فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور صلاة بقباء ، فقال : صلى عنها ، وقال ابن عباس نحوه » قال الحافظ في الفتح (١١ : ٨٥٥) وصله مالك ، وأخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح .. ثم قال الحافظ : جاء عن ابن عمر وابن عباس خلاف ذلك . ثم ذكر الأثرين الآتيين .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك كتاب النذور والأيمان (٢: ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « مشيا إلى المسجد مسجد ... » وقوله « المسجد » ليس في الموطأ .

<sup>(</sup>٤) الموطأ: كتاب الصيام (١: ٣٠٣) وقد عزا هذا القول لابن عباس أيضاً ــ الحافظ في الفتح (١١: ٥٨٤) وذكره المزي في تحفة الأشراف (٥: ٨٠) ونسبه للنسائي في السنن الكبرى. في كتاب الصوم وساق سنده.

<sup>(</sup>٥) كان في المخطوطة «وفيه عن بن عمر أنه بلغه» ثم وضع إشارة التحويل فوق «عن» وفوق «انه بلغه».

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «انه».

## النَّطُقُ \*

125 — عن أبي أبوب خالد بن زيد الأنصاري / رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر » .

رواه مسلم (١) .

٧٤٢٠ – وللنسائي وأحمد (٢) عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن النبي (٣) صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء ، والعَشْر ، وثلاثة أيام من كل شهر ، والركعتين قبل الغداة » .

<sup>(</sup>۱) عند مسلم - بلفظ «كان كصيام» وهذا اللفظ لأحمد . وانظر صحيح مسلم : كتاب الصيام (۲: ۸۲۳) والحديث رواه أبو داود : كتاب الصوم (۲: ۳۲۴) وسنن الترمذي : كتاب الصوم (۳: ۱۳۲) وسنن ابن ماجه : كتاب الصيام (۱: ۷۵۷) وأحمد في المسند (٥: ۷۱۷ ، ۶۱۹) والدارمي (۱: ۳۵۳) .

 <sup>(</sup>۲) سنن النسائي : كتاب الصيام (٤ : ۲۲۰) ومسند أحمد
 ۲۸۷) .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «رسول الله».

۲۲۲۱ – ولمسلم(۱) عن أبي قتادة – مرفوعاً – «صوم يوم عرفة كفارة(۲) سنتين (سنة) ماضية ، و (سنة) مستقبلة ، وصوم (يوم) عاشوراء كفارة (۲) سنة (۲) .

۲٤۲٧ – ولاحمد وغيره (١) ، عن أبي هريرة «نهي رسول الله

(۱) صحيح مسلم: كتاب الصيام (۲: ۱۹۸) واللفظ ليس له . وإنما هو لأحمد في مسنده ، وانظر: مسند أحمد (٥: ٢٩٥، ٣٠٤، ٣٠٨ ، ٣٠٠ ، ٣١٠ – ٣١٨)، ورواه أيضاً أبو داود في كتاب الصوم (٢: ٣٠٨ – ٣٢١) ورواه الترمذي في كتاب الصوم (٣: ١٢٤ – ١٢١) وقد جزأ الحديث وساقه بنفس السند في الموضعين ، وابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٥٥١، ٥٥٠) وقد جزأه أيضاً وساقه بنفس السند في الموضعين – كما فعل الترمذي . ورواه ابن خزيمة أيضاً (٣: ٢٨٨) .

قلت: قال المجد في المنتقى (٢: ١٩٠) عن هذا الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي، وقوله إلا الترمذي لعله سبق قلم فقد رواه الترمذي بلفظ مسلم ولم ينبه عليه الشوكاني في الشرح. وقد عزاه النابلسي في ذخائر المواريث للنسائي. في كتاب الصوم، وقد قرأت كتاب الصوم عند النسائي فلم أجده — والله أعلم — وقد عزاه في الفتح الكبير لابن حبان أيضاً.

(۲) في المخطوطة « يكفر » .

(٣) في المخطوطة زيادة الماضية ، وعند مسلم وأبي داود وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة « التي قبله » .

(٤) مسند أحمد (٢: ٣٠٤) بلفظه ورواه أيضاً أبو داود
 (٢: ٣٢٦) وابن ماجه ــ بلفظه ــ (١: ٥٥١) وابن خزيمة (٣
 (٢٩٢) والحاكم (١: ٣٣٤).

وصححه على شرط البخاري وأقره الذهبي . ووقع عنده : مهدي ابن حسان ، وصوابه ابن حرب فتنبه .

صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفه بعرفات » .

٣٤٢٣ ــ وعن أم الفضل (١) أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ، يوم عرفة ، فأرسلت إليه بلبن ، فشرب ، وهو يخطب الناس بعرفة (على بعيره) » . أخرجاه (٢) .

٢٤٢٤ – وعن عقبة (بن عامر) (٣) – مرفوعاً – «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدُنا أهـُل الإسلام – وهي أيام أكل وشرب » . صححه الترمذي (٤) .

(١) في المخطوطة «أم الافضل» وليس كذلك ولعله سبق قلم ،وهي لبابة بنت الحارث زوجة العباس بن عبد المطلب ، وأم عبد الله بن عباس وأخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهم .

(٢) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عندهما وانما هو لفظ أحمد في مسنده وأقرب ألفاظه عندهما رواية البخاري في كتاب الأشربة – باب الشرب في الاقداح ، من غير قوله . وهو يخطب الناس بعرفات » فهذه العبارة لم أجدها عندهما ، وانظر الحديث : صحيح البخاري : كتاب الحج (٣ : ١٠٥ ، ١٥٥) رقم «١٦٥١ ، ١٦٦١ » وكتاب الصوم (٤ : ٣٣٦ – ٣٣٧) وكتاب الأشربة (١٠ : ٢٩ ، ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٩) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٢٩١) ومسند أحمد (٦ : ٣٣٨ ، ٣٣٩ ) ورواه مالك في الحج .

(٣) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش :

(٤) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٤٣) ورواه أيضاً أبو داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٢٠) رقم ٣٤١٩ وسنن النسائي : كتاب الصيام (٥ : ٢٥٢) والدارمي (١ : ٣٥٥) والحاكم في المستدرل (١ : ٤٣٤) وابن خزيمة (٣ : ٢٩٢) ورواه أحمد أيضاً .

٣٤٢٥ – وعن ابن عباس – وسئل عن صوم عاشوراء – فقال : «ما علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوماً (١) ، يطلبُ فَضْلُهُ على الأيام ، إلا هذا اليوم ، ولا شهراً (٢) إلا هذا الشهر – يعني رمضان » .

أخر جاد (٣) .

۲٤۲٦ ـــ ولمسلم (١) عنه قال : حين (٥) صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ، وأمر بصيامه ، قالوا : يا رسول الله (إنه) يوم تعظمه اليهود والنصارى ، (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) «فإذا كان العام المقبل ، إن شاء الله صُمْنا اليوم التاسع » .

(قال) : فلم يأت العام المقبل ، حتى توفي (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يوم».

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «شهراً».

 <sup>(</sup>٣) واللفظ لمسلم . أخرجه البخاري في كتاب الصوم (٤: ٧٤٥)
 وصحيح مسلم : كتاب الصيام رقم ١١٣٢ (٢: ٧٩٧) .

 <sup>(</sup>٤) صحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۷۹۷ – ۷۹۸) رقم ۱۱۳٤ ورواه أیضاً أبو داود فی کتاب الصوم (۲ : ۳۲۷) رقم ۲٤٤٥ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة ــ ومثله في المنتقى ــ « لما » وما أثبتناه هو الموجود في مسلم وأبي داود .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة ( قبض ١ .

٧٤٢٧ ــ ولأحمد(١) «صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا (فيه) اليهود وصوموا (٢) قبله يوماً ، أو بعده يوما ».

٧٤٧٨ ــ ولمسلم (٣) عن أبي هريرة ــ مرفوعاً ــ «أفضل الصيام بعد رمضان ، شهر الله المحرم ... » .

٧٤٢٩ ــ وله(؛) عن عائشة (رضي الله عنها قالت) : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائماً في العشر قط » .

۲٤٣٠ – وله(°) عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 سئل ... عن صوم يوم الإثنين ؟ قال « ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (۱: ۲٤۱) وهو من حديث ابن عباس يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وصوا» وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٨٢١) رقم ١١٦٣، والحديث رواه أبو داود: كتاب الصوم (٢: ٣٢٣) رقم ٣٤٢٩ وسنن الترمذي: كتاب الصوم (٣: ١١٧) ورواه النسائي وابن ماجه أيضاً.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم: كتاب الاعتكاف (٢: ٨٣٣) ورواه أيضاً أبو داود: كتاب الصوم (٣: ٣٠٥) والترمذي في الصوم (٣: ١٢٩) ورواه ابن ماجه: كتاب الصوم رقم ١٧٢٩. (١: ٥٠١) ورواه النسائى أيضاً كما قال المنذري.

<sup>(</sup>٥) صحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۸۱۹) والحدیث رواه أبو داود : کتاب الصوم (۲ : ۳۲۲) بزیادة . ورواه أحمد أیضاً .

## ( أو أنزل (١) علي فيه ) .

الناس في كل جمعة مرتين ، يوم الإثنين ويوم الحميس ، فيغفر لكل الناس في كل جمعة مرتين ، يوم الإثنين ويوم الحميس ، فيغفر لكل عبد مؤمن . إلا عبداً (٣) بينه وبين أخيه شكاء ، فيقال : اتر كوا ، أو ار كوا (١) ، هذين حتى يكفينا » .

٢٤٣٧ – وفي لفظ (°) «تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ، ويوم الخميس ، فيغفر لكل عبد لايشرك بالله شيئاً ، إلا رجلاً (١) ... الخ » .

٧٤٣٣ ــ ولأحمد وأبي داود (٧) ــ عن أسامة في حديث « ذانك

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «ويوم انزل ... » ثم ضرب على كلمة «يوم» بخط دقيق خفيف .

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب . ( ١٩٨٨:٤ ) رقم ۳۷ من الكتاب .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «إلا عبد».

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «اتركوا واركوا» ومعنى «اركوا» أي أخروا .

<sup>(</sup>٥) لمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً \_ في كتاب البر والصلة (٤: ١٩٨٧) رقم ٣٥ من الكتاب ، والحديث رواه أبو داود والترمذي \_ كذا في الفتح .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «إلا رجل».

<sup>(</sup>۷) مسند أحمد (٥: ٢٠١) ومختصرا (٢٠٠ ، ٢٠٥ ، ٢٠٩) ورواه ورواه بلفظه النسائي في كتاب الصيام (٤: ٢٠١ – ٢٠٠) ورواه أبو داود مختصرا بلفظ أحمد – المختصر – في كتاب الصوم (٢: ٣٢٥) والله أعلم .

يومان(١) تعرض فيهما (٢) الأعمال على رب العالمين ، وأحب أن يعرض عملى وأنا صائم » .

٢٤٣٤ – وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام » .

أخرجاه (٣) .

٧٤٣٥ \_ ولمسلم (٤) نحوه عن أبي الدرداء.

٧٤٣٦ \_ وله(٠) عن عائشة أنها سئلت : أكان(١) رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ذاك يوم » والحديث عن يومي الإثنين والخميس .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فيه » .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٣٢٦) رقم ١٩٨١ والحديث واللفظ له . وصحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١: ٤٩٩) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين (١ : ٤٩٩) .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨١٨) رقم ١١٦٠ والحديث رواه أبو داود في الصوم رقم ٢٤٥٣ والترمذي رقم ٧٦٣ وابن ماجه رقم ١٧٠٩ وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « هل كان ... » وأصل الحديث عند مسلم » عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أكان رسول الله ... » .

عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة (١) (أيام) ؟ قالت : نعم ، فقيل فا : من أي أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم .

 $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$   $^{(8)}$ 

٢٤٣٨ ــ ولأحمد والترمذي (؛) وحسنه ــ عنه ــ مرفوعاً ( يا أبا ذر ) إذا صمت من الشهر ( ثلاثة أيام فصم ) ثلاث عشرة ، وأربع عشرة ، وخمس عشرة » .

٢٤٣٩ – والاحمد وأبي داود (°) – معناه – عن قتادة بن ميلحان .

(۲) سنن الترمذي : كتاب الصوم (۳ : ۱۳۵) وصححه ، ورواه أيضاً ابن ماجه : كتاب الصيام (۱ : ۵٤٥) واللفظ له وأحمد في المسند
 – بمعناه – (٥ : ١٥٤) والنسائي : كتاب الصوم (١ : ٢١٩) .

(٣) في المخطوطة « فقد صام » .

(٤) سنن الترمذي ــ واللفظ له ــ كتاب الصوم (٣: ١٣٤) والنسائي ــ بنحوه ــ في كتاب الصيام (٤: ٢٢٢ ــ ٢٢٣) من عدة طرق. وأحمد في المسند (٥: ١٧٧).

(٥) مسند أحمد (٥: ٢٧، ٢٨) وسنن أبي داود: كتاب الصوم (٢: ٣٢٨) وسنن النسائي: كتاب الصيام (٤: ٣٢٨، ٢٧٤) وابن ماجه: كتاب الصوم (١: ٥٤٥) وابن سعد في الطبقات (٧: ٣٤) والطيالسي (١: ١٩٦) من منحة المعبود.

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ثلاثا » .

= تنبيه: وقع عند النسائي عبد الملك بن أبي المنهال. وعبد الملك ابن منهال قدامة ابن ملحان ، وعند ابن ماجه من رواية شعبة «عبد الملك ابن منهال عن أبيه » ومن رواية همام «عبد الملك بن قتادة ابن ملحان » وقال ابن ماجه: أخطأ شعبة وأصاب همام ، أي اسمه «قتادة بن ملحان » لا «منهال » وهذا ما رجحه البخاري ووهم شعبة أيضاً ، وقال ابن حبان «المنهال ابن ملحان » وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره » وقال يحيى بن معين : هو خطأ . ومال إلى ما مال إليه البخاري . ومال إليه ابن سعد ورجحه أيضاً في الطبقات .

وانظر التهذيب (٦: ١١٤) و (٨: ٣٥٧) وتجريد أسماء الصحابة (٢: ٢) ، ١٣) وعون المعبود (٧: ١١٨ ــ ١١٩) والطبقات الكبرى (٧: ٣٤) .

تنبيه آخر : رواية أحمد والنسائي وابن ماجه والطيالسي وابن سعد : عن أنس بن سيرين عن عبد الملك بن ... عن أبيه ، ( قتادة أو قدامة ، أو المنهال) بن ملحان ، أما عند أبي داود — فالموجود ( عن أنس أخي محمد عن ابن ملحان القيسي عن أبيه ) وقال الشارح : عن قوله ﴿ قال › أي ملحان القيسي وعند ابن حبان ( ٢٣٥ رقم ٩٤٦ ) من موارد الظمآن عن المنهال بن ملحان عن أبيه ، وأظن قد وقع في سنن أبي داود سقط . فقد قال المنذري في الترغيب ( ٢ : ٢٤٩ ) في معرض تصويبه لقتادة . فقد قال المنذري في النسائي «عبد الملك بن قدامة » وصوابه « قتادة » كما جاء في أبي داود وابن ماجه . ا ه لذا فيحمل قوله « ابن ملحان عن أبيه » أي ابن ابنه وهو عبد الملك ، عن أبيه — وهو قتادة « أو قدامة أو المنهال » ابن ملحان . فيستقيم السند عند الأثمة . وخاصة أن الذين ذكروا ترجمة قتادة ، لم يذكروا رواية أنس بن سيرين عن قتادة وإنما =

۲٤٤٠ – ولهما (۱) عن عمر (رضي الله عنه قال : ) «هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما : يوم فطركم من صيامكم .
 واليوم الآخر(۲) تأكلون فيه من نسككم » .

= ذكروا رواية أنس عن عبد الملك بن قتادة . والذين رووا عن قتادة : ابنه عبد الملك وأبو العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وأبو العلاء حيان ابن عمر القيسي . وليس له «أي لقتادة » سوى حديث واحد ويقال : مسح النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ورأسه . – والله أعلم . لكن يشكل ما ذكره ابن حبان في «الموارد» ولم أجد من ذكر «ملحان» في الصحابة سوى الذهبي في تجريد أسماء الصحابة ( ٢ : ٩٣) نقلا عن ابن عبد البر وأبي موسى المدني قال : ملحان بن شبل البكري ، وقيل القيسي والد عبد الملك له في صوم الأيام البيض ، في سنن أبي داود ، ا ه قلت : لكن لابد من زيادة قتادة في النسب ، وأن صحابي الحديث قتادة بن ملحان لا ملحان . وأن من نسب فقال ابن منهال أو ابن ملحان فقد نسبه إلى جده ، وما في والاستيعاب (٣ : ٣٣) ) بهامش الاصابة .

(۱) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٣٨ – ٢٣٩) وكتاب الأضاحي (١٠ : ٢٤) واللفظ له – وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٢٩٩) والحديث رواه مالك في الموطأ : كتاب العيدين (١ : ١٧٨) وأحمد في المسند (١ : ٣٤ ، ٤٠) وأبو داود : كتاب الصوم (٢ : ٣١٩) والترمذي – بنحوه – : كتاب الصوم (٣ : ١٤١ – ١٤٢) وغيرهم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة « الذي » .

٢٤٤١ – ولمسلم(١) عن نُبيَيْشَة الهذلي – مرفوعاً – « أيام التشريق أيام أكل وشرب » وذكر الله عز وجل » .

120/

٢٤٤٢ – ولاحمد وأبي داود (٢) عن عمرو بن العاص / أنه قال لابنه :
 كل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ،
 وينهانا (٣) عن صيامها » .

قال مالك : وهي أيام التشريق .

البخاري (١) عن ابن عمر وعائشة قالا « لم يُرَخَّصْ في أيام التشريق أن يُصمَّن إلا لمن لم يتجد الهَدَّي » .

٧٤٤٥ – ولهما (°) أن جابرا سئل : أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة ؟ قال : نعم .

(۱) قلت : هذا لفظ أحمد . وأما لفظ مسلم «وذكر لله» وانظر صحيح مسلم : كتاب الصيام (۲ : ۸۰۰) ومسند أحمد (۵ : ۷۵ ، ۷۲) .

(٢) سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢: ٣٢٠) واللفظ له، ومسند أحمد (٤: ١٩٧١) ورواه أيضاً الدارمي (١: ٣٥٦) رقم (١٧٧٤) ورواه ابن خزيمة (٣: ٣١١) والحاكم في المستدرك (١: ٣٥٥) وأقر الذهبي تصحيحه، ورواه الشافعي (١: ٢٧٥ – ٢٧٦) من بدائع المنن، والبيهقي في السنن (٤: ٢٩٧).

(٣) في المخطوطة «وينهى» وهو لفظ أحمد .

(٤) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٤٢) .

(٥) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٣٢) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨٠١) ورواه النسائي ــ في الكبرى ــ وابن ماجه في الصوم ٢٤٤٦ - ولهما (١) عن أبي هريرة قال : سمعت النبي (٢) صلى الله عليه وسلم يقول « لا يصوم (٣) أحدكم (يوم) الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده » .

 $^{(4)}$  عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تختصوا ليلة ( $^{(4)}$ ) الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم » .

٢٤٤٨ – وللبخاري(١) عن جويوية (بنت الحارث رضي الله عنها) أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة ، وهي صائمة ،

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري: كتاب الصوم (٤: ٢٣٢) وصحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٨٠١) ورواه أبو داود: كتاب الصوم (٣: ٣٢٠) والترمذي: كتاب الصوم (٣: ١١٩) وابن ماجه: كتاب الصيام (١: ٩٤٥) ورواه أحمد في المسند أيضاً (٢: ٤٥٨) ، ٤٩٥) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «رسول الله».

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « لايصومن ».

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨٠١).

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « لا تخصوا يوم » ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٣٢) ورواه أيضاً أبو داود بلفظه : كتاب الصوم (٢ : ٣٢١) وأحمد في المسند (٦ : ٤٣٠ ، ٣٢٤ ) .

فقال(۱) « أصمتِ أمْسِ ؟ » قالت : لا ، قال « تريدين(۲) أن تصومي غداً ؟ » قالت : لا ، قال « فأفطري » .

٢٤٤٩ – ولأحمد(٢) عن أبي هريرة – مرفوعاً – (إن) يوم َ الجمعة يوم ُ عيد ، فلا تجعلوا يوم َ عيدكم يوم َ صيامكم ، إلا أن تصوموا قبله أو بعده » .

۲٤٥٠ ـ وللترمذي (٤) ـ وحسنه ـ « لا تصوموا يوم السبت

(٣) مسند أحمد (٢: ٣٠٣، ٢٥٥) ورواه أيضاً ابن خزيمة (٣: ٣١٥ – ٣١٦) والحاكم في المستدرك (١: ٤٣٧) وقال : هذا حديث صحيح الاسناد ، ولم يخرجاه ، إلا أن أبا بشر لم أقف على اسمه ...» وقال الذهبي : مجهول ، وقال الحاكم : وشاهد هذا « أي الحديث » بغير هذا اللفظ غرج في الكتابين . وقال الذهبي : وشاهده في الصحيحين قلت : قال الامام أحمد عن أبي بشر هو مؤذن جامع دمشق . وقال ابن خزيمة : هذا شامي . ورواه أيضاً البزار – كما في التلخيص .

(٤) سنن الترمذي ــ وليس اللفظ له ــ كتاب الصوم (٣: ١٢٠) ورواه أبو داود ــ بلفظ الترمذي : كتاب الصوم (٢: ٣٢٠ ـ ٣٢٠) رقم (٢٤٢١) وابن ماجه ــ واللفظ له ــ كتاب الصيام (١: ٥٥٠) ورواه أيضاً أحمد في المسند (٤: ١٨٩) و (٦: ٣٦٨) والدارمي (١: ٣٥٨) ورواه الحاكم في المستدرك (١: ٣٥٥) وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ، وله معارض باسناد صحيح وقد أخرجاه . يريد حديث جويريه . ورواه أيضاً ابن حبان (رقم ٩٤٠) من الموارد والطبراني والبيهقي وصححه ابن السكن .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «قال».

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة «أتريدين » .

إلا فيما افترض (الله) عليكم ، فإن لم يجد أحدكم إلا عود عينب أو ليحاء شجرة فليمصه » .

وقال مالك: هذا كذب.

= قلت والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والحاكم وابن خزيمة وأحمد — من حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء ورواه أحمد وابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر نفسه وقيل عن عبد الله عن أبيه بسر ، وقيل عنه عن الصماء عن عائشة ، وهذا التلون في الحديث الواحد بالاسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبيء بقلة ضبطه ، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث ، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه ، قال الحافظ في التلخيص : وليس الأمر هنا كذا .

وأيضاً عورض هذا الحديث بما هو أصح منه كحديث جويرية - السابق - وبحديث أم سلمة وعائشة القادمين . لذا قال أبو داود عقب هذا الحديث : وهذا حديث منسوخ ، ونقل عن الامام مالك : هذا كذب . ونقل عن الزهري : هذا حديث حمصي ، ونقل عن الأوزاعي : ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر ، وقال النسائي هذا حديث مضطرب ، والله أعلم .

وقال الحافظ في توجيه قول أبي داود « هذا حديث منسوخ » يمكن أن يكون أخذه من كونه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمر ، ثم في آخر أمره قال : خالفوهم ، فالنهمي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة الأولى ، وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية ، وهذه صورة النسخ والله أعلم . وانظر التلخيص الحبير ( ٢ : ٢١٦ – ٢١٧) والترغيب والترهيب ( ٢ : ٢٥٤ ) .

ملحوظة : كتب في هامش المخطوطة التعليق التالي « وقال أبو داود : منسوخ ، وقال النسائي : هذه أحاديث مضطربة » .

الله عليه وسلم ) يصوم يوم السبت و(يوم) الأحد ، (أكثر مما يصوم صلى الله عليه وسلم ) يصوم يوم السبت و(يوم) الأحد ، (أكثر مما يصوم من الآيام) ويقول «إنهما عيدا المشركين(٢) ، فأنا(٢) أحب أن أخالفهم» .

صححه جماعة ، وإسناده جيد .

٢٤٥٧ - وللترمذي (١) - وحسنه - عن عائشة (قالت) : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين ،
 ومن الشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء (٠) والحميس » .

٢٤٥٣ – وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا يحل للمرأة (١) أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة عن(٧) غير أمره ، فإنه

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٦: ٣٢٣ – ٣٢٣) ونسبه الحافظ في التلخيص للنسائي . ورواه ابن خزيمة (٣١ : ٣١٨) بطوله ، وابن حبان (٣٣٤ رقم ٩٤١ ، ٩٤١ ) من موارد الظمآن . والحاكم في المستدرك – وقال : باسناد صحيح – (١: ٣٣٦) وأقره الذهبي . والبيهقي في السنن الكبرى (٤: ٣٠٣)

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «وهما عيدان للمشركين » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة (وأنا).

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٢٢) رقم ٧٤٦ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة (الاربع).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة (الامرأة).

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة ومن ، .

يؤدي (١) إليه شطره ».

رواه البخاري (۲) .

٢٤٥٤ ــ ولمسلم (٣) « ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه » .

7200 – ولأحمد وأي داود (؛) عن أي سعيد – قول صفوان : (يا رسول الله) ، أما قولها يضربني إذا صليت ، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها (°) ، قال : فقال « لو كانت سورة واحدة لكفت الناس » وأما قولها : يفطرني ، فإنها تنطلق فتصوم (١) ، وأنا رجل شاب فلا أصبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ « لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها » وأما قولها :

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «يرد».

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : كتاب الزكاة (٢ : ٧١١) .

<sup>(</sup>٤) سن أبي داود : كتاب الصوم ( ٢ : ٣٣٠ ، رقم ٢٤٥٩ ) ومسند أحمد (٣ : ٨٠ ، ٨٤ ، ٨٥) وأخرجه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي (١ : ٤٣٦ ) واللفظ لأبي داود .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « نهيتنا » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «وتصوم».

لا أصلي حتى تطلع الشمس ، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك(١) ، لانكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس ، قال « فإذا استيقظت فصل » .

الله عليه وسلم على أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سُلَيْم ، فأتته بتمر وسمن ، قال (٢) « أعيدوا سمنكم في سقائه ، وتمركم في وعائه(٣) ، فإني صائم » ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة ، فدعا لأم سُليم وأهل بينها ، فقالت أم سُليم : يا رسول الله ، إن لي خويصة ، قال «ما هي ؟ » قالت : خادمك أنس . فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دَعا لي به « اللهم ارزقه مالا وولداً (وبارك له) » أفرق لمن أكثر الأنصار مالا ، وحدثني ابنتي أميننة أنه دُفن لصلبي مقدم الحرج البصرة : بضع وعشرون (١) ومائة . رواه البخاري(٠) . مقدم الحري الله » مرتين .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « ذلك » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة تقديم وتأخير « أعيدوا تمركم في وعائه وسمنكم في سقائه »

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « بضع وعشرين ومائة » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري كتاب الصوم (٤ : ٢٢٨) رقم ١٩٨٢ والخديث رواه غيره . وانظر الأرقام (٦٣٣٤ ، ٦٣٧٨ ، ٦٣٧٠) والحديث رواه غيره . (٦) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٢١) رقم ١٩٧٧ واللفظ له ، وصحيح مسلم : كتاب الصام (٢ : ٨١٥ ـ ٨١٥)

واللفظ له ، وصحيح مسلم : كتاب الصيام ( ۲ : ۸۱۵–۸۱۸) ولم يذكر « مرتين » . ورواه النسائي في الصيام ( ٤ : ۲۰۲ ، ۲۱٪) وابن ماجه في الصيام ( ۱ : ۵٤٤ ) .

٧٤٥٨ \_ ولمسلم(١) في حديث أبي قتادة « لا صام ولا أفطر » .

٢٤٥٩ ــ وعن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايقولن أحدكم (إني) صمتُ رمضان كلّه وقمتُه (كله) فلا أدري أكره التزكية َ ، أو قال لابد من نومة أو رقدة .

رواه أحمد وأبو داود (٢) .

٧٤٦٠ – ولهما (٢) عن ابن عباس (رضي الله عنهما قال) « ماصام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً (١) كاملاً قط(٥) غير رمضان، وكان يصوم إذا صام حتى يقول القائل : لا ، والله لايفطر ، ويفطر إذا أفطر ، حتى يقول القائل : لا والله لا يصوم » /

٢٤٦١ ــ ولهما (١) عن أنس نحوه ، ولفظه « كان رسول الله

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨١٩) .

 <sup>(</sup>٢) سنن أبي داود – واللفظ له – كتاب الصوم (٢: ٣١٩)
 ومسند أحمد (٥: ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٨، ٢٥) ورواه أيضاً النسائي:
 كتاب الصيام (٤: ١٣٠).

 <sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١١٥ ) وصحيح مسلم :
 كتاب الصيام (٢ : ٨١١) واللفظ له .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة ( شهر ١ .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة تقديم وتأخير ﴿ قط شهر كاملا ﴾ كذا .

<sup>(</sup>٦) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ١١٥) واللفظ له . وصحيح مسلم بلفظ وقد صام قد صام ... قد أفطر قد أفطر ، في كتاب الصيام (٢ : ٨١٢) رقم ١١٥٨ .

صلى الله عليه وسلم ) يفطر من الشهر حتى نظن أن لايصوم (منه) ، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً » .

۲٤٦٢ ــ ولمسلم(۱) عن عائشة « والله إن صام (۲) شهراً (۳) معلوماً سوى رمضان ، حتى مضى لوجهه ، ولا أفطره حتى يصيب منه » .

الله صلى الله صلى الله عن عبد الله بن عمرو قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول (٤): لأقومن الليل ، ولأصومن النهار ما عشت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «آنت الذي تقول ذلك ؟ » فقلت (له): قد قلته ، يا رسول الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «فإنك (٠) لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، (ونم) وقم ، وصم من الشهر ثلاثة أيام ، فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر » قال : قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك ، قال «صم يوماً وأفطر يومين » (قال) قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال «صم يوماً وأفطر يومين » (قال) قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال «صم يوماً وأفطر يوماً ، وذلك

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۸۰۹ – ۸۱۰) ورواه أحمد فی مسنده (۲ : ۲۱۸) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « إن صام رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا لا يوجد في مسلم ولا أحمد ، وأصل الحديث عندهما – واللفظ لمسلم – عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة رضي الله عنها ، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا معلوما سوى رمضان ؟ قالت ... » فذكرت الحديث .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «شهر» وهو لحن .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم «أنه يقول » وأما باقي الحديث فلفظه .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « انك » .

صيام داود (عليه السلام) وهو أعدل الصيام » قال : قلت (١) : فإني أطيق أفضل من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا أفضل من ذلك » .

قال عبد الله ( بن عمرو(٢) رضي الله عنهما) : لأن أكون قبلت الثلاثة الآيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أحب إلي من أهلي وماني .

أخرجاه (٣) .

٢٤٦٤ – وفي رواية لهما (١) « إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين وتفهمت له النفس » وذكر (صوم) داود .. « ولا يفر إذا لاقي » .

٧٤٦٥ – وفي رواية(°) « فإن لجسدك عليك حقاً ، وإن لعينك عليك

٨١٨) ومسند أحمد رقم ٦٨٦٧ ، والنسائي : كتاب الصيام ( ٤ : ٢١١ ) .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة زيادة « يا رسول الله » .

<sup>(</sup>٢) أي قال ذلك بعد ما كبرت سنه ورق عظمه وعجز عن المحافظة على ما التزمه ، لكنه بقى مثابرا على ذلك كما في رواية البخاري وأحمد . (٣) صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢١٢ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ) وصحيح مسلم – واللفظ له – كتاب الصيام (٢ : ٢١٨) . (٤) صحيح البخاري – واللفظ له – كتاب الصوم (٤ : ٢١٤) وصحيح مسلم – بلفظ «نهكت» كتاب الصيام (٢ : ٥١٥ – ٢١٨) . (٥) لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ عند واحد . وإنما هو مركب من رواية البخاري ورواية عند مسلم . فعند البخاري – عدا قوله وأن لولدك عليك حقاً » فليست هذه عنده إنما هي موجودة عند مسلم ، وانظر صحيح البخاري : كتاب الصوم (٤ : ٢١٨) وكتاب الأدب (١٠ : صحيح البخاري : كتاب الصيام (٢ : ٢١٨) ، وكتاب الأدب (٥٠٠)

حقاً ، وإن لزوجك عليك حقاً ، وإن لزورك عليك حقاً ، وإن لولدك عليك حقاً » .

۲٤٦٦ – ولهما(۱) عنه – مرفوعاً – « إن أحب الصيام إلى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود (عليه السلام) كان (۲) ينام نصف الليل ، ويقوم ثلثه ، وينام سدسه ، وكان يصوم يوماً ، ويفطر يوماً » .

٧٤٦٧ – ولمسلم(٣) عنه أن(٤) (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال له « صم يوماً ولك أجر مابقي » قال : إني أطيق [أكثر](٥) من ذلك . قال « صم يومين ، ولك أجر ما بقي » قال : إني أطيق أكثر من ذلك . قال « صم ثلاثة أيام ، ولك أجر مابقي ، قال : إني أطيق أكثر من ذلك . قال « صم أربعة أيام ، ولك أجر ما بقي » قال : إني أطيق أكثر من ذلك ، قال « صم أربعة أيام ، ولك أجر ما بقي » قال : إني أطيق أكثر من ذلك ، قال « صم أفضل الصيام عند الله(٢). [ صوم داود عليه السلام ] كان(٧) يصوم يوماً ويفطر يوماً » .

<sup>(</sup>۱) واللفظ لمسلم صحيح البخاري : كتاب التهجد (۲ : ۱۹) وكتاب أحاديث الأنبياء (۲ : ٤٥٥) وصحيح مسلم : كتاب الصيام (۲ : ۲۱۸) والحديث رواه أحمد وأصحاب السن سوى الترمذي .

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « وكان » بزيادة الواو .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم: كتاب الصيام (٢: ٨١٧).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة وأنه قال له ، .

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة (إلى الله عز وجل » .

<sup>(</sup>V) في المخطوطة « وكان » .

٧٤٦٨ ــ وله(١) في بعض ألفاظه «فدخل عَلَيَّ ، فألقيتُ له(٢) وسادة من أدّم حشوها ليف ، فجلس على الأرض ، وصارت الوسادة بيني وبينه ... » .

7279 — وعن عامر بن مسعود ــ مرفوعاً ــ « الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء » .

قال الترمذي(٣): هذا (حديث) مرسل ، عامر (بن مسعود) لم يلرك النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: كتاب الصيام (۲: ۸۱۷).

<sup>(</sup>۲) في المخطوطة « فألقية إليه » .

<sup>(</sup>٣) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٦٢) ورواه أحمد في المسند (٤ : ٣٠٥) ورواه أيضاً ابن خزيمة (٣ : ٣٠٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٤ : ٢٩١ – ٢٩٧) وقد وقع عند ابن خزيمة « مالك بن مسعود » وقد نبه محقق الكتاب إلى أنه كان في الأصل «عامر» وقد شطب وكتب « مالك ... » وهذا تصرف من بعض الرواة ، والحديث مرسل – كما قال الترمذي .

## باك الأغيركاف

۲۶۷۰ – وعن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما قال): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان ».

أخوجاه (١) .

٢٤٧١ - وهما (٢) عن أبي هريرة - مرفوعاً - « لا تشد الرحال

كتب في هامش المخطوطة ( الاعتكاف ) وأضفنا كلمة (باب)
 تمشياً مع الابواب .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتكاف (٤ : ٢٧١) وصحيح مسلم : كتاب الاعتكاف (٢ : ٨٣٠) ورواه أبو داود في الصوم (٢ : ٣٣٢) . وابن ماجه في الصيام (١ : ٥٦٤) ومسند أحمد (٢ : ١٣٣) .

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٣ : ٣٠ ) واللفظ له ، وفي كتاب الصوم (٤ : ٢٤٠ – ٢٤١) وصحيح مسلم : كتاب الحج (٢ : ١٠١٤) رقم ١٣٩٧ . و (٢ : ٢٠٩ – ٩٧٥) رقم ٩٧٠ ) رقم ٩٧٠ ) رقم ٩٧٠ ) ورواه أبو داود في المناسك (٢ : ٢١٦) رقم ٢٠٣٣) ورواه النسائي في المساجد (٢ : ٣٧ – ٣٨) وابن ماجه وأحمد (٢ : ٣٧ - ٣٨) .

إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم) والمسجد الأقصى » .

٢٤٧٧ – وقالت ميمونة للتي(١) نذرت أن تصلي في بيت المقدس: الجلسي ، (فكلي ما صنعت ) ، وصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وسلم ) ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « صلاة ً فيه ... » الحديث إلى آخره . رواه مسلم (٢) .

٣٤٧٣ – وعن عائشة (رضي الله عنها قالت) : كان رسول الله (٣) صلى الله إذا أراد أن يعتكف ، صلى الفجر ، ثم دخل مُعْتَكَفَه ، وإنه أمر بيخبائه فضرب ، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ، فأمرت زينب بيخبائها فضرب ، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائيه فضرب ، فلما صلى (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) الفجر ، نظر ، فإذا الأخبية ، فقال(٤) «آلنبير تُودْنَ (٥) ؟ » فأمر بخبائه(١)

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «للذي ١ .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم : كتاب الحج (٢ : ١٠١٤) رقم ١٣٩٦ . والحديث عنده ، أن امرأة اشتكت شكوى فقالت : إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس ، فبرأت ، ثم تجهزت تريد الحروج ، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، تسلم عليها ، فأخبرتها ذلك ، فقالت اجلسي ... ثم ذكرت الحديث وفيه «صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد ، إلا مسجد مكة » والحديث رواه النسائي في الحج .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوطة « النبي » .
 (٤) في المخطوطة « قال » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «يردن». (٦) في المخطوطة «ببنائه».

فَقُوضَ ، وترك الاعتكاف في (شَهر) رمضان ، حتى اعتكف ( في ) العشر الأول من شوال .

أخرجاه (١) .

۲٤٧٤ – وفي رواية(٢) « (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة ، فأذن لها ... » .

7٤٧٥ – وروى ابن بطة(٣) عن عائشة في المعتكفات إذا حضن(٤) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باخراجهن من(٥) المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ».

**إسناده جيد (٦)** .

124/

وقاله أحمد (٧) في بعض أجوبته /

(۱) واللفظ لمسلم . رواه البخاري في كتاب الاعتكاف (٤: ٢٧٥ ، ٢٧٧ ، ٢٨٧ ، ٢٨٥ ) وصحيح مسلم : كتاب الاعتكاف (٢: ٢٨٧ ) والحديث رواه أبو داود (٢: ٣٣١) والنسائي في المساجد (٢: ٤٤ – ٤٥) وابن ماجه (١: ٣٣٥) وأحمد (٦: ٢٢٦) وعبد الرزاق (٤: ٣٥٠ – ٣٥٣) والحميدي (١: ٩٩ – ١٠٠) . (٢) للبخاري : كتاب الاعتكاف (٤: ٢٨٥) ورواه أحمد في المسند (٦: ٤٤) .

(٣) كذا في المخطوطة.

(٤) في المخطوطة «احضن ».

(٥) في المخطوطة «عن » .

(٦) ذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ٢٠٩) وعزاه لأبي حفص .

(٧) ذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ٢٠٩ » بنحوه .

<sup>-- 000 --</sup>

٢٤٧٦ -- وللبخاري(١) عن أبي هريرة (رضي الله عنه قال) : كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام ، فلما كان العام الذي قبض فيه ، اعتكف عشرين يوماً » .

٢٤٧٧ ــ وعن عائشة قالت : إن (كان) رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لايدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً » (٢).

٧٤٧٨ ــ وفي لفظ لهما(٣) « إلا لحاجة الإنسان ، فاغسله وأنا حائض أخرجاه .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب الاعتكاف (٤ : ٢٨٤ – ٢٨٥) وفي كتاب فضائل القرآن (٩ : ٣٤) ورواه أبو داود في الصوم (٢ : ٣٣٦) وابن ماجه في الصيام (١ : ٢٦٥) وأحمد في المسند (٢ : ٣٣٦، ٣٥٥) والدارمي (١ : ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف (٤ : ٢٧٣) وصحيح مسلم : كتاب الحيض (١ : ٢٤٤) والحديث رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة . وأنا أظن أن هذا ليس حديثاً واحداً وإنما هو حديثان ادمجا فالحديث الأول « وكان لايدخل البيت إلا لحاجة الإنسان » وهو جزء من حديث عند مسلم في كتاب الحيض رقم ٦ ، (١ : ٤٤٤) ولم يروه البخاري بهذا اللفظ . فقد قال الحافظ في الفتح (٤ : ٣٧٣) عند قوله « وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة » زاد مسلم « إلا لحاجة الإنسان » وقد رواه بهذا اللفظ مع مسلم . مالك في الموطأ (١ : ٣١٢) وأحمد في المسند (٦ : ١٠٤ ، ١٨١ ، ٣٣٠ ، ٢٦٢ ،

٢٤٧٩ – زاد مسلم (١) : إن كنت لأدخل البيت للحاجة ، والمريض فيه ، فما أسأل عنه ، إلا وأنا مارة » .

معه بعض نسائه (٣) وهي مستحاضة ، ترى الدم ، فربما وضعت الطست تحتها من الدم .

= والحديث الثاني : قوله « فأغسله وأنا حائض » فهو جزء من حديث رواه الجماعة أيضاً ولفظه « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض » فقد رواه البخاري في كتاب الحيض (١ : ٤٠٣) رقم ٣٠١ وفي كتاب الاعتكاف (٤ : ٧٧٤) رقم ٢٠٣١) رقم ٢٠٣١) رقم ٢٠٣١ ورواه أيضاً غير هما .

(۱) صحيح مسلم : كتاب الحيض (۱ : ۲٤٤) والحديث رواه ابن ماجه في كتاب الصيام (۱ : ٥٦٥) وأحمد في المسند (۲ : ۸۱) وهذا الحديث هو أول الحديث رقم (۲٤٧٧) .

قلت : وقد عزا المجد في المنتقى (٢ : ٢٠٤) رقم ٢٢٧٩ للبخاري أيضاً . وذلك لقوله بعد ذكره لثلاثة أحاديث ـــ هذا ثانيها ــ متفق عليهن ، ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري .

(۲) صحیح البخاري: كتاب الحیض (۱: ۱۱۱) وكتاب الاعتكاف
 (٤: ۲۸۱) ورواه أیضاً أحمد (٦: ۱۳۱) وابن ماجه في الصیام
 (١: ٢٦٥) والدارمي (١: ١٧٦).

(٣) في المخطوطة «أزواجه».

المعدث عنده حديث صفية لما زارته – فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها (٢) حتى الذا) بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار ... » الحديث .

٧٤٨٧ – ولهما (٣) عن ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال(١): كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال « أوف بنذرك » .

٧٤٨٣ – وفي رواية لمسلم (°) أن° أعْتَكَف يوماً .

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري : کتاب الاعتکاف ( ؛ ۲۸۸ ، ۲۸۸ – ۲۸۱ محیح ۲۸۲ ، ۲۲۱۹ ، ۳۲۸۱ ، ۳۲۸۱ و صحیح ۲۸۲ ، ۲۱۷۱ ) و صحیح مسلم : کتاب السلام ( ؛ : ۱۷۱۲ – ۱۷۱۳ ) رقم ۲۱۷۶ .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ليقلبها».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب الاعتكاف ( ٤ : ٢٧٤ ، ٢٨٤) وفي كتاب الأيمان ، وفي كتاب المغازي برقم ( ٢٣٤٠ ، ٢٩٧٠) واللفظ ، وصحيح مسلم : كتاب الأيمان ( ٣ : ٢٧٧ ) رقم ١٦٥٦ ورواه أيضاً أبو داود في الأيمان ( ٣ : ٢٤٢ ) والترمذي في النذور ( ٤ : ١١٢ – أيضاً أبو والنسائي في الأيمان ( ٧ : ٢١ ، ٢٢ ) وأحمد في المسند ( ١ : ٢٧) و (٢ : ٢٠ ، ٢٠ ) والدارقطني ( ٢ : ٢٠ ) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب الأيمان (٣ : ١٢٧٧) وهو عند النسائي بنحوه (٧ : ٢٢) .

۲٤٨٤ – ورواه أبو داود (١) – فقال (٢) « اعتكف وصم » . .

7٤٨٥ – ولأحمد وأبي داود (٣) عن أبيّ بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فلم يعتكف عاماً ، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة (١) .

۲٤٨٦ - وللترمذي (٠) - معناه - عن أنس ، وقال : صحيح غريب .

٧٤٨٧ – ولأني داود (٦) عن عائشة قالت : «السنة على المعتكف

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود : كتاب الصوم (٢ : ٣٣٤) رقم ٢٤٧٤ . ورواه النسائي والدارقطني أيضاً وفي إسنادهم عبد الله بن بديل ، وهو ضعيف أفاده الحافظ في الفتح (٤ : ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة ، وقال .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود – واللفظ له – كتاب الصوم (٢: ٣٣١) رقم ٢٤٦٣ ومسند أحمد (٥: ١٤١) بنحوه ورواه ابن ماجه في كتاب الصيام (١: ٣٦٥ – ٣٦٥) بلفظ قريب ورواه ابن حبان (٢٢٩ رقم ٩١٧) من موارد الظمآن ، وابن خزيمة (٣: ٣٤٦) . وقد زاد أحمد وابن ماجه « فسافر سنة » وعند ابن حبان «فسافر» .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «يوما » وهو لفظ أحمد وابن ماجه .

<sup>(</sup>٥) كتاب الصوم (٣: ١١٦).

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود: كتاب الصوم (٢: ٣٣٣–٣٣٤) قال المنذري: وأخرجه النسائي . وليس فيه «قالت السنة» وانظر كلام ابن القيم على هذا الحديث في شرحه (٧: ١٤٥) من عون المعبود وانظر فتح الباري (٤: ٣٧٣)

أن لا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ً ، ولا يمس ً امرأة ، ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد (منه) ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع » .

۲٤۸۸ — دخل أبو بكر على امرأة (من أحمس يقال لها زينب) فرآها لا تكلم(۱) ، فقال : مالها لا تكلم(۲) ؟ قالوا : حجت مُصْمتة قال (۳) لها : تكلمي ، فإن هذا لا يحل (٤) ، هذا من عمل الجاهلية ... » . رواه البخاري (۰) .

٢٤٨٩ ـ وعن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت على نفسها أن تعتكف في مسجد بيتها، فقال : بدعة ، وأبغض الأعمال إلى الله البدع ».

وقال إبراهيم (١): كانوا يحبون لمن يعتكف العشر الأواخر من
 رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو من المسجد إلى المصلى .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «فأبت أن تتكلم » وكتب في الهامش «فكلمها » ووضع إشارة قبل قوله «فأبت » لتكون العبارة «فكلمها فأبت .. » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة « ما بال هذه » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « فقال » .

<sup>(</sup>٤) كان في المخطوطة « أن هذا من أمر الجاهلية وفي رواية قال أن هذا لا يحل ... » ولم أجد في البخاري سوى هذه الرواية .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار – باب أيام الجاهلية رقم ٣٨٣٤ (٧ : ١٤٧ ، ١٤٨) ورواه أيضاً الدارمي في مقدمة سننه رقم ٢١٨ (١ : ٦٢ – ٦٣) .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن قدامة في المغني (٣ : ٢١٢) ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣ : ٩٢) .

ومال إليه أحمد وقال: هكذا حديث عمرة عن عائشة ، وذكر .
 أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم .

رواه سعيد عن فضيل عن مغيرة عن أي معشر عنه .

• ۲٤٩ – وروى حرب عن ابن عباس (١) : إذا جامع بطل اعتكافه .

- وروى الخلال عن عطاء قال : كانوا يكرهون فضول الكلام . وكان فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه ، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر ، أو التنطق في معيشتك بما لابد لك منه .

٢٤٩١ – وقال علي أيما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث ، ويأمر أهله بالحاجة وهو يمشي ولا يجلس عندهم . رواه أحمد (٢) .

٢٤٩٢ – ولأبي داود (٣) عنه – مرفوعاً « .. لا صُمات يوم إلى الليل » .

٧٤٩٣ – ولأحمد(١) عن عاصم بن ضمرة عنه: إذا اعتكف الرجل

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (۳ : ۹۲ ) من طريق آخر عنه ، وعبد الرزاق بسند ابن أبي شيبة (۳ : ۳۲۳) لكن بلفظ «استأنف اعتكافه » .

 <sup>(</sup>۲) ذكره عبد الرزاق في مصنفه – بنحوه – (٤: ٣٥٦) وذكره
 ابن قدامة في المغني – بلفظه – (٣: ٣٠٣ – ٢٠٤) وعزاه لأحمد ورواه
 بلفظ آخر قريب من ابن أبي شيبة .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود : كتاب الوصايا (٣ : ١١٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣: ٨٧ – ٨٨) من طريق عاصم نفسه ، وأحمد في المسند وذكره ابن قدامة في المغني (٣: ١٩٥) وعزاه للأثرم أيضاً . ورواه الدارقطني بنحوه (٢: ٢٠٠) .

فليشهد الجمعة وليعد المريض ، وليحضر(١) الجنازة ، وليأت أهله ، وليأمرهم بالحاجة ، وهو قائم .

قال أحمد: عاصم عندي حجة . (٢) .

٢٤٩٤ ــ ولهما (٣) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » .

٧٤٩٥ ــ ولاحمد وأبي داود(؛) ــ من حديث جابر ــ مثله ، وزاد

(٥٠٥-٥٠٥) ، والحديث رواه احمد والبرمدي والنساني وابن ماجه . ورواه مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر . رضي الله عنها ، ورواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها . ورواه أحمد أيضاً من حديث جبير بن مطعم ، وسعد ، والأرقم ، وقد روى عن غير هؤلاء أيضاً .

وفي بعض ألفاظه « أفضل » :

(٤) مسند أحمد (٣ : ٣٤٣ ، ٣٩٧) ورواه ابن ماجه في سننه ؛ كتاب إقامة الصلاة (١ : ٤٥٠ – ٤٥١) رقم ١٤٠٦ وقال في زوائده : إسناد حديث جابر صحيح ، ورجاله ثقات ، لأن إسماعيل ابن أسد وثقة البزار والدارقطني والذهبي في الكاشف ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وباقي رجال الاسناد محتج بهم في الصحيحين .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « واليحرض » وهو من آفة القلم .

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمة عاصم بن ضمرة في التهذيب (٥: ٥٠ – ٤٦).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (٣ : ٣٠) وصحيح مسلم : كتاب الحج (٢ : ١٠١٢ ، ١٠١٣) رقم (٥٠٥\_٥٠٥) ، والحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .

« وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة (ألف) صلاة فيما سواه » . قال ابن عبد البر : هو أحسن حديث روي في ذلك .

7897 – ولأحمد (١) عن (عبد الله بن) الزبير (٢) – مثل حديث أبي هريرة – وزاد « وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا » .

قال أيضاً : إسناده على رسم الصحيح .

٧٤٩٧ – وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر . أخرجاه (٣) .

<sup>=</sup> تنبيه : كذا وقع في الأصل «وأي داود» ولم أجد هذا الحديث عنده . ورجعت إلى كتب الأطراف للمزي وذخائر المواريث والفتح الكبير . فلم أجد واحدا منهم عزاه لأبي داود ، وإنما يعزونه لابن ماجه فقط .

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد (٤: ٥) ورواه ابن حبان رقم ۱۰۲۷ (۲۵٤) من موارد الظمآن .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «عن الزبير» وهو خطأ . إذ سقط من الناسخ «عبد الله بن » فالحديث من رواية عبد الله لامن رواية أبيه .

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ـ بتقديم وتأخير ـ : كتاب فضل ليلة القدر (٤ : ٢٦٩) وصحيح مسلم : كتاب الاعتكاف (٢ : ٢٦٨) وفيه زيادة «وجد» بعد قوله «وأيقظ أهله» ورواه أحمد في المسند واللفظ له (٦ : ٤٠ ـ ٤١) وعنده روايات بأخصر وأبو داود : كتاب الصلاة رقم ١٣٧٦ (٢ : ٥٠) والنسائي : كتاب قيام الليل (٣ : ٢١٧ ـ ٢١٨) وابن ماجه : كتاب الصيام (١ : ٢٥٠) بلفظ البخاري .

٧٤٩٨ ــ ولمسلم(١) «كان (رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يجتهد في العشر الأواخر ، مالا (٢) يجتهد في غيره » (٣) .

الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان ، فخرجنا صبيحة عشرين ، (فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال «إني أريت (٤) ليلة القدر ، وإني (نسيتها أو) أنسيتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر (٥) ، وإني أريت (٤) أني أسجد في ماء وطين . فمن (١) كان اعتكف مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فليرجع » (قال): فرجعنا (٧) ، وما نرى في السماء قرعة ، قال : وجاءت سحابة فمطرنا (٨) ، (حتى سال سقف المسجد ،

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم : كتاب الاعتكاف (۲ : ۸۳۲) رقم ۱۱۷۰ وهو من حديث السيدة عائشة ورواه أيضاً ابن ماجه بلفظه في كتاب الصوم الصيام (۱ : ۵۲۲) رقم ۱۷۲۷ . ورواه الترمذي في كتاب الصوم (۳ : ۱۲۱) وأحمد في المسند (۲ : ۸۲ ، ۱۲۲ – ۱۲۳ ، ۲۰۰ – ۲۰۲) في المخطوطة «مالم» .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة زيادة غير واضحة فهذه الورقة والتي تليها من المخطوطة أصابتها رطوبة أو ماء لذا كثير من الكلمات غير واضحة ولا تقرأ إلاً بصعوبة . والله المستعان .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رأيت» .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « من رمضان في وتر » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة «ومن».

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة « فرجع الناس » .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطة « فا امطرت » .

وكان من جريد النخل) ، وأقيمت الصلاة ، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين (١) قال : حتى رأيت (أثر) الطين في جبهته . (٢)

۲۵۰۰ – وفي رواية له (۳) : حتى إذا كانت ليلة احدى وعشرين
 وهي الليلة التي يخرج من (١) اعتكافه ..

۲۵۰۱ — وفيها (°) « ... وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر ، (والتمسوها) في كل وتر» فمطرت السماء

<sup>(</sup>١) في المخطوطة « وأقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء » .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة زيادة « في أرنبته وجبهته » . .

والحديث متفق عليه ــ واللفظ لمسلم ــ رواه البخاري في فضل ليلة القدر (٤: ٢٥٦، ٢٥٩) ورواه القدر (٤: ٢٥٦) ورواه مالك والشافعي وأحمد .... » .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة ، ولم يذكر من أخرج الحديث السابق فأعاد الضمير إلى غير مذكور ، والحديث رواه – بلفظه – البخاري في كتاب الاعتكاف (٤: ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «عن».

<sup>(</sup>٥) كذا في المخطوطة ، وهو يريد — والله أعلم — الرواية السابقة ، إذ حديث أبي سعيد ذكره أهل الحيث بروايات كثيرة . وهذه واحدة من تلك الروايات ، أخرجه البخاري — واللفظ له — في كتاب الاعتكاف (٤: ٢٧١) رقم ٢٠٧٧ ، والحديث رواه مسلم بمعناه في كتاب الصيام ، ورواه مالك في الموطأ (١: ٣١٩) وأبو داود في فضائل رمضان .

تلك الليلة ، (وكان المسجد على عريش ، فوكف المسجد) ، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين .

٢٥٠٢ – (ولمسلم) (١) « إني اعتكفت العشر الأول ، ألنمس هذه الليلة ، ثم اعتكفت العشر الأوسط (٢) ، ثم أتيت ، فقيل لي : إنها في العشر الأواخر ... » الحديث .

٧٥٠٣ – وله (٣) في رواية «يا أيها الناس ، إنها كانت أبينت (١) لي ليلة القدر ، وإني خرجت لأخبركم بها ، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان ، فنُستِّتُها ، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان ، التمسوها في التاسعة والسابعة ، والخامسة » .

( قال: ) قلت : يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا ، قال : أجل ، خون أحق بذلك منكم ، قال : قلت : ما التاسعة والسابعة والحامسة ؟

<sup>(</sup>۱) الكلام هنا غير واضح وذلك لأنه في طرف وصول الماء في وسط الورقة وقد رجحت ذلك لأن هذا اللفظ لمسلم . والله أعلم . فانظره في صحيح مسلم : كتاب الصيام (۲: ۸۲۰) رقم ۲۱۰ . ورواه البخاري بمعناه في كتاب فضيلة ليلة القدر (٤: ۲۰۹) فهو متفق عليه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «الوسط».

<sup>(</sup>٣) الكلام غير واضح أيضاً من أثر الماء . واللفظ لمسلم . فقد رواه في كتاب الصيام (٢ : ٨٢٦ – ٨٢٨) رقم ٢١٧ ، ورواه البخاري مختصراً من حديث عبادة ابن الصامت ، ورواه أحمد من حديث أبي سعيد أيضاً ، وأبو داود (٢ : ٥٢ – ٥٣) رقم ١٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « اثبتت » ولعله سبق قلم .

قال : إذا مضت واحدة وعشرون(١) فالتي تليها ثنتين وعشرين(٢) وهي التاسعة ، فإذا مضت ثلاث وعشرون(٣) فالتي تليها السابعة ، فإذا مضى(٤) خمس وعشرون ، فالتي تليها الخامسة .

٢٥٠٤ – وعن أبي بكرة – مرفوعاً – « التمسوها في (العشر الأواخر من ) تسع يبقين ، أو شبع يبقين ، أو ثلاث يبقين أو آخر ليلة » .

وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان ، كصلاته في سائر السنة ، فإذا دخل العشر اجتهد .

<sup>(</sup>۱) في المخطوطة «واحدة وعشرين» وهو الموجود في نسخة مسلم طبع محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله . وقد نقل ما علقه النووي رحمه الله على قوله «واحدة وعشرين» وجعله تعليقاً على قوله «واحدة وعشرين» وهذا — والله أعلم سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «ثنتان وعشرون» والموجود في مسلم «ثنتين وعشرين» وقال النووي رحمه الله في شرحه (٨: ٣٣ – ٦٤): هكذا هو في أكثر النسخ ثنتين وعشرين – بالياء – وفي بعضها – ثنتان وعشرون – بالألف والواو والأول أصوب ، وهو منصوب بفعل محذوف تقديره: أعني ثنتين وعشرين .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة « ثلاث وعشرين » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «مضت ».

رواه الترمذي وصححه (١) .

٢٥٠٥ – وله(٢) أيضاً عن عائشة (قالت: قلت يا رسول الله) ،
 أرأيت إن علمت (أيَّ ليلة) ليلة القدر ما أقول فيها ؟ قال: «قولي:
 اللهم إنك عَفُو (كريم) تُحب العَفْوَ فاعف عني ».

٢٥٠٦ – وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ، ليلة القدر ، في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى » .

رواه البخاري (٣) .

۲۵۰۷ ... وفي رواية له(¹) «هي في العشر الأواخر » ، في تسع

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد – ولفظ الحديث له ، وأما قول عبد الرحمن (كان أبو بكرة) فقد ذكره أحمد في موضع آخر . وانظر مسند أحمد (٥ : ٣٩ ، ٢٠) وسنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٦٠ ، ١٦١) وصححه . ورواه ابن خزيمة (٣ : ٣٢٤) وعزاه في الفتح الكبير للحاكم والبيهقي أيضاً .

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي : كتاب الدعوات (٥: ٣٥٥) رقم ٣٥١٣. ورواه أيضاً أحمد في المسند (٦: ١٧١، ١٨٢، ٢٠٨، ٢٠٨) وابن ماجه : كتاب الدعوات (٢: ١٢٦٥) رقم ٣٨٥٠) وكلاهما بلفظ «إن وافقت ليلة القدر».

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري : كتاب فضل ليلة القدر (٤ : ٢٦٠) ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (٢ : ٢٥) ورواه أحمد في المسند برقم ٢٥٢٠ . (٤) صحيح البخاري : كتاب فضل ليلة القدر (٤ : ٢٦٠) ورواه أحمد في المسند برقم ٢٥٤٣ .

يمضين أو في سبع يبقين (١) .

۲۵۰۸ — ولهما(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا ليلة القدر (في المنام) في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أرى رؤياكم قد توطأت في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرَّها (٣) في السبع الأواخر » (١).

۲۵۰۹ – ولاحمد (°) عنه – مرفوعاً – « من کان متحریها (۲)
 فلیتحرها لیلة سبع وعشرین » .

إسناده صحيح (<sup>٧</sup>) .

٠ ٢٥١ – (عن ابنءباس أن رجلا أتى النبي (^) صلى الله عليه وسلم

(١) في المخطوطة « في سبع يمضين أو في تسع يبقين » وهو لفظ أحمد وانظر الفتح (٤: ٢٦١) لبيان ضبطها ومعناها .

(۲) صحیح البخاري : کتاب فضل لیلة القدر (٤ : ٢٥٦) رقم ۲۰۱۵ ، وصحیح مسلم : کتاب الصیام (۲ : ۸۲۲–۸۲۳) رقم ۱۱۶۵ .

(٣) في المخطوطة « فليتحرا » .

(٤) في المخطوطة زيادة « أخرجاه » .

(۵) مسند أحمد (۲: ۲۷ ، ۱۵۷ – ۱۵۸)، وانظر (۲۲ ، ۷۷).
 (۲) في المخطوطة (متحربا).

(٧) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ : ١٧٦) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

(٨) في المخطوطة «نبي الله».

فقال: يا نبي الله إني شيخ كبير عليل ، يشق عَلَيَّ القيام ، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها ليلة (١) القدر ؟ قال « عليك بالسابعة » .

رواه أحمد (٢) ) (٣)

(الله القدر) عن معاوية - مرفوعاً - « (الله القدر) لله سبع وعشرين » .

(1) (عن ابن عمر رضي الله عنهما قال) : رأى (١) رجل (أن) ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «أرى رؤياكم في العشر الأواخر ، فاطلبوها في الوتر منها » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطة «الليلة».

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد رقم ٢١٤٩ والحديث في مجمع الزوائد (٣: ١٧٦) وقال الهيثمي : رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح . وعزاه الشوكاني في نيل الأوطار (٤: ٣٦٣) للطبراني في الكبير ، وقال وقد أخرج نحوه عبد الرزاق عن ابن عمر مرفوعا — والمراد بالسابعة : إما السبع بقين ، أو لسبع مضين بعد العشرين . ا ه .

<sup>(</sup>٣) كان في أصل المخطوطة « وله عن بن معناه مرفوعا امرأة الشيخ الكبير » ثم وضع اشارة الفاء وكتب في الهامش الحديث ، وما كتب في الاصل لا معنى له . لذا ألحقناه بالأصل . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٤) سن أبي داود : كتاب الصلاة (٢ : ٥٣) رقم ١٣٨٦ .
 ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨٢٣) رقم ٢٠٧ .

 <sup>(</sup>٦) في المخطوطة والمنتقى «أري» وهو خلاف مافي صحيح مسلم .
 والله أعلم .

۲۵۱۳ ــ و لهما (۱) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
 قال «تحروا ليلة القدر في العشر (۲) الأواخر من رمضان .

٢٥١٤ ـ ولفظ البخاري (٣) « في الوتر من العشر الأواخر » .

7010 – وعن عبد الله بن أنيّس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أريت (؛) ليلة القدر ثم أنسيتها ، وأراني صبحها (°) أسجد في ماء وطين » قال : فمطرنا ليلة (١) ثلاث وعشرين، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانصرف ، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه .

(قال :) (Y) وكان عبد الله بن أنيس يقول : ثلاث وعشرين . -

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري : كتاب فضل ليلة القدر (٤ : ٢٥٩) رقم ٢٠٢٠ وصحيح مسلم : كتاب الصيام (٢ : ٨٢٨) واللفظ لهما .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «السبع» وليس كذلك فهذا ليس لفظ عائشة عندهما .

<sup>(</sup>٣) كذا في المخطوطة «ولفظ البخاري» وهذا يوهم أن رواية البخاري السابقة كما ذكر ، وليس كذلك . فقد روى البخاري اللفظين . لذا فالاصوب أن تكون العبارة «وفي لفظ للبخاري» وانظر هذا اللفظ : كتاب فضائل ليلة القدر رقم (٢٠١٧) (٤ : ٢٥٩) .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة «رأيت» وهو لفظ أحمد .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة «صبيحتها» وهو لفظ أحمد .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « في ليلة » بزيادة « في » وليس عندهما .

<sup>(</sup>V) القائل هو الراوي عن عبد الله بن أنيس و هو « بُسْر بن سعيد ».

<sup>- 094 -</sup>

رواه مسلم (۱) .

بن كعب الله إن عبد الله بن مسعود يقول: سمعت أبي بن كعب يقول [ وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر ] —: فقال أبي (٣): والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان [ يحلف (١) لايستني ] والله إني لأعلم (٥) أيُّ ليلة هي، هي الليلةُ التي أمرنا (بها) رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلةُ [صبيحة] سبع وعشرين ، وأمارتُها أن تطلع الشمسُ في صبيحة يومها [بيضاء](١) لا شعاع لها .

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم : کتاب الصیام رقم ۱۱۹۸ (۲ : ۸۲۷) ورواه أحمد بلفظه ــ إلا ما ذكرته من مفارقات . (۳ : ٤٩٥) عدا قوله : قال وكان عبد الله ... » .

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين (١: ٥٢٥) رقم ٧٦٧ ورواه في كتاب الصيام (٢: ٨٢٨) رقم ٧٢٠. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة (٢: ٥١) رقم ١٣٧٨ والترمذي في الصوم – وسنشير إلى روايته في الحديث الآتي ، وفي كتاب التفسير (٥: ٤٤٥ – ٤٤١) والنسائي في السنن الكبرى في كتابي الاعتكاف والتفسير – كما في تحفة الأشراف ، ورواه أحمد في المسند من طرق (٥: ١٣٠ – ١٣١).

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «أبي بن كعب » .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطة « يحلف بالله » .

<sup>(</sup>٥) في المخطوطة « لا أعلم » وهو سبق قلم .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

۲۵۱۷ – ولفظ الترمذي(۱) وصححه – أنی(۲) علمت، أبا(۳) المندر أنها ليلة سبع وعشرين ؟ قال : بلى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة ، صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع » فعددنا وحفظنا ، والله ، لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان ،وأنها ليلة سبع وعشرين ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا .

الله عليه وسلم قال « ليلة القدر في العشر البواقي ، من قامهن ابتغاء حسبتهن فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وهي ليلة وتر : تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة ، أو آخر ليلة » .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمراً (°) ساطعاً ، ساكنة ساجية ، لابرد فيها ولا حر ، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها ، حتى تصبح ، وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج(١) مستوية ليس لها (٧) شعاع مثل القمر ليلة البدر ،

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي : كتاب الصوم (٣ : ١٦٠) .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطة «أي» ولعله سبق قلم .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطة «يا أبا».

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد (٥ : ٣٢٤ ، ٣١٨ ، ٣٢١) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣ : ١٧٥) وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات .

<sup>. (</sup>٥) في المخطوطة «قمر » ..

<sup>(</sup>٦) في المخطوطة « تخرج مستوية » وكتبت « صبيحتها » فوقهما .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطة «بها» بالباء .

ولاً(١) يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ » .

٢٥١٩ ــ وله (٢) عن النعمان بن بشير ــ نحو حديث أبي ذر في القيام ــ وفيه : فأما نحن فنقول (٣) : ليلة السابعة ليلة سبع وعشرين ، وأنتم تقولون : ليلة ثلاث وعشرين السابعة ، فمن أصوب نحن أو أنتم .

قاله لأهل حمص على المنبر .

(١) في المخطوطة « لا » من غير الواو .

(٢) مسند أحمد (٤: ٢٧٢) وأول الحديث عنده: عن نعيم بن زياد سمع النعمان بن بشير يقول على منبر حمص ، قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ثلاث وعشرين في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قام بنا ليلة سبع وعشرين حتى ظننا أن لاندرك الفلاح – قال : وكنا ندعو السحور الفلاح ، فأما نحن فنقول ... » ثم ذكره . فقوله هنا «قاله لأهل حمص ... » هو في المسند في ابتداء الحديث . فتنبه . ورواه ابن خزيمة (٣: ٣٣٦ – ٣٣٧) .

وحديث أبي ذر أخرجه أبو داود في فضائل رمضان (۲: ۰۰) رقم (۱۳۷۵) والنسائي رقم (۱۳۷۵) والترمذي في الصوم (۳: ۱۳۹۹) رقم (۸۰۹) والنسائي في كتاب السهو (۳: ۸۳۰ – ۸۴) وفي قيام الليل (۳: ۲۰۲ – ۲۰۳) وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم ۱۳۲۷ ورواه أحمد في المسند (٥: ۱۰۹ – ۱۹۰ ) ورواه الحاكم والبيهقي وغيرهم .

(٣) في المخطوطة « نقول » . . ِ

= قلت : هذا ما أمكنني عمله من تخريج وتعليق في هذه المدة القصيرة وأسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به مطالعه ، ويجعله ذخيرة لي يوم الدين يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . وأن يغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا وللمسلمين . آمين .

وكان الفراغ منه يوم الجمعة ١٤ صفر الخير سنة ١٣٩٩ من هجرة سيد البرية وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

تم – بمشديئة الله تعسالى وقدرته – الجزء الثساني من مجموع الحديث ويليه الجزء الثسالث وأوله : (كتساب المنساسك )

وكتبه خليل إبراهيم ملا خاطر

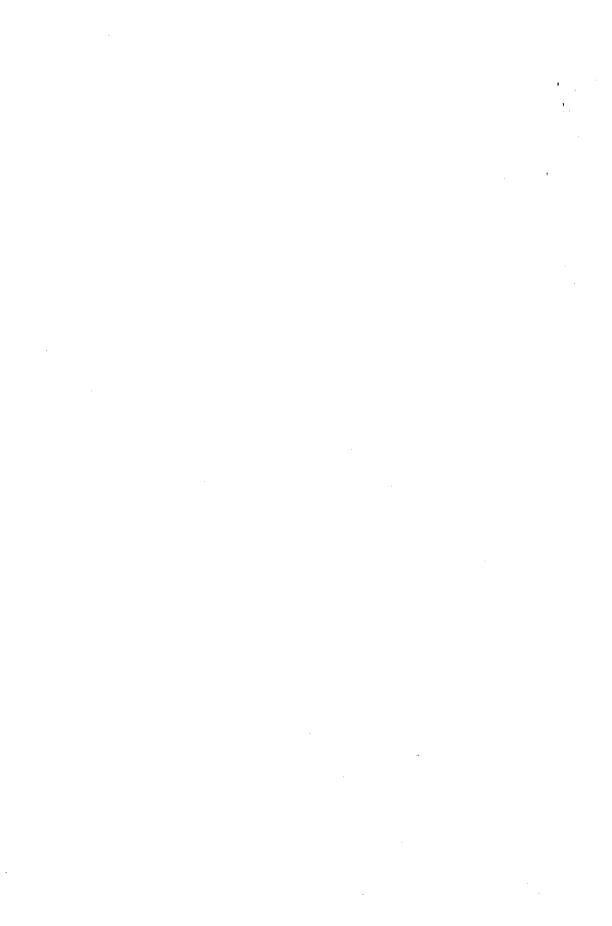

## فهرس مراجع التحقيق

فهرس بأسماء المصادر التي رجعت إليها في تحقيق المجلد الأول والثاني(.)

١ - اختلاف الحديث: للإمام الشافعي - بهامش الآم - المجلد السابع.

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان : لعلاء الدين الفارسي –
 ط . القاهرة .

٣ – الأدب المفرد : للإمام البخاري – ط . القاهرة .

الاستدكار: للإمام ابن عبد البر – ط. القاهرة.
 الاستيعاب: للإمام ابن عبد البر – بهامش الإصابة.

الإصابة: للحافظ ابن حجر العسقلاني ـ ط. القاهرة.
 الاكمال: لابن ماكولا ـ ط. الهند وتصوير بيروت.

۸ – الأم : للإمام الشافعي – ط . القاهرة .

٩ - الأموال : لأني عبيد – ط . دار الشرق بالقاهرة .

١٠ – الإيضاح في الناسخ والمنسوخ لمكى بن أبي طالب ط. الرياض .

١١ – بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن : للبنا الساعاتي –
 ط . القاهرة .

(a) قد رجعنا لبعض الطبعات الأخرى في حالة السفر

- ١٧ \_ البداية والنهاية : للحافظ ابن كثير الدمشقي \_ ط. الرياض وبيروت .
- ١٣ بغية الألمي في تخريج الزيلعي : للشيخ محمد يوسف البنوري بأسفل نصب الراية ط. القاهرة .
  - ١٤ \_ بلوغ المرام : للحافظ ابن حجر \_ ط. القاهرة .
  - ١٥ \_ تاريخ بغداد : للخطيب البغدادي \_ ط. القاهرة .
  - ١٦ ـــ التاريخ الصغير : للإمام البخاري ــ ط. الهند .
- ١٧ \_ التاريخ الكبير : للإمام البخاري \_ ط. الهند ، وتصوير بيروت .
- ١٨ ــ تجريد أسماء الصحابة : للحافظ الذهبي ــ نشر وتصوير بيروت .
- ١٩ ــ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي : للمباركفوري ــ ط. القاهرة .
- . ٢ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف : للحافظ المزي ط. الهند .
- ٧٠ ــ تدريب الراوي شرح تقريب النووي : للحافظ السيوطي ط . القاهرة .
- ٧٧ \_ تذكرة الحفاظ : للحافظ الذهبي ــ ط. الهندــ وتصوير بيروت .
- ٧٣ \_ ترتيب مسند الإمام الشافعي : للحافظ السندي \_ ط. القاهرة .
  - ٧٤ \_ الترغيب والترهيب : للحافظ المنذري \_ ط . القاهرة .
- ٢٥ التعليق المغني على الدارقطني: لمحمد شمس الحق العظيم آبادي بأسفل سنن الدارقطني ط. السيد عبد الله هاشم اليماني .
- ٢٩ ــ تفسير الطبري : للإمام محمــد بن جرير الطبري ــ ت أحمد
   محمد شاكر ومحمود محمد شاكر ــ ط. القاهرة .

- ٧٧ \_ تقريب التهذيب : للحافظ ابن حجر \_ ط . القاهرة .
- ۲۸ التلخیص الحبیر: للحافظ ابن حجر ط. السید عبد الله هاشم
   الیمانی .
  - ٧٩ \_ تلخيص المستدرك: للحافظ الذهبي \_ بأسفل المستدرك.
- ٣٠ \_ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك : للحافظ السيوطي ــ ط. القاهرة .
- ٣١ \_ تهذيب التهذيب : للحافظ ابن حجر \_ ط. الهند وتصوير بيروت .
  - ٣٧ \_ تهذيب السنن: للمنذري \_ ط. مصر.
    - ٣٣ \_ الثقات : لابن حبان \_ ط . الهند .
- ٣٣ ـ جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم : للحافظ ابن الأثير ـ ط. القاهرة .
  - ٣٥ \_ الجامع الصحيح : سنن الترمذي .
  - ٣٦ \_ جزء القراءة خلف الإمام : للإمام البخاري \_ ط. الهند .
    - ٣٦ ــ الحرح والتعديل : لابن أبي حاتم . ــ ط . الهند .
- ٣٨ جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد : لمحمد بن محمد بن سليمان ط . السيد عبد الله هاشم اليماني .
  - ٣٩ \_ الجوهر النقى : لابن التركماني \_ بأسفل السنن الكبرى .
    - ٤٠ ـ حاشية السندي على سنن النسائي .
- ٤١ ــ الحاوي للفتاوي: للإمام السيوطي مع سنن النسائي ــ ط. القاهرة .
- ٤٢ حجة الوداع ٤ وجزء عمرات النبي صلى الله عليه وسلم :
   للشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ط. القاهرة .

- ٤٣ ـ خلاصة تذهيب الكمال : للخزرجي ـ ط . القاهرة .
  - ٤٤ الحراج: ليحيى بن آدم ط. القاهرة.
    - 20 خلق أفعال العباد : للإمام البخاري .
- 27 الدراية في تخريج أحاديث الهداية : للحافظ ابن حجر ط. السيد عبد الله هاشم اليماني .
- الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور : للحافظ السيوطي تصوير بيروت ط . القاهرة .
  - ٤٨ ذخائر المواريث : للشيخ عبد الغني النابلسي ط. القاهرة .
  - ٤٩ ــ الرسالة : للإمام الشافعي ــ ط. القاهرة ت أحمد شاكر .
- واد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم : للإمام ابن القيم ط . القاهرة .
  - وهر الربي على المجتبى : للحافظ السيوطي ط. القاهرة .
    - ٥٢ سبل السلام شرح بلوغ المرام : للصنعاني ط. الرياض .
      - ۵۳ السنن الكبرى: للإمام البيهقى ط. الهند.
        - ٥٤ ـ سنن ابن ماجه ـ ط. القاهرة .
          - ٥٥ ـــ سنن أبي داود ــ ط . القاهرة .
            - ٥٦ ــ سنن الترمذي ط . القاهرة .
      - ٧٥ سن الدارقطني ط. السيد عبد الله هاشم اليماني .

- من الدارمي ط. السيد عبد الله هاشم ، ورجعت إلى طبعة
   دمشق حتى صفحة ۱۷۲ من المجلد الأول .
  - ٥٩ سنن النسائي (١) بشرح السيوطي والسندي ط. القاهرة .
- ۱۰ الشافي شرح مسند الشافعي : لابن الأثير الجزري مخطوط
   وعندي صورة عنه .
  - ٦١ شرح السنة : للإمام البغوي ط . بيروت .
- ٦١ شرح سنن أبي داود : لابن القيم مطبوع مع عون المعبود
   ط . القاهرة .
  - ٦٢ شرح الكرماني: لصحيح البخاري ط. القاهرة.
    - 72 شرح النووي على صحيح مسلم ط . القاهرة .
  - ٦٥ شرح شمائل الترمذي : لملا علي القاري ط . القاهرة .
     والمعروف ب ( جمع الوسائل الشمائل ) .
  - ٦٦ الشمائل: للإمام الترمذي ط. بشرح ملا على القاري.
- ٧٧ صحيح البخاري: بشرح فتح الباري ط. السلفية بالقاهرة.
  - ٩٨ صحيح إبن حبان: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.
    - ٦٩ صحيح ابن خزيمة ط . بيروت .
  - ٧٠ صحيح مسلم ط. القاهرة مطبعة عيسي الباني الحلبي .

<sup>(</sup>١) وقد اعتمدت على نسخة ثانية في مواطن من المجلد الأول .

- ٧١ ــ الطبقات الكبرى : لابن سعد ــ ط. بيروت .
- ٧٧ \_ طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد للعراقي ط.
- ٧٣ \_ عارضة الأحوذي: شرح سن الرمذي: لابن العربي ـ ط. مصر.
- ٧٤ ــ علل الحديث : لابن أبي حاتم ــ ط . القاهرة وتصوير بغداد .
- ٧٥ \_ عون المعبود شرح سنن أبي داود : لمحمد شمس الحق العظيم آبادي \_ ط . القاهرة .
  - ٧٦ ــ الفتاوي الحديثية : لابن حجر الهيثمي ــ ط . القاهرة .
- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير وكلاهما
   السيوطي تأليف النبهاني ط . القاهرة .
- الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني :
   للبنا الساعاتي ـ ط . القاهرة .
- ٧٩ \_ فتح الباري شرح صحيح البخاري : للحافظ ابن حجر \_ ط. السلفية بالقاهرة .
  - ٨٠ ــ فتح القدير : للشوكاني ــ ط . القاهرة .
- ٨١ \_ فيض القدير شرح الجامع الصغير للحافظ المناوي \_ ط. القاهرة .
  - ٨٢ \_ القاموس المحيط \_ للفيروز أبادي \_ ط. القاهرة .
    - ٨٣ \_ الكاشف: للإمام الذهبي .
- ٨٤ ــ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : لمحمد فؤاد عبد الباقي .
   ط. القاهرة .

- ٨٥ ــ لسان الميزان : للحافظ ابن حجر ــ ط. الهند وتصوير بيروت .
  - / المجروحين : لابن حبان ط . الهند .
  - ٨١ ــ المجروحين : لابن حبان ــ ط . دار الوعي بحلب .
    - ٨٨ مجمع الزوائد: للحافظ الهيثمي ط . القاهرة .
      - ٨٩ مجموع الفتاوى : لابن تيمية ط . الرياض .
  - ٩٠ المحلى: لابن حزام ط. القاهرة وتصوير بيروت.
  - ٩١ مختار الصحاح : للرازي : نشر دار الكتاب العربي ببيروت .
    - ٩١ مختصر الترغيب والترهيب : للحافظ ابن حجر ط .
    - ٩٣ مختصر المزني: للإمام المزني بهامش الأم ط. القاهرة.
      - ٩٤ المراسيل : لأني داود ط . القاهرة .
- ٩٥ \_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا على القاري \_ ط. الهند .
- ٩٦ مسائل الإمام أحمد : لأبي داود ط. القاهرة وتصوير بيروت .
- ٩٧ ــ مسألة الاحتجاج للشافعي فيما أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » للخطيب البغدادي . بتحقيقنا .
  - ٩٨ المستلوك : للإمام الحاكم ط. الهند وتصوير بيروت .
    - ٩٩ مسند الإمام أحمد ت أحمد شاكر ط. القاهرة .
      - ١٠٠ ـ مسند الإمام أحمد ـ ط. الميمنة تصوير بيروت .
        - ١٠١ مسند الحميدي ط. الهند .
    - ١٠٢ مسند الإمام الشافعي بهامش الأم ط. القاهرة .

- **١٠٣ \_. مسند أبي عوانة \_ ط الهند .**
- ١٠٤ ــ مشكاة المصابيح : للتبريزي . بشرح المرقاة ط . الهند .
  - ١٠٥ المصاحف : لابن أبي داود .
  - ١٠٦ \_ المصنف: ابن أبي شيبة \_ ط. الهند.
- ١٠٧ ــ المصنف : للإمام عبد الرزاق الصنعاني ــ ط. بيروت .
- ١٠٨ ــ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ــ للحافظ ابن حجر .
   ط. الكويت .
  - ١٠٩ ــ معالم السنن : للخطابي ــ ط. القاهرة .
  - ١١٠ ــ معانى الآثار : للطحاوي ــ ط. القاهرة .
  - ١١١ ــ معرفة السن والآثار : للحافظ البيهقي ــ ط. القاهرة .
- ١١٢ ــ المغني : لابن قدامة ــ تصوير مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.
  - ١١٣ ــ المغني في الضعفاء : للحافظ الذهبي ــ ط. بيروت .
    - ١١٤ ـ المغنى : لمحمد بن طاهر الهندي ـ ط. باكستان .
- 110 منتخب كنز العمال: للمتقى الهندي بهامش مسند الإمام أحمد ط. الميمنية.
  - ١١٦ المنتقى : لابن الجارود ط. السيد عبد الله هاشم اليماني .
     ١١٧ المنتقى : لمجد الدين ابن تيمية ط. القاهرة .
- ١١٨ \_ منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود : للبنا الساعاتي \_

- 7.7 -

- ١١٩ \_ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للحافظ الهيثمي \_ ط. القاهرة .
- ١٢٠ الموطأ : للإمام مالك ط. القاهرة بعناية محمد فؤاد عبد الباقي .
  - ١٢١ ميزان الاعتدال: للحافظ الذهبي ط. القاهرة.
  - ١٢٢ ـ نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي ـ ط. القاهرة .
- ۱۲۳ ـ النكت الظراف على الأطراف : للحافظ ابن حجر بأسفل تحفة الأشراف .
  - ١٢٤ النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير ط. القاهرة.
- 1۲0 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار : للشوكاني ط . القاهرة وتصوير بيروت .
  - ١٢٦ وفيات الأعيان : لابن خلكان .

...........



## فهرست الموضوعات ------

| صفحا        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |         |      |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|---------|------|------|
| 1           | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | رآن    | اءة الة | قر   | باب  |
| **          | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | ماعة   | لاة الح | صا   | باب  |
| 44          | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••    | مامة    | الإ  | باب  |
| <b>V9</b>   | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | بذار  | ل الأع | رة أها  | صا   | باب  |
| 1 • £       | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | وف     | رة ال   | صا   | باب  |
| ١٢٠         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | نمعة   | لاة ابا | صا   | باب  |
| ۸۲۸         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | بدين   | رة الع  | صا   | باب  |
| 191         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ن     | كسوف   | لاة ال  | ص    | باب  |
| Y•Y         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ناء   | استسة  | لاة ال  | صا   | باب  |
| <b>Y1</b> A | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | ىنائز  | رة الج  | صا   | باب  |
| ۴4.         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••    | لزكاة   | ۔ ال | كتاب |
| 444         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | نعام   | مة الأا | rr:  | زكاة |
| ٣٤٠         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | فنم    | دقة اا  | صا   | باب  |
| 401         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | س   | الأرة | من     | ــارج   | الخ  | زكاة |
| *17         | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   | •••    | ثمان    | 18   | زكاة |
| **          | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | ••• | •••   |        | نووض    | الم  | زكاة |
|             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |        |         |      |      |

| صعحه |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| ۳۸۰  | كاة الفطر                                  |
| 44.  | ب الصدقة                                   |
| ٤٠٠  | لسألة                                      |
| 101  | ا جاء في فضل بر الولدين وصلة الأرحام       |
| ٤٨٠  | كتاب الصيام كتاب الصيام                    |
| 019  | ب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة              |
| 011  | اب ما یکره ویستحب وحکم القضاء              |
| 004  | اب صيام التطوع التطوع                      |
| ٥٧٥  | اب الاعتكاف الاعتكاف                       |
|      | *********                                  |
| ٥٩٩  | و فهرس مراجع التحقيق للجزئين الأول والثاني |
| 7.4  | ا ــ فهرس إجمالي لموضوعات الجزء الثاني     |
| 711  | جدول الخطأ والصواب للجزء الأول             |
| 751  | جدول الخطأ والصواب للجزء الثاني            |

## جدول الخطأ والصواب

## « الجزء الأول »

| صواب              | خطا                     | سطر   | صفحة |  |
|-------------------|-------------------------|-------|------|--|
| في الزيارة        | في الزيادة              | 14.15 | 17   |  |
| وتَتمته           | وتكتمة                  | 41    | 17   |  |
| ابن               | بن                      | ٤     | 19   |  |
| رواية             | رؤية                    | 11    | **   |  |
| ابن               | بن                      | 14    | **   |  |
| قال عن أبي المليح | قال عن عن أبي المليح    | 14-14 | 40   |  |
| تعليقا            | تعلقيا                  | 17    | 77   |  |
| في الأيمان        | في الإيمان              | ١.    | 44   |  |
| · .               | فلما أمسى «الناس» اليوم | 441   | ٣.   |  |
| اليوم الذي فتحت   | فتحت                    |       | ***  |  |
| اغسلوا            | اغسلو                   | ٧     | ٣٠   |  |
| مو ثقو ن          | مو ثو قو ن              | 15    | 44   |  |
| وسنن الترمذي      | وسننن الترمذي           | ٧     | 45   |  |
| (٣) اتقو ا        | اتقوا (۳)               | ٣     | ٤١   |  |
| مستحمه            | هسنحمه                  | *     | ٤٢   |  |

| صواب                                                                        | خطا                 | سطر        | صفحة |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|--|
| وكرهوا                                                                      | وكرهو               | ۱۳         | ٥٣   |  |
| خزيمة                                                                       | خزيهة               | 17         | 01   |  |
| قدامة                                                                       | قدامه               |            | 70   |  |
| طريقين                                                                      | طريقتين             | 4          | ٥٨   |  |
| [قال] : خمتر                                                                | (قال) قمر           |            | ٦.   |  |
| [رمثة (٣) ] (١)                                                             | (ر مثة) (۲)         | ٦          | 4.   |  |
| والترمذي في الشمائل<br>(٧:١) بشرح ملا                                       | والترمذي في الشمائل | 14611      | 77   |  |
| على القاري .                                                                |                     |            |      |  |
| مغفل                                                                        | ميغفل               | 7          | 77   |  |
| سندآ                                                                        | سند                 | 17         | 70   |  |
| اختتن                                                                       | أختتن               | ٥          | 77   |  |
| لايختنون                                                                    | لايخنتون            | ١.         | 77   |  |
| قال لآخر                                                                    | قال الآخر           | ٤          | ٦٨   |  |
| (۱ : ۹۸) ويضاف :<br>وعند أحمد (غنيم ابن<br>كليب) وأظنه خطأ من<br>من الطباعة | ۸٦:۱)               | 10         | ٦٨   |  |
| وما نهاكم                                                                   | وما نهيتكم          | <b>£</b> . | . 14 |  |

| صواب                        | خطا                | سطر | صفحة        |
|-----------------------------|--------------------|-----|-------------|
| تعليقا                      | معلقا              | ۱۸  | 71          |
| فمضمض                       | تمضمض              | ١   | <b>V0</b>   |
| طریق عامر بن شقیق           | طريق بن شقيق       | 14  | ٧٥          |
| لايروون إلا عن ثقات         | لايروى عن ثقات     | 11  | <b>V</b> .7 |
| المأقيئن                    | المأقين            | ٦   | 77          |
| ابن عقبة                    | بن عقبة            | 17  | VV          |
| كان في أصلنا «وحسنه»        | والترمذي (٢) وصححه | ٣   | <b>V</b> 4  |
| قد كنت كتبت التعليق         |                    |     |             |
| التالي « في المخطوطة :      |                    |     |             |
| وصححه» وهو خطأ فقد          |                    |     |             |
| قال الترمذي : هذا حديث      |                    |     |             |
| حسن وحديث عبد الله          |                    |     |             |
| ابن زید أصح من هذا          |                    |     |             |
| وأجود إسناداً ا ه . وكذا    |                    |     |             |
| قال ابن تيميةفي المنتقىونيل |                    |     |             |
| الأوطار ١ : ١٩٤) وقال:      |                    |     |             |
| حديث حسن لكن                |                    |     |             |
| هذا سقط من الطباعة .        |                    |     |             |

| صواب                        | خطأ                | سطر | صفحة |
|-----------------------------|--------------------|-----|------|
| كان في أصلي وصححه ،         | والترمذي (٥) وحسنه | ١٢  | ٧٩   |
| وقد كنت كتبت التعليق        |                    |     |      |
| التالي « في المخطوطةو حسنه، |                    |     |      |
| بينما الموجود في ســـنن     |                    |     |      |
| الترمذي ؛ وحديث الربيع      |                    |     |      |
| حديث حسن صحيح ،             |                    |     |      |
| ونقل ابن تيمية التحسين في   |                    |     |      |
| المنتقى ، لكن الشيخ أحمد    |                    |     |      |
| شاكر رحمه الله لم يذكر      |                    |     |      |
| اختلافاً في النسخ ، أي      |                    |     | ٠.   |
| حسن صحيح . والله أعلم.      |                    |     |      |
| ألا يكون اختلاف لم نعثر     |                    |     |      |
| عليه .                      |                    |     |      |
| بأيا منكم                   | بأيمانكم           | ٣   | ۸۱   |
| الحبيو                      | الخبير             | 17  | ۸۱   |
| فرجع                        | قال فرجع           | ١.  | ۸۱   |
| بعض أصحاب                   | بعض أزواج          | *   | ٨٢   |
| وعن أنس قال : كان           | وعن أنس أن         | ٨   | ٨٢   |
| كيف كنتم                    | وكيف كنتم          | •   | ٨٢   |

| صفحة | سطر        | خطا                    | صواب                     |
|------|------------|------------------------|--------------------------|
| ٨٢   | 11         | (£0 : Y)               | (10:1)                   |
| ٨٢   | 10         | عمرو ابن عامر          | عمرو بن عامر             |
| ٨٢   | 1          | قال : صلى الله         | قال : صلى رسول الله      |
|      |            |                        | صلى الله                 |
| ٨٢   | *          | خفيه                   | خُفَيْه                  |
| ٨٢   | <b>A_Y</b> | قال : قلت : يارسولالله | [قال: فقلت: يانبي الله   |
|      |            | حدثني عن الوضوء        | فالوضوء حدثني عنه ]      |
| ٨٤   | ١          | وخياشيمه مع الماء      | وخياشيمه                 |
| ٨٤   | *          | كما أمر الله           | كما أمره الله            |
| ٨٤   | ٤          | برأسه                  | رأسه                     |
| ٨٤   | ٥          | أخوت                   | خوت                      |
| ۸    | ٤          | فَيُبلغ                | فَيَبُلِغُ               |
| ٨٥   | ٥          | وحده لاشريك له         | ليس هذا في مسلم وإنما في |
|      |            |                        | في مسند أحمد وسنن أبي    |
|      |            |                        | أبي داود                 |
| ٨    | ٥          | عبده                   | في صحيح مسلم: عبدالله،   |
|      |            |                        | والذي ههنا هو من رواية   |
|      |            |                        | أبي داود وأحمد أيضاً .   |
|      |            | _ 710 _                |                          |

| خطا                  | سطر                                                                                                                        | صفحة                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صحیح مسلم (۱ : ۲۱۰)  | 17                                                                                                                         | ٨٥                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| عروة ابن المغيرة     | 4                                                                                                                          | .44                                                                                                                           |
| أن ننزع              | ٦                                                                                                                          | 90                                                                                                                            |
| إلسيه                | ٣                                                                                                                          | 47                                                                                                                            |
| أبي مريم             | 17                                                                                                                         | 47                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| أخذ                  | 4                                                                                                                          | 4٧                                                                                                                            |
| مبينه                | 10                                                                                                                         | 97                                                                                                                            |
| الحيض                | ٤                                                                                                                          | 47                                                                                                                            |
| بن إسماعيل           | 11                                                                                                                         | ١                                                                                                                             |
| وال عليها            | 17                                                                                                                         | 1.4                                                                                                                           |
| أنظر التعليق رقم (٣) | ۱۳                                                                                                                         | 1 • £                                                                                                                         |
|                      |                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| هذا حديث             | 4                                                                                                                          | 1+0                                                                                                                           |
|                      | صحيح مسلم (۱: ۲۱۰) عروة ابن المغيرة أن ننزع السيه أبي مريم أبحذ أبحذ مبينه الحيض بن إسماعيل وال عليها أنظر التعليق رقم (٣) | ۱۲ صحیح مسلم (۱: ۲۱۰)  ۹ عروة ابن المغیرة ۱۳ أن ننزع ۱۷ أبي مريم ۲ أخذ ۱۹ مبينه ۱۹ الحيض ۱۹ الحيض ۱۹ الحيض ۱۹ الحيض ۱۹ الميها |

| صواب                    | خطأ                  | سطر   | صفحة |
|-------------------------|----------------------|-------|------|
| والنسائي                | وأبو والنسائي        | ۱۸    | 1.0  |
| كان في المخطوطة«أنتوضأ» | أتوضأ                | 1     | 1.4  |
| وصوابه أأتوضأ           |                      |       |      |
| الأربعة                 | والأربعة             | *     | 1+9  |
| ين ا                    | ابن                  | 14614 | 1.9  |
| عمرو بن شعیب [ عن       | عمرو بن شعيب عن أبيه | 1     | 1+9  |
| أبيه عن جده ]           | عن جده               |       |      |
| الوضوء من النوم         | الوضوء النوم         | ٣     | 111  |
| فلا يخرجن               | فلا يخرج             | ٧     | 111  |
| ما لم يخوج              | ما لم يحوج           | 4     | 111  |
| إلا بحدث                | ألا بحدث             | 1.    | 111  |
| أخرجه البخاري تعليقا    | أخرجه البخاري        | ٧     | 114  |
| ابن السائب              | بن السائب            | ٧     | 110  |
| من طريق الحسن بن مسلم   | ( المناسك عطاء عن    | ٧     | 110  |
| عن أنس بن مالك          | أنس ابن مالك         | 17    | 117  |
| كثيرة ) شرح النووي      | كثيرة شرح النووي     | 1     | 117  |
| توضؤا                   | توضؤ                 | 17    | 14.  |
| أبو داود                | أيضاً أبو داود       | 10    | 171  |

أخر جاه

سقط من الطباعة تخريج هذا الحديث لذا يرجى إضافته.

أخرجه البخاري في كتاب التيمم (١: ٤٤١) وأخرجه مسلم في كتاب الحيض (۱ : ۲۸۱) ورواه أيضاً غيرهما ، وقد وقع عند البخاري «أبوجهيم» بالتصغير ورحمه الحافظ خلافا لما هو موجود في مسلم ـــ والمخطوطة ــ وقال في الفتح (١: ٤٤٢)والصواب أنه بالتصغير وفي الصحابة شخص آخريقال لهأبو الجهم وهو صاحب الأنبجانية ، وهو غير هذا ، لأنــه قرشي ، وهذا أنصاري ، ا ه. وسيأتي هذا الحديث برقم ۲۲۷ .

| صفحة | سطر | خطا                | صواب                     |
|------|-----|--------------------|--------------------------|
| ۱۲٤  | ۱۳  | ففية               | ففيه                     |
| 144  | 12  | بلفظ               | بلفظه                    |
| 147  | 17  | (۲) صحیحمسلم (۲: ۱ | ٢) (٣) في المخطوطة:قريب  |
|      |     |                    | (٤)صحيح مسلم (١: ٢٥٦)    |
| 147  | 4   | فأتى               | فأتي                     |
| ۱۲۸  | ٧   | رواه النسائي       | سقط تخريج هذا الحديث:    |
|      |     |                    | يرجى إضافته سنن النسائي: |
|      |     |                    | كتاب الغسل: باب ترك      |
|      |     |                    | المرأة نقض رأسها عند     |
|      |     |                    | الاغتسال (١ : ٢٠٣)       |
| ۱۲۸  | 14  | وسنن النسائي       | وسنن النسائي ( ۱ : ۲۰۰)  |
| 144  | ٣   | أن يستحي منه الناس | أن يُستحي منه من الناس   |
| 149  | ٦   | عليه السلام        | ( عليه السلام )          |
| 14   | 17  | ابن                | ب <i>ن</i>               |
| 141  | ١   | وقال لي عمر        | وقال لعمر                |
| 141  | ٨   | جثنا               | حدثنا                    |
| 141  | ٧.  | في نسخ             | <b>.</b> نسخه            |
| 141  | 41  | رقم ۲۰۷            | رقم ۲٤٥                  |

| صواب                                              | خطا                 | سطر | صفحة  |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----|-------|
| ابن زیاد بن أنعم                                  | بن زياد بن أثعم     | ٦   | 144   |
| برقم (۲۵۲)                                        | برقم ۲۱۲            | ٨   | 144   |
| وثقه ابن حبان                                     | وثقه بن حبان        | 14  | 121   |
| في المغني                                         | في المغتي           | 12  | 121   |
| ذكر ما فيه                                        | ذكر مآما فيه        | 7.  | 121   |
| صلى الله عليه                                     | صلی اه علیه         | ٧   | 121   |
| وعن أبي هريرة ـــ مرفوعاً.                        | وعن أبي هريرة : إذا | ٧   | 1 2 4 |
| « إذا                                             | ·                   |     |       |
| سقط تخريجه . لـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | أخرجاه              | ٨   | 124   |
| يرجى إضافته : أخرجه                               |                     |     |       |
| سقط تخریجه . لذا یرجی                             |                     |     |       |
| أضافته : أخرجه البخاري                            | •                   |     |       |
| في كتاب الاعتصام (١٣):                            |                     |     |       |
| ۲۵۱) رقم ۷۲۸۸ ومسلم                               |                     |     |       |
| في كتاب الفضائل بنحوه                             |                     |     |       |
| رقم ۱۳۳۷ (٤ : ۱۸۳۰)                               |                     |     |       |
| ورواه في كتاب الحــج                              |                     |     |       |
| بلفظ البخاري (٢: ٩٧٥)                             |                     |     |       |
| باب فرض الحج مرة في                               |                     |     |       |
| العمر ، ولفظهما «بشيء»                            |                     |     |       |
| بدل قوله هنا في المخطوطة                          |                     |     |       |
| «بأمر» ورواه أيضاً النسائي                        |                     |     |       |
| وابن ماجه .                                       |                     |     |       |

| صواب                         | خطا                      | سطر | صفحة |
|------------------------------|--------------------------|-----|------|
| والشمس مرتفعة ،              | ، والشمس ، مرتفعة        | ١.  | 124  |
| (۱ : ۹۰) وسبق برقم           | (4 : 1)                  | ٧.  | 124  |
| 744                          |                          |     |      |
| لو [إنا]                     | ألو (أنا)                | ٣   | 120  |
| سبق تخريجهما في الفقرة ٣     | سبق تخريجهما في الفقرتين | 17  | 110  |
| صفحة ١٤٤ وفقرة ٤ من          |                          |     |      |
| هذه الصفحة .                 |                          |     |      |
| فوضع                         | موضع                     | ۱۸  | 154  |
| تيمما                        | تيممآ                    | ٤   | ١٤٨  |
| ورواه مالك مرسلاً (١: ٦٤)    | ومالك (۱ : ۲۶)           | 11  | 101  |
| والدارمي .                   | رواه مرسلا ً والدارمي    |     |      |
| ثوبها الدم                   | ثوبها الدم°              | ٥   | 101  |
| [ بول الغلام ]               | (بول) (الغلام)           | ٥   | 108  |
| ِ<br>سبع مرار <sup>(۲)</sup> | سبع مرات (۲)             | ٦   | 100  |
| إليه الترمذي                 | إليه والترمذي            | ۱۳  | 107  |
| قالت:                        | فقالت :                  | ٨   | 10.  |
| من يديه دم(°)                | من يديه دم               | ٦   | 101  |
| فمسحه                        | فمسحة                    | ٧   | 101  |
|                              |                          |     |      |

| صواب                     | لطا                   | سطر | صفحة |
|--------------------------|-----------------------|-----|------|
| وأخرجه الشافعي           | وأخرج الشافعي         | ١٠  | 109  |
| رواه الدارقطني           | ورواه الدارقطني       | ٤   | 109  |
| طریق ابن جریج            | طریق بن جریج          | 17  | 109  |
| ابن العاص                | بن العاص              | 11  | :174 |
| عند ابن أبي قتادة        | عند أبي قتادة         | 10  | 174  |
| [ قالت ] :               | « قالت : »            | 760 | 174  |
| [ وسلم ]                 | « وسلم »              | 11  | ١٦٨  |
| (٤) صحيــح مسلم :        | (٤) مسند أحمد         | ۱۳  | 14.  |
| كتاب الصلاة (١ :٣٦٧)     |                       |     |      |
| وسنن أبي داود : كتاب     |                       |     |      |
| الطهارة (۱: ۱۰۱)         |                       |     |      |
| ومسند أحمد               |                       |     |      |
| النساء                   | النسا ((ء))           | ١   | 174  |
| (177 – 170 : 1)          | (177 : 170 : 1)       | ٧   | 172  |
| أصبغ                     | أصبع                  | 11  | 172  |
| بن زید                   | ابن زید               | 17  | 140  |
| عبد الحميد بن عبد الرحمن | عبد الحميد عبد الرحمن | 12  | 177  |
| أن امرأة                 | أن (١) امرأة          | 4   | 177  |
|                          |                       |     |      |

| صواب                                    | خطا                                                      | سطر      | صفحة   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|
| قوله [ قال ] وقال أبي »:<br>أو قال لي . | كان في المخطوطة بدل                                      | ١٠       | 174    |
| حتی بجيء                                | حنی نجيء                                                 | 11       | 144    |
| [ ]                                     | (( ))                                                    | 4.4      | ۱۸۰    |
| و [ إن ]                                | و «إن»                                                   | ٨        | 141    |
| [ جعله كلام حمنة ](١)                   | (جعله) من كلام حمنة                                      | 17       | 1.41   |
| <b>رافضي</b>                            | (رافقي)                                                  | 17       | 1.41   |
| بخط أسود في أصل الكتاب                  | قوسین ( ) کبیرین و                                       | ـه : كل  | تنبيـ  |
| صل ، ولكثرة تكرار عدم                   |                                                          |          |        |
|                                         | كتفي بهذا التنبيه .                                      | معكوفتين | رسمهما |
| أحمد بن حنبل                            | أحمد بن حنبلي                                            | ٨        | ١٨٢    |
| ترك بعض العلماء القـــول                | ترك العلماء القول بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 14       | 144    |
| بهذا الخبر                              | القول الخبر                                              |          |        |
| کان                                     | ككان                                                     | 17       | 1/1    |
| في الموطأ                               | مالك في الموطأ                                           | *1       | ۱۸٦    |
| طريقه                                   | طريقة                                                    | 1 1 1    | 144    |
| ابن الأسود                              | بن الأسود                                                | 10       | 144    |
| بن سعید                                 | ابن سعید                                                 | ١٠       | ۱۸۸    |

| صفحة         | سطر | خطا              | صواب             |
|--------------|-----|------------------|------------------|
| 14.          | 6   | أبي سهيل         | أبي سهل          |
| 14.          | ٦   | بن زیاد          | اب <i>ن</i> زیاد |
| 191          | 14  | كان من يخطيء     | كان ممن يخطيء    |
| 147          | 17  | المحلي           | المحلى           |
| 194          | ٧   | ثم ذكره له شاهدا | ثم ذكر له شاهدا  |
| 194          | 14  | ومبارك بن فضاله  | ومبارك بن فضالة  |
| 194          | ۱۳  | عن عمرو ابن      | عن عمر وابن      |
| 190          | ٣   | النبي            | النبي            |
| 197          | 14  | ابن علاثة        | بن علاقة         |
| 197          | ١٥  | هذه الزيارة      | هذه الزيادة      |
| 199          | ٣   | من تقى           | من لقي           |
| 7.1          | ٤   | القاسم ابن يزيد  | القاسم بن يزيد   |
| 7.4          | Y•  | وابن الجارون     | وابن الحارود     |
| Y•A          | 17  | بن قدامة         | ابن قدامة        |
| 717          | ۱۸  | بن عبد ربه       | ابن عبد ربه      |
| <b>717</b> - | 19  | بن زيد ابن إسحق  | ابن زيد بن إسحق  |
| 717          | ۲.  | بن الحارث        | ابن الحارث       |
| <b>Y1Y</b> . | **  | فلما أصبحا       | فلما أصبحنا      |
|              |     |                  |                  |

| صواب                                            | خطأ                                           | سطر        | صفحة |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|
| فمحمد بن                                        | محمود بن                                      | ٧          | 714  |
| (198:1)                                         | (144 : 1)                                     | ٨          | 714  |
| بن زید                                          | ابن زید                                       | 1:         | 414  |
| نم يعود(٢)فيقول(٢)                              | ثم تعود(٢) فتقول(٢)                           | ٤          | 415  |
| في المخطوطة مرتين في<br>الموضعين                | في المخطوطة فيالموضعين                        | 11         | 415  |
| أتتبع                                           | أتتبع                                         | ١٠         | 717  |
| « ليؤذن                                         | ( ليؤذن                                       | ٧          | *17  |
| شبابة                                           | شبابه                                         | 11         | 719  |
| في ترجمة                                        | في ترجمته                                     | 11         | 719  |
| رقم ٤٠٩                                         | رقم ۳۲٦                                       | 4          | **•  |
| [ قال : قال رسول الله<br>صلى الله عليه وسلم ] : | [قال : قال] رسول الله<br>صلى الله عليه وسلم ) | <b>Y_1</b> | 771  |
| (۱) صحيح مسلم                                   | (۱) سنن صحيح مسلم                             | ٨          | 772  |
| بمعناه                                          | سمعناه                                        | ٩          | 445  |
| ابن یحیی                                        | بن یحیی                                       | ٩          | ***  |
| في                                              | وي                                            | 19         | ***  |
| وقال مالك بن الحويرث                            | وقال بن الحويرثُ                              | ٣          | 777  |

--- \\\-

. ٤ ـ قسم الحديث ( المجلد الثاني )

| صواب                  | خطأ                    | سطر           | صفحة  |
|-----------------------|------------------------|---------------|-------|
| ابن أبي عمر           | بن أبي عمر             | 11            | 444   |
| محمد بن فضيل          | محمد بن فيصل           | 14            | 777   |
| خرجتما فأذنا ثم أقيما | خرجتما ثم أقيما        | **            | 447   |
| كتبت بأمل العثور فلم  | وانظر سنن سعيد بنمنصور | <b>77</b> _77 | 779   |
| أعثر عليها كاملة لذا  |                        |               |       |
| تحذف .                |                        |               |       |
| ذيل الغريبين          | ذيل الغربيين           | 10            | 741   |
| <i>جو</i> از          | <i>جو</i> از <b>آ</b>  | **            | 741   |
| بن                    | ابن                    | 14417         | 747   |
| يي ردغ (١)            | ذي ربخ(١)              | ٤             | 744   |
| ابن عمرو أن رجلاً     | بن عمر أن رجلاً        | ٦             | 747   |
| وأرجوا                | وأرجو                  | ٩             | 72.   |
| النتان                | افتتان                 | ٣             | 727   |
| بعضهم                 | بعضه                   | ٥             | 727   |
| برقم «٤٥٧»            | برقم «۳۹۰»             | 10            | 727   |
| برقم «٤٥٨»            | برقم (۳۶۱»             | 17            | 727   |
| برقم «۲۲۵» و «۲۲۵»    | برقم «٤٢٢» «٤٢٢»       | 17            | 724   |
| بإسناده               | بإسنادة                | ٤             | 7\$\$ |

| صواب                     | خطا                      | سطر | صفحة |
|--------------------------|--------------------------|-----|------|
| عبد الرحمن بن أبي الموال | عبد الرحمن أبي الموال    | 17  | 727  |
| ابن الحسين كان مقلاً     | بن الحسين كان فعلا       | 19  | 727  |
| وأخرجه ابن حبان          | وأخرجه بن حبان           | 19  | 717  |
| الآخوة                   | الآخرة (ة)               | ٥   | 721  |
| فقال النبي صلى الله عليه | فقال النبي صلى الله عليه | ٤   | 40.  |
| وسلم : أبرد ، ثم         | وسلم                     |     |      |
| ثورانه                   | ٹور اتھ                  | ١٠  | 701  |
| وآثرنا                   | وأثرنا                   | 11  | 401  |
| أخصر                     | أخص                      | *1  | 401  |
| وأبو داود (۱: ۱۱۱)       | وأبو داود وأحمد          | 4   | 400  |
| وأحمد                    |                          |     |      |
| ( 40 + - 454 : 01        | ( 40114 : 0)             | 17  | 707  |
| عند شقيق ، له ) : فهي    | عند شقيق له : (فهي)      | ٨   | 407  |
| المحلى                   | لمحلى                    | ۱۳  | 401  |
| بعض من                   | بعضاً من                 | 10  | ۲٦.  |
| يعُجِلِّل                | يعُجَل                   | ٧   | 777  |
| العَتَمَة                | العَتَّة                 | ٥   | 774  |
| بن عمرو                  | ابن عمرو                 | ١٤  | 777  |
| _                        |                          |     |      |

| صواب                    | خطا                   | سطر | صفحة        |
|-------------------------|-----------------------|-----|-------------|
| معمر                    | مغمر                  | 1.  | 777         |
| برقم ۵۱۳                | برقم ٤١١              | ۱۳  | <b>77</b>   |
| بِجَمْع                 | يجمع                  | 14  | 77.         |
| قائل                    | قائلا                 | ٥   | 779         |
| حبان                    | حيان                  | 14  | **          |
| وقد ذكر بعد هذا الحديث  | ولمسلم                | 1   | 777         |
| أيضاً « رواه مسلم » وهو |                       |     |             |
| زائد ، والحديث في كتاب  |                       |     |             |
| المساجد (۱ : ۷۷۷) رقم   |                       |     |             |
| ٣١٦ من حديث أنس ابن     |                       |     |             |
| مالك                    |                       |     |             |
| أقم                     | (أقم ْ                | *   | ***         |
| ( ٥٤٤ و ٧٧١ )           | (۳۷ و ۳۷۴)            | 17  | ***         |
| (النبي صلى              | (النبي) صلى           | ٨   | <b>Y</b> V£ |
| ابن سعيد القطان،وحجاج   | ابن سعيد وحجاج القطان | 14  | 475         |
| بن أبي سعيد             | ابن أبي سعيد          | ۱۸  | 475         |
| فأوسيعوا                | فأو سدَعو ا           | ٤   | ***         |
| . تُبَان                | تبـْان                | ٦.  | ***         |
|                         | - ***                 |     |             |

| صفحة | سطر | خطا                  | صواب                    |
|------|-----|----------------------|-------------------------|
| ***  | ٧   | تبتان                | تُبـّان                 |
| 475  | ٩   | والزبير ابن          | والزبير بن              |
| 446  | ٧   | يعذيون               | يعذبون                  |
| 791  | ١٣  | مختصرا كذا في        | مختصرا في               |
| 791  | 14  | وقال عقيبة           | وقال عقيبه              |
| 791  | ٨   | ٹوب ً                | ٹوب                     |
| 797  | 7   | بن حصين              | ابن حصين                |
| 790  | 11  | ابن میمون            | بن میمون                |
| 796  | ١٤  | البذادة              | البذاذة                 |
| 796  | ۱۳  | ابن يثربي            | بن يثربي                |
| 797  | 4   | مرجتل                | مرحتل                   |
| 447  | ١.  | بلفظه                | بلفظ                    |
| 799  | ٣   | رسول-َ               | رسول'                   |
| 799  | . • | الرجل                | الرحل                   |
| ۳.,  | ٣   | ابن أشيم             | بن أشيم                 |
| ۳.,  | 11  | بأبي مالك هذا الحديث | بأبي مالك في هذا الحديث |
| ۳٠١  | ١٢  | روايتهما             | روايتها                 |
|      |     |                      |                         |

| صواب                     | خطا                 | سطر    | صفحة |
|--------------------------|---------------------|--------|------|
| محمد بن بکر              | محمد بكر            | 1 £    | *•4  |
| وثقه                     | وثقة                | **     | 4.4  |
| بن ,                     | ابن                 | .14.10 | 4.4  |
|                          |                     | 14     |      |
| فعل                      | فقل                 | 4      | 4.0  |
| عنها                     | عنهما               | 4      | 4.0  |
| أتيتك                    | أتيك                | *      | ***  |
| العكلي «في الكاشف        | العكلي في الكاشف    |        | ۳۰۸  |
| وثقة س ، وقال خ :        | وثقة س وقال في      |        | ۳•۸  |
| فیه نظر ۱ ه              | فیه نظر ۱ ه         |        |      |
| المائلة                  | المائله             | ٨      | ۳۱.  |
| الوجل                    | الوجلي              | 17     | ۳۱۰  |
| بن نافع                  | ابن نافع            | 74     | ۳۱۰  |
| کد أمك ،                 | كد ، أمك            | ٣      | ٣١١  |
| بأيا منكُم               | بأيا منكُم ُ        | 4      | ۳۱۳  |
| يف بن ميمون وأظنه تصحيفا | ابن ميمون وأظنه تصح | 1      | 410  |
| والفروة                  | «والغروة            | ١      | 414  |
|                          | - 7r• -             |        |      |
|                          |                     |        |      |

| صواب                         | خطأ                  | سطر | صفحة |
|------------------------------|----------------------|-----|------|
| بحدف الرقم والتعليق في       | طلحة ٢               | ۳   | ٣٢.  |
| الهامش إذ هو غير موجود       |                      |     |      |
| في أصلنا.                    |                      |     |      |
| حملها                        | حملها )              | ٨   | ٣٢.  |
| يه من قوله « صلى الله عليه   | من قو له صلى الله عل |     | 441  |
| (٥١٥) وسلم» من حديث رقم      | وسلم من حديث رقم     |     |      |
| (977)                        |                      |     |      |
| ابن أبي ليلي                 | ابن أبي ليل          | ۲.  | 440  |
| النيل                        | دفع النبل            | ٤   | **   |
| الليث مع أن في حديث الليث    | مع أن في حديث        | 44  | 447  |
| علتين                        | علتان                |     |      |
| بحائيطيكم                    | بحائطكم              | ٥   | ۳۲۸  |
| ثم بالخيرب                   | ثم بالخرِب           | ٨   | ۳۲۸  |
| في قـِبلة المسجد             | في قَبَلة المسجد     | ٩   | 447  |
| «١٤٤» التعليق رقم «٤» ، أنظر | انظر صفحة رقم        | 19  | 447  |
| التعليق رقم «١» .            | صفحة رقم «٣٢٠»       |     |      |
| إذ عادته يذكر                | إذ عادة يذكر         | ٥   | ***  |
|                              |                      | ١٢  | 447  |

| صواب                   | خطا                   | سطر                  | صفحة      |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| كما قال الحافظ         | كما قال أبي الحافظ    | **                   | 444       |
| طریق ابن شهاب          | طریق بن شهاب          | ٧                    | 481       |
| عن مالك عن ابن شهاب    | عن مالك عن أبيه شهاب  | ٩                    | 451       |
| يخالف بينها            | يخالف بينهما          | ٩                    | 454       |
| فالمتفق عليه من طريق   | وزخرفة الشيء عن طريق  | <b>*1</b> _ <b>*</b> | 454       |
| أو أسواقنا             | أو أسواقنا أو أسواقنا | ٥                    | 455       |
| البحرين_               | البحرين ً             | ١                    | 410       |
| برجله                  | برَجلة                | *                    | 450       |
| عنها                   | عنهما                 | ۲.                   | 457       |
| أسود أو امرأة سوداء    | أسود وامرأة سوداء     | *                    | <b>72</b> |
| فأتى                   | فأتي                  | •                    | 457       |
| النكت الظراف           | النكت الظرف           | 11                   | 457       |
| في يد عبد الرحمن       | بين يدي عبد الرحمن    | ٥                    | 401       |
| فأخذتها منه            | فأخذتها               |                      |           |
| رضي الله عنهما ورواه   | رضي الله عنهما        | ۱۳                   | 401       |
| مسلم في كتاب الزكاة من |                       |                      |           |
| حديث أبي هريرة (٢:     |                       |                      |           |
| ٧١٣) بنحوه وأتم .      |                       |                      |           |

| صواب                           | خطا                       | سطر | صفحة        |
|--------------------------------|---------------------------|-----|-------------|
| بن جزء                         | ابن جزء                   | 11  | 400         |
| وعنه أبان بن عبد الله ،        | وعنه أبان ، بن عبد الله   | 11  | 401         |
| أول ً صلاة ٍ                   | أول ً صلاة ً              | *   | <b>40</b> 7 |
| السكينة والوقار ، ولا          | السكينة ، والوقار ولا     | ٣   | 410         |
| هو لحديث أبي هريرة في          | التخريج برقم واحد إنما    |     | 411         |
| ٧٣ وليس مكانه هنــــا ،        | الصفحة السابقة رقم ٤      |     |             |
| لفقرة التالية . وأما هذا الرقم | إذ تخريج هذا الحديث في اا |     |             |
| إنما هو زائد وليس له           |                           |     |             |
| محل ، فيرجى التنبه .           |                           |     |             |
| والحديث فيصحيح البخاري         | والحديثفي جميعالبخاري     | ٧   | 444         |
| أبي ثمامة الحناط               | أبي نمامة الحفاظ          | 17  | 411         |
| برو ایتیه                      | بروايته                   | 17  | 411         |
| لتَسوُّن                       | لتسوَن                    | ٤   | 417         |
| زوائد ابن ماجه                 | زوائد بن ماجه             | ٦   | ***         |
| والحاكم أيضآ                   | والحاتم أيضآ              | ١.  | ***         |
| كقيس بن سعد                    | كقيس ابن سعد              | 10  | ***         |
| وتحرير الحافظ                  | وتحويو الحافل             | 74  | 440         |
| القاموس المحيط                 | القاموسي المحيط           | 18  | ۳۷۸         |
|                                |                           |     |             |

| ر خطا صواب                            | سط | صفحة        |
|---------------------------------------|----|-------------|
| لم يذكروا في لم يذكروا فيه            | ١٠ | ٣٨٠         |
| مواطن ملك مواطن تلك                   | 11 | ۳۸۰         |
| وكيع بن أبي وكيع ابن أبي              | 44 | <b>"</b> ለ• |
| وأيضاً في ذلك وأيضاً في تلك           | 44 | <b>"</b> ለ• |
| عنتى عني                              | 10 | <b>"</b> ለም |
| حدیث بن عباس(۳٤۲۱۸) حدیث ابن عباس(۲۵۸ | ۱۸ | ٣٨٥         |
| من نسخه من نسخة                       | 19 | 470         |
| الحافظ بن حجر الحافظ ابن حجر          | ۱۲ | ۳۸۷         |
| ونفخة الكير ونفخه الكير               | 1  | 474         |
| بكر وعثمان بكر وعمر وعثمان            | ٥  | 441         |
| ومواقفه وموافقيه                      | ۱۳ | 444         |
| ومنهم ذكرها ومنهم من ذكرها            | ۱۸ | 444         |
| (أثنى) (٢) رسمت في المخطوطة «أثنا     | 11 | 444         |
| ا مره مرة                             | ۱۲ | 494         |
| ا عبدي (۲) عبدي (۳) وما كتب           | ١٤ | 494         |
| الهامش على رقم(٢)                     |    |             |
|                                       |    |             |

| صواب                 | خطا                      | سطر  | صفحة |
|----------------------|--------------------------|------|------|
| ليؤتم                | ليئتم                    | •    | 498  |
| من رجال              | عن رجال                  | 14   | 498  |
| وثقه                 | وثقة                     | 19   | 448  |
| والعجلي              | والعجيلي                 | ٧.   | 3.27 |
| وثقه                 | وثقة                     | *    | 440  |
| ووثقه ابن عدي        | ووثقه عدي                | ٣    | 440  |
| وأما تصحيح           | وأما تصحح                | 14   | 440  |
| وبين ضعفها ونقل عن   | ويبين ضعفها ونقل         | 10   | 441  |
| صلى الله عليه وسلم : | صلى الله عليه وسلم قال : | ٧    | 441  |
| وأنها وقعت معه       | وأنها وقفت معه           | 11   | ٤٠٢  |
| إن كان معك قرآن      | إن كان معك قرآنا         | *    | ٤٠٣  |
| « أي آية             | « أي أية                 | ۲.   | ٤٠٣  |
| رافع بن              | رافع ابن                 | **   | ٤٠٣  |
| وقال : فما لي        | وقالا مما لي             | ٦    | ٤٠٤  |
| إذا يغشى             | إذا يغشي                 | 14.4 | ٤٠٧  |
| كان يقرأ في          | كان يقرأ                 | 1    | ٤١٠  |
| فقرأها               | فقرأهما                  | . 4  | ٤١٢  |

| سفحة | سطر      | خطا                                          | صواب                        |
|------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ٤١٢  | 17       | الغريابي                                     | الفريابي                    |
| ٤١٦  | *        | بن كعب                                       | ابن كعب                     |
| ٤١٧  | 1        | على قراة                                     | على قراءة                   |
| ٤١٧  | ۱۳       | وإما هذا                                     | وأما هذا                    |
| ٤١١  | *1       | « وروی ابن ماجه                              | ورواه ابن ماجه              |
| 119  | 17       | الحافظ جمع                                   | الحافظ فجمع                 |
| ٤٢٠  | *1       | الكشيمهيني                                   | الكشميهني                   |
| 274  | •        | حتی یرجع کل عظم ع                            | ہو حتی یرجع کل عظم ،        |
| ,    |          |                                              | وقد كان في المخطوطة         |
|      |          |                                              | «عضو » والتصويب من          |
|      |          |                                              | سنن الترمذي .               |
| £ 77 | •        | شيخ مكة                                      | شيخ بمكة                    |
| ٤٢١  | ۲.       | رقم ــ صفحة ، ٢٦٤                            | <b>- رقم ۸۵٤ صفحة ٤٢٣ -</b> |
|      |          | ٤٣٠                                          | 170                         |
| £ 47 | <b>Y</b> | فإذ سجد                                      | فإذا سجد                    |
| £ 7/ | 11       | من السجود                                    | من السجدة                   |
| ٤٢٨  | 17       | : التحيات                                    | : التحية                    |
| ٤٢٨  | ۱۳       | وينصّب اليمنى                                | وينصب رجله اليمنى           |
|      |          | <u> -                                   </u> |                             |
|      |          |                                              |                             |

| صفحة | سطر   | خطا                      | صواب                     |
|------|-------|--------------------------|--------------------------|
| ٤٢٨  | ۱۳    | وكان ينهى أن يفترش       | وينهىي أن يفترش          |
| ٤٣٣  | 1     | مر فو ع                  | مرفوعاً                  |
| 244  | 11    | واحد                     | واحد وفي أخرى «الدنس»    |
| ٤٤٠  | 77.14 | محمد ابن                 | محمد بن                  |
| ٤٤٠  | 10    | لايثاب عليه              | لايتابع عليه             |
| ٤٤٠  | 17    | الداروردي                | الدر اور دي              |
| 111  | •     | بعض الأفكار              | بعض الانكار              |
| ٤٤٢  | 12    | ابراهيم الجوي            | إبراهيم الحربي           |
| ££Y  | 74    | ابتدأ في الحريري         | ابتدأني الحريري          |
| ٤٤٤  | 12    | والذرا                   | والذراع                  |
| 111  | 14    | البغوي                   | التبريزي                 |
| ٤٤٦  | 10    | صفحة ٤٣٣                 | صفحة ٢٧٤                 |
| ٤٤٧  | 18617 | العبس                    | العبسي                   |
| ٤٤٧  | 17    | مثله قول النسائي في يقين | مثل قول النسائي في تعيين |
| ££A  | ٩     | سعید ابن                 | سعید بن                  |
| ٤٤٩  | ٦     | فحرزنا                   | فحزرنا                   |
| ٤٥٠  | 17    | بن إبراهيم               | ابن إبراهيم              |
| 204  | 10    | برقم (۸۹۱)               | برقم (۸۹۷)               |

.

| سفحة | سطر       | خطا                      | صواب                        |
|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| ٤٥١  |           | كتب في هامش المخ         | رطة كتب متن . كتب في        |
|      |           | هامش المخطوطة متن        |                             |
| \$0  | 19        | أي بن عبد الله           | أي ابن عبد الله             |
| 20   | <b>Y1</b> | سعد ابن                  | سعد بن                      |
| ٤٦   | ٧         | منك                      | منكتِّر                     |
| ٤٦   | 14-14     | فقول النسائي «لانعلم أ   | دا تابع أيمن«غير سليم» يحذف |
| ٤٦   | 1         | لاتنقطع                  | لاتنقطع                     |
| ٤٧   | 14        | أنسى ابن                 | أنس بن                      |
| ٤٧   | ٨         | أبي سعيد                 | أي سعيد                     |
| ٤٧   | 1069      | بن                       | ابن                         |
| ٤٧   | ٥         | تسليمه                   | تسليمة                      |
| ٤٧   | ٨         | رضي الله عنه             | رضي الله عنها               |
| ٤٧   | 10        | وقال عقبة :              | وقال عقبه :                 |
| ٤١   | 19        | وكلها من قوله صلى اللَّـ | ىليە وسلم والله أعلم يحذف   |
| ٤/   | ۲.        | للمزني                   | للمزي                       |
| ٤/   | ۱۳        | عقبة ابن                 | عقبة بن<br>ب <i>هن</i>      |
|      |           | يحض                      |                             |

| صواب                     | خطا                  | سطر   | صفحة |
|--------------------------|----------------------|-------|------|
| يعني فتنة الدجال         | يعنى فتنة جال        | ۱۸    | ٤٨٥  |
| (( قعد))                 | « فقد»               | ۲.    | ٤٨٦  |
| والحديث رواه ابن ماجه    | والحديث ابن ماجه     | ۲.    | ٤٨٨  |
| واسق من                  | وأسعد من             | 17    | ٤٨٩  |
| فبرتك                    | فترك                 | ١.    | ٤٩٠  |
| ويدع                     | ويد                  | ٣     | 191  |
| وإما أن (٤)              | وإما أن (٢)          | ٨     | 297  |
| وقد ذكرها                | وقد ذكره             | 11    | 197  |
| مكان بلال                | فكان بلال            | ۲.    | 199  |
| من طريق                  | عن طريق              | *1    | 199  |
| زهر الربى                | زهر البري            | 17    | ۳۰٥  |
| معيقيب                   | معيقب                | ٤     | ۸۰۵  |
| من أفراد                 | من إفراد             | 10    | ٥٠٩  |
| وأثبتنا ما في الصحيحين . | وفي الصحيحين أثبتناه | 18-14 | 011  |
| كمؤخرة الرحل             | كمؤخرة الرجل         | **    | 010  |
| مؤخره الرحل              | مؤخرة الرجل          | ٥     | 010  |
| (0/1 : 1)                | ( o\ : \)            | ٧٠    | 010  |
| ( هذا ) الرحل ً          | ( هذا ) الرحلُّ      | 4     | ۲۱٥  |

| صواب                     | خطا                   | سطر | صفحة        |
|--------------------------|-----------------------|-----|-------------|
| ابن عمر                  | بن عمر                | 11  | ۲۱۵         |
| ابن موهب                 | بن موهب               | 12  | ٥١٨         |
| (٣) رواه أحمَّد في مسنده | (٣) قلت : ليس         | 19  | <b>0</b> 41 |
| (۲ : ۲۹۶ ) وابن ماجه     |                       |     |             |
| (۳۰۵:۱) ، قلت : ليس      |                       |     |             |
| كليبة                    | كليبه                 | *   | 270         |
| ويقي ذلك                 | وبقى ذلك              | ٧   | 270         |
| قصة الريطة               | قصبة الريطة           | 19  | 277         |
| ابن عمير                 | بن عمير               | 18. | ٧٢٥         |
| بأصحابه بمنى             | بأصحابه عني           | 19  | ٥٢٧         |
| أبو ثمامة الحناط         | أبو تمامة الحناط      | **  | ٥٣٣         |
| ليس                      | ليست                  | 11  | ٥٣٥         |
| لكنه من أصل الحديث       | لكنه من أهل الحديث    | 17  | ٥٣٨         |
| (٧)كان في المخطوطة « لم  | (٧) و لعله سبق قلم    | ۲.  | 01.         |
| أنسى» ولعله سبق قلم .    |                       |     |             |
| ابن حصين                 | بن حصين               | 4   | 730         |
| ذكرا الصوم فقط : سنن     | ذكر الصوم فقط الترمذي | ۲.  | ۰۸۰         |
| التر مذي                 |                       |     |             |
| ابن حبان                 | ابن حیان              | 11  | ٥٨٣         |
|                          | - 7£• -               |     |             |
|                          |                       |     |             |
|                          |                       |     |             |

## جدول الخطأ والصواب

« الجزء الثاني »

| صواب                       | خطا                    | سطر | صفحة |
|----------------------------|------------------------|-----|------|
| (١)كان في المخطوطة « أقرأ» | <b>لأقرأ</b> (١)       | •   | 4    |
| التم                       | التم                   | 1   | ٣    |
| ولام                       | ولا                    | 1   | ٣    |
| علي ً                      | على ً                  | . • | ٨    |
| بن عقبة                    | ابن عقبة               | 10  | 17   |
| عمرو بن العاص برقم         | عمرو ابن القاص برقم    | ١.  | ۱۸   |
| ( 14/4)                    | (14)                   |     |      |
| الأذان                     | الآذان                 | 14  | 44   |
| «سناً» بدل «سلماً»         | «سناً بدل «سلماً»      | ٧   | ٣٨   |
| يغبطُهُم *                 | يتغبيطهم               | *   | ٤٧   |
| وإن أذن وأقام              | وإن أن وأقام           | 4   | ٤٩   |
| وأبو                       | أو أبو                 | 19  | ٤٩   |
| زید بن جدعان               | زید ابن جدعان          | 41  | ٥٠   |
| فرأی رسول ً                | فرأى رسول <sup>ا</sup> | ٧   | ٥١   |
| شيءً في                    | شيء في                 | 11  | ٥١   |

| صواب                | lbà                             | سطر   | صفحة        |
|---------------------|---------------------------------|-------|-------------|
| في المخطوطة «النبي» | في المخطوطة «النبي» في الموضعين | *1    | ٥٢          |
| عنها                | عنهما                           | 1     | oź          |
| الأذان              | الآذان                          | 1     | ٥٧          |
| وعمتي               | *                               | ٣     | 77          |
| <u>بن</u>           | ابن                             | 12.14 | 74          |
| فأذنوا لهن          | فأذ ِنوا لهن                    | ٦     | <b>V.</b> 1 |
| وثقه ابن حبان       | وثقة ابن حبان                   | 10    | <b>V</b>    |
| الخيل               | الخين                           | ٧     | 4.          |
| (TOV)               | (479)                           | ۱۳    | 4٧          |
| التعليق المغني      | التعليق المفني                  | 19    | 4.          |
| تقصرُوا             | تقصيروا                         | ٣     | 44          |
| منه                 | منة                             | •     | 44          |
| يومـِيءُ            | يوميء                           | ٤     | ١           |
| يعلى بن             | یعلی ابن                        | ۲۰،۱۰ | ١           |
| بو اسير ُ           | بو اسير ْ                       | ٤     | 1.1         |
| المغبى              | المفني                          | ۱۸    | 1.1         |
| و جهـهٔ             | وجهته                           | *     | 1.4         |

|      | صواب                     | خطا                  | سطر   | صفحة |
|------|--------------------------|----------------------|-------|------|
|      | ركعتان ركعتان            | ركعة ركعتان ركعتان   | ٤     | 11.  |
|      | وإشارة الرأس             | وإشارة لوأس          | 19    | 111  |
| قبله | ة البيهقي ، من آخر السطر | يحذف السطر كله وكلما | ۱۳    | 114  |
| ž.   | سليك الغطفاني            | سليك القطفاني        | ١٢    | 179  |
|      | وأخرجه النساثي           | وأخرجه أنس           | ١٣    | 144  |
|      | عبد الله بن سيدان        | عبد الله ابن سيدان   | ٩     | 144  |
| ·    | بن حریث                  | بن هريث              | 1.4   | 144  |
|      | عمر بن عبد العزيز        | عمر ابن عبد العزيز   | 17    | 1£1  |
| ی    | نه سمع منه حصین ، رو:    | مسمع منه حضين عنه اب | 14    | 121  |
|      | عنه ابنه                 |                      |       |      |
|      | صحح ابن حنبل             | صحیح ابن حنبل        | *1    | 110  |
|      | وسلم يصلي                | وسلم كان يصلي        | *     | 127  |
|      | فانفتل                   | فانتقل               | ٦     | 100  |
|      | من الفرق                 | من الغرق             | 18611 | 109  |
|      | يقلنُّها                 | يقلنُّها             | 1     | 17.  |
|      | الحسين بن علي            | الحسين ابن علي       | 17    | 178  |
|      | ستتهم عن                 | سنتهم عن             | ٤     | 170  |

.

| صواب                      | لطأ                 | سطر        | صفحة |
|---------------------------|---------------------|------------|------|
| أوس بن                    | أوس ابن             | ۱۸         | 170  |
| فيعظهم                    | فيعظمهم             | ٤          | 179  |
| أبي داود (                | أبي داود والنسائي ( | 17         | 171  |
| لاينشركن                  | لابُشْرِكَنَ        | ٥          | 177  |
| لم يُجِبِنهُ أ            | لم يُجبه            | ٦          | 177  |
| ذواتُ                     | <b>ذواتِ</b>        | ٧          | 174  |
| آلْحُيتض ُ                | آلُحَيَّضُ          | 1          | 171  |
| للبراء بن عازب            | للبراء ابن عازب     | ٩          | 140  |
| عيسى بن عبد الأعلى        | عيسى ابن عبد الأعلى | ٧.         | ۱۸۱  |
| من الهجرة                 | عن الهجرة           | 11         | 115  |
| [ رسول                    | [ برسول             | ٤          | 191  |
| [ فقام ]                  | [ مقام ]            | 7          | 194  |
| وجهر                      | وجد                 | 14         | 197  |
| م الثانية حتى قوله ، وسجد | يحذف من قوله ثم قاه | <b>r_r</b> | ***  |
|                           | سجدتین » لتکرره     |            |      |
| إبطيه                     | إبطية               | ٣          | 7.1  |
| أنس بن مالك               | أنس ابن مالك        | .,17       | **\$ |
|                           | - 388 -             |            |      |

| صواب               | خطا                | سطر    | صفحة       |
|--------------------|--------------------|--------|------------|
| ( £9£ : 7)         | ( ۲۹٤ : ۲)         |        | 7.7        |
| بن                 | ۱۹ ابن             | .14.10 | <b>Y•V</b> |
| کسنی               | كسنييئ             | ٥      | ۲•۸        |
| على لغة            | على ثقة            | 14     | ۲۱.        |
| ما أرْسلتَ         | ما أرسيلت          | •      | **11       |
| وأن نقوًل          | وأن تقول           | ٦      | 410        |
| فقالوا             | فقلوا              | 1      | ***        |
| وافقه              | وافقة              | 10     | . **1      |
| ينطعمهم            | يتطعمهم            |        | 741        |
| المكرر ــ وبالمكرر | اشكر ــ وبالشكر    | 4      | 740        |
| في أحاديثه مع أنها | في حديثين مع أنهما | 11-1•  | 740        |
| من ضر              | من خير             | ٤      | 7£1        |
| وأقره              | أو أقره            | 10     | 724        |
| وأخرج القراءة      | وأخرجه القراءة     | 17     | 7££        |
| من ریقه            | من ريقة            | ٧      | 757        |
| وابن أبي شيبة      | وابن شيبة          | 10     | 701        |
| يفاض عليه          | يغاض عليه          | 11     | 707        |
| بماء وسدر          | بمائح وسدر         | ٥      | 707        |
| في الحج عندهما     | في الجمع عندهما    | 10     | 707        |
| يُقبر              | يتُقبر             | í      | 77.        |

| صواب             | خطا               | سطر     | صفحة         |
|------------------|-------------------|---------|--------------|
| فكينحسن          | فكنحسن            | ٦       | 77.          |
| بمرض             | ر.<br>يىمىرىض     | 4       | 771          |
| بَمَنِيّة        | يَمَيْنِيّة       | *       | 777          |
| عبد الله بن أحمد | عبد الله ابن أحمد | 17      | <b>772</b> - |
| هاشم بن القاسم   | هاشم ابن القاسم   | 14      | 777          |
| الجنالز          | الجنافز           | ۲.      | <b>777</b>   |
| فصففنا           | فصصففنا           | *       | 777          |
| كان في المخطوطة  | كان في المسند     | ۲.      | **1          |
| الحافظ ابن حجر   | الحافظ بن حجر     | *1      | ***          |
| بن ا             | ابن               | 1.67    | **           |
| فقال له          | فقام له           | ٣       | 377          |
| أنس بن مالك      | أنس ابن مالك      | 11      | ***          |
| فقال خيال        | فقال خيال         | 10      | 475          |
| بن               | ابن               | 1844    | 440          |
| بن               | ابن               | 1960    | 777          |
| الزهري           | الزهوي            | ۲.      | 474          |
| ڍلڊ              | غلد               | ١       | 7.7          |
| بن               | ابن               | 17.10.4 | ***          |

| صواب                  | خطا                    | سطر    | صفحة |
|-----------------------|------------------------|--------|------|
| ابن أبي شيبة          | ابن شيبة               | ۲.     | 774  |
| بن                    | ابن                    | 11     | 347  |
| وصحيح البخاري بلفظ    | وصحيح البخاري قريب     | 11     | 777  |
| قريب                  |                        |        |      |
| سفيان بن عيينة        | سفيان ابن عينية        | ١.     | 797  |
| يزيد بن زيد           | یزید ابن زید           | *      | 797  |
| عبد الله بن يزيد      | عبد الله بن زيد        | .14.11 | 797  |
| سعيد بن المسيب        | سعید ابن الحسیب        | ۱۸     | 799  |
| من جَرَبٍ             | من حَرَبٍ              | ٤      | 414  |
| كرب بعد اليوم         | كربٍ بعد اليوم         | ٤      | 414  |
| وأيدل لي              | وأبدل َ لي             | ٣      | 441  |
| صفيه                  | صفية                   | *      | 447  |
| العزو لغيرهما للقطع   | العزو للقطع            | 4      | 740  |
| بن                    | ابن                    | 10     | 48.  |
| وعنده                 | وعندها                 | 17     | 481  |
| سعید بن منصور         | سعید ابن منصور         | 71     | 481  |
| ئلاثُ شياه ٍ          | <b>ئلاثٌ شياه</b> ٍ    | 4      | 454  |
| ولا ذاتُ عُوار        | ولا ذاتٌ عُوار         | ١٠     | 488  |
| في المخطوطة «استيرتا» | في المخطوطة «استيسرتا» | 14     | 455  |
| ، درير<br>حي توفي     | حى توفي                | 4.4    | 450  |

| صواب                       | خطا                     | سطر        | صفحة      |
|----------------------------|-------------------------|------------|-----------|
|                            |                         |            |           |
| بن                         | ابن                     | 17.12.17   | 451       |
| بناقة                      | بناقه                   | ٦          | 40.       |
| فقد ] طعيم                 | فقد ] طعم َ             | <b>6</b> . | 404       |
| المسور بن مخرمة            | المسوار بن مخرمة        | <b>V</b>   | 409       |
| اب <i>ن مسعو</i> د بن نیار | ابن مسعود به بن نبار    | • • •      | 404       |
| مسعود بن نیار              | مسع <i>و</i> د ابن نبار | Y1 ,       | 404       |
| سهواً ، لذا يضاف ويصحح     | سقط رقم هذا الحديث ،    | • •        | 414       |
|                            | ما بعده                 |            |           |
| أفراق فرق                  | أفراق في أ              | ٣.         | 474       |
| الدر اور دي                | الداروردي               | . 17       | 478       |
| في الزكاة                  | المزكاة                 | . 11       | 417       |
| ( 477-470                  | ( \$77-770              | 14         | <b>77</b> |
| كذا في نصب الراية          | كذا في الراية           | 14         | 414       |
| ونسبه لابن                 | ونسبة لابن              | 10         | 419       |
| فصه منه                    | قصة منه                 | . **       | 444       |
| ونقشت                      | ونقشت                   | 4          | **        |
| الكلاب                     | القلاب                  | 14         | 440       |
| أدِّ                       | أد                      | 4          | ***       |
| أهونُ                      | أهون•                   | 4          | 444       |
| ثم شك ً                    | ئم شك ْ                 | 4          | 474       |
| •                          | _ \\$\ _                |            |           |
|                            | - 12A -                 |            |           |

| صواب                    | خطأ                | سطر  | صفحة |
|-------------------------|--------------------|------|------|
| خالد بن الوليد          | خالد ابن الوليد    | ٣    | 44.  |
| فأضاعه                  | الله ، فأضاعه      | ٣    | 441  |
| لقد أدخل                | لقد أخل            | . 14 | ٤٠٠  |
| یحیی بن                 | یحیمی ابن          | ١٠   | ۲٠٤  |
| بن                      | ابن                | 1.4  | ٤٠٣  |
| بن                      | ابن                | ١    | ٤٠٥  |
| بن                      | ابن                | 11   | ٤٠٦  |
| أتعطي                   | أيعطي              | *    | ٤.٧  |
| زید الخیل               | زید الخیر          | 10   | ٤.٧  |
| في سبيل ِ الله          | في سبيل ُ الله     | 4    | ٤١١  |
| فقد رواه مسلم في كتاب   | سقط عزو هذا الحديث | *    | £1V  |
| الزكاة رقم ۱۰۷۷ (۲:     |                    |      |      |
| 76V)                    |                    |      |      |
| ولم يعزه لغيره          | ولم يعزه بغيره     | 10   | £1V  |
| ولا إشراف نفس           | ولا إشرافٍ نفسٍ    | ٦    | 540  |
| فقد جعل مذا الرقم في    | دينار (١)          | 4    | £77  |
| هذه الصفحة والكلام عليه |                    |      |      |
| في الصفحة التالية .     |                    |      |      |
| آداب القضاة             | أداب القضاة        | 17   | 141  |
|                         |                    |      |      |

| صواب                                  | خطا                     | سطر | صفحة |
|---------------------------------------|-------------------------|-----|------|
| أمّا إذ قلت هذا                       | أما إذا قلت هذا         | ۱۸  | 241  |
| الوطبُ                                | الوطثب                  | ٤   | ٤٤١  |
| سعد بن أبي وقاص                       | سعيد بن أبي وقاص        | 10  | ٤٤١  |
| (٥) في المخطوطة «الصدق»               | (٥) في المخطوطة «مولاي» | ٧.  | 227  |
| (٦) « « مولاي »                       |                         |     |      |
| رواه مسلم (۲)                         | رواه مسلم(۲)            | 4   | 227  |
| منيحة العنز                           | منحية العنز             | ٨   | 224  |
| جارة ٌ لِحَارَتُهَا وَلُو فَيُرْسِينَ | جارةً لحارتها ولو فرشن  | 4   | 220  |
| وكسر السين                            | وكسر الشين              | 14  | 220  |
| شيءً                                  | شيءُ                    | ٣   | ٤٥٠  |
| ( £9V : 9)                            | ( \$47 : 41)            | ١٢  | ٤٥٠  |
| بن                                    | ابن                     | 11  | 204  |
| شيءٌ أبرهما                           | شيءُ أُبَرُّهما         | ٤   | 207  |
| بن                                    | ابن                     | 17  | 207  |
| تحفة الأحوذي                          | تخفة الأحوذي            | 17  | 201  |
| رواية أبي هريرة                       | رواته أبي هريرة         | **  | 201  |
| عسيتم                                 | عسبتم                   | 1   | ٤٦٠  |
| الذي يلي ذاك ، حق                     | الذي يلي ، ذاك حق       | ٣   | ٤٦٣  |
| يشك القعنبي                           | يشك القضي               | 17  | ٤٦٣  |
| <br>تنطحه                             | تنظمه                   | 17  | ٤٦٨  |
| بن                                    | ابن                     | 11  | ٤٧٠  |

| صفحة | سطر  | لفظ               | صواب                  |
|------|------|-------------------|-----------------------|
| ٤٧٥  | ٣    | ولهما             | ولهما (۱)             |
| ٤٧٨  | 1    | ولمسلم(١) عمر     | ولمسلم(١) عن عمر      |
| ٤٨٠  | ٨    | خرج بصومه         | فرح بصومه             |
| ٤٨٤  | 1    | وسلم « فقال عمر ا | « فقال عمر بن         |
| ٤٨٤  | 71   | حمزة العبس        | حمزة العبسي           |
| ٤٨٥  | 19   | الفاري            | القاري                |
| 193  | 11   | وقد حسنه الترمذي  | وقمد حسن الترمذي      |
| १९१  | ٩    | في مصنه           | في مصنفه              |
| १९१  | 17   | وزاد الحاكم       | وزاد الحافظ           |
| 190  | 11   | سفيان النوري      | سفيان الثوري          |
| 197  |      | وقد تبين          | وقد بین               |
| ٥٠١  | ٧.   | وأن ممن رفعه      | وأن من رفعه           |
| ٥٠٩  | *    | يُطوَّ قُونَهُ ُ  | يُطوَقُونَهُ عُ       |
| ٥٠٩  | ٨    | ولايي داود        | ۲۳۳۱ ولأبي داود ،     |
|      |      | ·                 | وتصحح الأرقام بعد ذلك |
| 010  | 11   | من السنة          | من الستة              |
| ٥١٧  | ۱۳   | یحیی ابن معین     | یحیمی بن معین         |
| ٥١٧  | Y•19 | قال (أبي الزهري)  | قال (أي الزهري)       |
| ۰۲٥  | ۲    | وهو آخذ يدي       | وهو آخذ بيدي          |
| 071  | ٤    | وذكر ذكر          | وقد ذكر               |

| صواب                      | خطا                     | سطر    | صفحة |
|---------------------------|-------------------------|--------|------|
| قال الحافظ في الفتح       | قول الحافظ في الفتح     | ٩      | 072  |
| يستاك إذا أراد            | يستال إذ أراد           | 12     | ٥٢٥  |
| بن                        | ۱۰ ابن                  | 161467 | ٥٢٧  |
| (۱)ورواه أيضا ابنماجه عنه | (١) ورواه أيضاً ــ عنه  | ٨      | ۸۲۵  |
| لا بتَيَهْا               | لا ً بتيها              | ٥      | 979  |
| هشام بن سعد               | هشام ابن سعد            | 12     | ١٣٥  |
| وعبد الجبار بن عمر        | وعبد الجبار ابن عمر     | ١٠     | ۲۳٥  |
| مالك بن                   | مالك ابن                | 10     | ٥٣٣  |
| رضي الله عنه              | رضي الله                | 19     | ٥٣٣  |
| صحيح على شرطالشيخين       | صحيح على الشيخين        | 14     | 0£1  |
| ابن المقفع                | ابن المقنع              | ۱۳     | 011  |
| قیس بن صرمة               | قیس ابن حرمة            | ٤      | 027  |
| حى يفيئا                  | حتى يقيئا               | ٥      | ۸۵۵  |
| بن                        | ابن                     | 4.4.1  | 150  |
| لان إسماعيل بن أسد وثقه   | لأن إسماعيل ابنأسد وثقة | ۲.     | ٥٨٤  |
| عبادة بن الصامت           | عبادة ابن الصامت        | ۲٠     | ٥٨٨  |

نعتذر عن وجود بعض الأخطاء التي لاتغيب عن ذهن القاريء الفطن ، إذ أصول الكتاب ليست عندنا أثناء استخراج هذا الجدول ونسأل الله تعالى العصمة من المناول والحفظ في الدارين .

## المركز الأسلامي للطباعة والنشر EYT ش الأهرام ، الهرم ت 80000

## مؤلفات الشتينخ الإمام



صهمها وأعتها للضخيخ تمهيا لطبها

د، محربلبت اجي

عبالعزرين زمدالروي

د. ستيجاب

قسماكحديث

( الجزء الثاني )

## قسم الحديث مجموع الحديث على أبواب الفقسه

الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی

الجزء الثاني

حققه وعلق عليه وخرج احاديثه د • خليل ابراهيم ملا خاطر

استاد الحديث المساعد بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميه